# تِفْسُدُ الْمُحْدُ الْمُحْدُ الْمُحْدُدُ الْمُعْدُدُ الْمُحْدُدُ الْمُعُدُ الْمُحْدُدُ الْمُحْدُدُ الْمُحْدُدُ الْمُحْدُدُ الْمُحْدُدُ الْمُحْدُدُ الْمُعُدُ الْمُحْدُدُ الْمُعُدُا لِلْمُعُدُا لِلْمُعُدُا لِلْمُعُدُا لِلْمُعُدُا لِلْمُعُدُا لِلْمُعُدُا لِلْمُعُدُا لِلْمُعُدُا لِلْمُعُدُا لِعُمُ الْمُعُمُ الْمُعُونُ الْمُعُمُ الْمُعُمُ الْمُعُدُا لِلْمُع

للإمكام العكلامة شيئة الإست كام حجت قامة اللشتنة والجاعشة الإست كام حجت قامة المنطقة الإستعمالية والجاعشة

منصُّورْبِ محَدَّرِبِ عَبْرا لِجِبّارالمَيْمِ لِلْمُروزِي لِشَّافعِي لِسَّلفِيْ (٤٢٦ - ٤٨٩)

> المجَلِّدُ السَّادِسْ مِنَ الملَك إلمالِ لناش

تحقِیق اُپی بدّل غنیمٌ بن عبّاش بن غنیمٌ

#### دار الوطين

الرياض\_شارع المعذر\_ص.ب: ٣٣١٠ ١٤٧٩٢٠٤٢ ـ فاكس: ٤٧٩٢٠٤٢ بينالتالجالجي

تِفْسِيدُ لِلْقُوْلِ إِنْ

# بسم الدارمن ارحيهم

#### جميع حقوق الطبع محفوظة لدار الوطن للنشر

تنبيه: يحظر نسخ أو استعمال أي جزء من أجزاء هذا الكتاب بأي وسيلة من الوسائل ـ سواء التصويرية أم الإلكترونية أم الميكانيكية ، بما في ذلك النسخ الفوتوغرافي أو التسجيل على أشرطة أو سواها ، وكذلك حفظ المعلومات واسترجاعها ـ دون إذن خطي من الناشر .

الطبعـة الأولى ١٤١٨هـ / ١٩٩٧م

# دار الوطئ للنشر الرياض

اتف ، ٤٧٩٢٠٤٢ فاكس ، ٤٧٦٤٦٥٩ ص،ب ، ٣٣١٠ الرمز البريدي ، ١٤٧١

# بِنْدِ الْغُزِّ الْخِيَّ

#### تَبارِكَ الَّذي بيده الْمُلْكُ

#### تفسير سورة الملك

#### وهي مكية

روى أبو هريرة - رضى الله عنه -أن النبى - عليه الصلاة والسلام - قال: «إن سورة من القرآن ثلاثون آية شفعت لصاحبها حتى غفرله، وهي تبارك الذي بيده الملك» (١٠).

وروى أبو الزبير عن جابر أن النبي الله كان لاينام حتى يقرأ: ﴿ الم تنزيل الكتاب ﴾ (٢)، و﴿ تبارك الذي بيده الملك ﴾ (٣) قال طاوس: يفضلان سائر السور بسبعين حسنة.

وروى أبو الجوزاء عن ابن عباس أن رجلا ضرب خباءه على قبر وهو لا يحسب أنه قبر، فسمع قارئا: ﴿ تبارك الذي بيده الملك ﴾ حتى ختم السورة، فأتى النبي على فذكر له ذلك، فقال: «هى المنجية، هى المانعة، تنجيه من عذاب القبر» (٤) ذكر هذه الأخبار أبو عيسى الترمذي في جامعه بإسناده. وفي غيره أن الزهري روى عن حميد ابن عبد الرحمن أن النبي عَلَيْكُ قال: «سورة الملك تجادل عن صاحبها يوم القيامة».

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود (7/90 رقم 18.0)، والترمذي (0/101-101 رقم 1847) وحسنه، والنسائي في الكبري (1/101)، 1784 رقم 1784)، وأحدمد (1/101)، وابن ماجه (1/101)، وابن ماجه (1/101)، وأحدمد (1/101)، وعبد بن حميد (1/101)، 178 وتم 179)، وابن حبان في صحيحه (1/101)، وابن حبان في صحيحه (1/101)، والمراح (1/101)، والحاكم (1/101)، والحاكم (1/101) وصححه، والبيهقي في الشعب (1/101).

<sup>(</sup>٢) يعني سورة السجدة.

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه في تفسير سورة السجدة.

<sup>(</sup>٤) رواه الترمذي (٥/ ١٥١ رقم ١٥٩٠) وقال: حسن غريب، والطبراني في الكبير (١٢/ ١٧٤ ... ١٧٥ رقم ١٧٥ / ١٥١)، وابن عدى (١٠/ ٧)، وأبو نعيم في الحلية (٣/ ١٨)، والبيهقي في الدلائل (١/ ٤) وقال: تفرد به يحيى بن عمرو النكرى، وهو ضعيف، إلا أن لمعناه شاهدا عن ابن مسعود، والبيهقي في الشعب (٥/ ٤٤٨ - ٤٤٩ رقم ٢٢٨٠). وعده ابن عدى والذهبي في الميزان (٤/ ٣٩٩) من مناكير يحيى بن عمرو النكرى.

## وهُو عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ ﴾ الَّذي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَملاً

وروى مرة الهمداني عن عبد الله بن مسعود: أن رجلا أتى في قبره من جوانبه، فجعلت سورة من القرآن تجادل عن صاحبها حتى الجنة. قال مرة: فنظرت أنا وخيثمة فإذا هي سورة الملك، والله أعلم.

قوله تعالى: ﴿ تبارك الذي بيده ﴾ قد بينا أن تبارك تفاعل من البركة، والمعنى: أن جميع البركات منه تعالى، ومنه البرك في الصدر.

وقوله: ﴿ الذي بيده الملك ﴾ أي: ملك السموات والأرض. ويقال: ملك النبوة، يعز به من اتبعه ،ويذل به من خالفه، حكى ذلك عن محمد بن إسحاق.

وقوله ﴿ وهو على كل شيء قدير ﴾ أي: قادر .

وقوله تعالى: ﴿ الذي خلق الموت والحياة ﴾ أي: الموت في الدنيا، والحياة في الآخرة. ويقال: خلق الموت أي: النطفة في الرحم لأنها ميتة، والحياة هو أنه نفخ فيها الروح من بعد. ويقال: خلق الموت والحياة، أي: الدنيا والآخرة. وحكى أبو صالح عن ابن عباس: «أن الله تعالى خلق الموت على صورة كبش أغبر، لا يمر بشيء، ولا يطأ على شيء ولايجد ريحه شئ إلا مات، وخلق الحياة على صورة فرس أنثى بلقاء لاتمر على شيء، ولاتطأ على شئ ولاتجد [ريحها](١) شئ إلا حيى. قال: وهي دون البغلة وفوق الحمار، خطوها مد البصر، وكان جبريل راكبا [عليها](١) يوم غرق فرعون، ومن تحت حافرها أخذ السامرى القبضة. وقال بعضهم: خلق الدنيا للحياة ثم للموت، وخلق الآخرة للجزاء ثم للبقاء.

وقوله: ﴿ ليبلوكم أيكم أحسن عملا ﴾ أي: ليختبركم فيظهر منكم أعمالكم الحسنة وأعمالكم السيئة ويجازكم عليها.

وقوله: ﴿ أحسن عملا ﴾ فيه أقوال: أحدها: أتم عقلا وأوْرع عن محارم الله، وهو

<sup>(</sup>١) في « الأصل، وك »: ريحه.

وهُو الْعزيزُ الْغَفُورُ ﴿ إِنْ اللَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمُواتَ طَبَاقًا مَا تَرَىٰ فِي خَلْقَ الرَّحَمَنَ مَن تَفَاوُتِ فَارْجِعِ الْبَصِرِ كَرَتَيْنِ تَفَاوُتِ فَارْجِعِ الْبَصِرِ كَرَتَيْنِ

قول مأثور .

والقول الثاني: أحسن عملا أخلص عملا.

والقول الثالث: أحسن عملا أي: أزهد في الدنيا وأترك لها، وهو مروى عن الحسن وسفيان الثوري.

والقول الرابع: أحسن عملا أي: أشدكم ذكرا للموت وأحسنكم له استعدادا. ويقال: أشدكم لله مخافة. ويقال: أبصركم بعيوب نفسه.

وقوله: ﴿ وهو العزيز الغفور ﴾ قد بينا.

قوله تعالى: ﴿ الذي خلق سبع سموات طباقا ﴾ أي: بعضها فوق بعض، بين كل سماءين أمر من أمره، وخلق من خلقه.

وقوله: ﴿ ماترى فى خلق الرحمن من تفاوت ﴾ أى: من خلل وعيب. ويقال: من اضطراب وتباين. وقرئ: « تفوت » واختاره أبو عبيد. قال الفراء: تفوت وتفاوت بمعنى واحد كما يقال: تعهد وتعاهد وغير ذلك. ويقال: تفوت أى: لاتفوت بعضه بعضا.

وقوله: ﴿ فارجع البصر ﴾ أي: رد البصر.

وقوله: ﴿ هِل ترى من فطور ﴾ أي: صدوع وشقوق وخروق. ويقال: فطرناب البعير أي: انشق.

وقوله: ﴿ ثم ارجع البصر كرتين ﴾ أى: مرتين، ومعناه: مرة بعد مرة، وإن زاد على المرتين، كالرجل يقول لغيره: قد قلت لك هذا القول مرة بعد مرة، وقد كان قال له مرات، ذكره القفال. وقال بعضهم: إنما ذكر المرتين؛ لأن الإنسان في المرة الثانية يكون أحد بصرا وأكثر بصرا وأكثر نظرا. ويقال: الكرة الأولى بالعين. والأخرى بالقلب. قال الفراء: يجوز أن يكون معنى كرتين كرة واحدة، وأنشدوا:

يَنقَلبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ حَسِيرٌ ﴿ يَكَ وَلَقَدْ زَيَّنًا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيح وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لَلشَّيَاطين

#### قطعته [ بالسمت ] (١) لا بالسمتين

مهمهين قلفين مرتين

وأراد مهمها واحدا.

وقوله: ﴿ ينقلب إليك البصر ﴾ أى: يرجع إليك البصر ﴿ خاساً ﴾ أى: صاغرا ﴿ وهو حسير ﴾ أى: كليل يعنى: ضعيف عن إدراك ما أراده من طلب العيب والخلل. ويقال: دابة حسرى أى: كالة.

قال الشاعر:

#### فبيض وأما جلدها فصليب

به جیف الحسری فأما عظامها

قال الزجاج: معنى الآية: أنه يبالغ في النظر، فرجع البصر إليه خاسئًا ولم ينل ما أراده، ولم ير عيبا وخللا.

وقوله: ﴿ خاسئًا ﴾ من ذلك قولهم للكلب اخسأ وابعد، قال الفرزدق في جرير: اخسأ إليك جريرا يامعر نلنا السماء نجومها وهلالها

قوله تعالى: ﴿ ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح ﴾ أي: بسرج، وسمى النجوم مصابيح لإضاءتها.

وقوله: ﴿ وجعلناها رجوما للشياطين ﴾ أى: رجمنا بها الشياطين عن استراق السمع. قال محمد بن كعب القرظى: إن النجم لايطلع لموت أحد ولا [لحياته] (٢)، ولكنه زينة الدنيا ورجوم الشياطين. وعن قتادة قال: خلق الله النجوم لثلاثة أشياء: جعلها زينة للسماء الدنيا، ورجوما للشياطين، وهاديا للناس في الطرق، فمن تكلف غير ذلك فقد قال مالا علم له به.

<sup>(</sup>١) في «الأصل وك»: بالام، والتصويب من لسان العرب (٢/٤١)، والسمت هو الطريق.

<sup>(</sup>٢) من «ك»، وفي الأصل»: حياته.

وَأَعْتَدُنْا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ ﴿ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرِبَهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمُصِيرُ إِذَا أُلْقُوا فِيها سَمِعُوا لَها شَهِيقًا وَهِي تَفُورُ ﴿ تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنِ الْغَيْظِ كُلُما أُلْقِي فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذيرٌ ﴿ فَي قَالُوا بَلَىٰ قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزُلَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ إِنْ أَنتُمْ إِلاَّ فِي ضَلالٍ كَبِيرٍ ﴿ فَيَ

وقوله تعالى: ﴿ وأعتدنا لهم عذاب السعير ﴾ أي: المسعرة. وعن ابن عباس: أن السعير هو الطبق الرابع من جهنم.

وقوله: ﴿ وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم ﴾ إنما سمى جهنم جهنما لبعد قعرها، تَقول العرب: ركية جهنام أي: بعيدة القعر.

وقوله: ﴿ وبئس المصير ﴾ أي: المرجع.

قوله: ﴿إِذَا اَلقُوا فِيهَا سَمَعُوا لَهَا شَهِيقًا ﴾ أى: لجهنم، والشهيق: أول صوت الحمار، وقيل: الشهيق في الصدر، الحمار، وقيل: الشهيق، أول صوته، والزفير، آخر صوته، وقيل: الشهيق من الكفار حين يدخلون جهنم، والقول الأول اظهر في هذه الآية.

وقوله: ﴿ وهي تفور ﴾ قال ابن مسعود: تغلى غليان القدر بما فيه. وعن مجاهد: تغلى غليان الماء الكثير بالخَبِّ القليل.

وقوله: ﴿ تكاد تميز من الغيظ ﴾ أي: تتقد وتتفرق. يقال: فلان امتلاً غيظا حتى يكاد يتقد. وغيظها حنقا على أعداء الله وانتقامها.

وقوله: ﴿ كلما ألقى فيها فوج ﴾ أي: قوم ﴿ سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير ﴾ أي: رسول. وعن مجاهد قال: الرسل من الإِنس، والنذر من الجن. وهو قول مهجور.

قوله تعالى: ﴿ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا مانزل الله من شيء إِن أنتم إِلا في ضلال كبير ﴾ أي: عظيم. ويقال: خاطئين.

# وقالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقَلُ مَا كُنَّا فِي أَصْعَابِ السَّعِيرِ ﴿ فَاعْتَرَفُوا بَذَنْبِهِمْ فَسُحُقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ ﴿ فَأَنْ اللَّهِ مَا لَعْيْبِ لَا السَّعِيرِ ﴿ فَ اللَّهِ إِنَّ اللَّذِينِ يَخْشُونُ رَبِّهُم بِالْغَيْبِ

قوله تعالى: ﴿ وقالوا لوكنا نسمع أو نعقل ﴾ أى: نسمع سماع من يميز ويتفكر، ونعقل عقل من يتدبر وينظر ﴿ ماكنا في أصحاب السعير ﴾ والمعنى: أنا لم نسمع الحق ولم نعقله أى: لم ننتفع بأسماعنا وعقولنا. وفي بعض الغرائب من الأخبار: أن النبي الله قال: «لكل شيء دعامة، ودعامة الدين العقل» (١)

وروى أيضا أن النبي الله قال: «إن الرجل يكون من أهل الجهاد وأهل الصلاة وأهل الصيام، ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وإنما يجازى يوم القيامة على قدر عقله »(٢) وهو حديث حسن الإسناد(٣).

قوله تعالى: ﴿ فأعترفوا بذنبهم ﴾ أى: بذنوبهم، واحد بمعنى الجمع، وقوله: ﴿ فسحقا لأصحاب السعير ﴾ أى: بعداً، يقال: مكان سحيق أى: بعيد. وعن مجاهد: السحق اسم واد في جهنم.

قوله تعالى: ﴿إِنَّ الذين يخشون ربهم بالغيب ﴾ أي: بالوعد والوعيد الذي غاب عنه، ويقال: بالجنة والنار، ويقال: في الخلوات .

<sup>(</sup>١) عزاه الحافظ ابن حجر في المطالب (٣/٣) رقم ٢٧٥٤) للحارث بن أبي أسامة في مسنده عن أبي سعيد به مرفوعا، وأشار إلى وضعه، وأنها من نسخة داود بن المحبر صاحب كتاب العقل، وهي موضوعة كلها.

وقال البوصيري في إتحاف المهرة: كل حديث في هذا الباب ضعيف، بل موضوع لايثبت منها الشيء. وأقر ابن عراق في تنزيه الشريعة ( ١ / ٢١٥ ) كلام الحافظ ابن حجر.

<sup>(</sup>۲) رواه الخارث بن أبى أسامة فى مسنده عن أبى الدرداء كما فى المطالب العالية (۲/۲ رقم ۲۷۲۷) ونبخ الحافظ على وضعه، كما تقدم، وروى من حديث ابن عمر مرفوعا به، رواه الطحاوى فى المشكل (۲/۲۰)، وابن والعقيلي (٤/۲۶)، وابن حبان فى الجروحين (۳/۶)، والخطيب فى تاريخه (۷۹/۱۳ – ۸۰)، وابن الجوزى فى الموضوعات (۱/۲۷۲)، وقال ابن معين وأبو حاتم: باطل، كما فى العلل لابن أبى حاتم (۲/۲۹/۲).

<sup>(</sup>٣) كدا قال رحمه الله، وانظر ما تقدم.

لهُم مَغْفرةٌ وأَجْرٌ كبيرٌ ﴿ آَنِ وَأَسرُوا قُولُكُمْ أَو اجْهرُوا بِه إِنَّهُ عَلَيمٌ بِذَاتِ الصَّدُورِ ﴿ وَاللَّهِ مَا اللَّهُ مِنْ خَلْق وَهُو اللَّطيفُ الْخبيرُ ﴿ وَإِنَّ هُو الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الأَرْضَ ذَلُولًا

وقوله: ﴿ لهم مغفرة وأجر كبير ﴾ أي: عظيم.

قوله تعالى: ﴿ وأسروا قولكم أو اجهروا به ﴾ في التفسير: أن الكفار كان بعضهم يقول لبعض: أسروا بقولكم حتى لايسمع رب محمد فيخبره قولكم؛ فأنزل الله تعالى هذه الآية.

وقوله: ﴿إنه عليم بذات الصدور ﴾ أي: بما في الصدور. قال الحسن: يعلم من السر مايعلم من العلانية، ويعلم من العلانية مايعلم من السر.

قوله تعالى: ﴿ أَلَا يعلم من خلق ﴾ استفهام بمعنى الإنكار والتوبيخ، والمعنى: ألا يعلم من في الصدور من خلق الصدور. ويقال: ألا يعلم ماخلق، «من» بمعنى «ما»، وهو مثل قوله تعالى: ﴿ والسمآء وما بناها ﴾ (١) أي: ومن بناها.

وقوله: ﴿ وهو اللطيف الخبير ﴾ أي: اللطيف في علمه، يعلم مايظهر ومايسر وكل مادق، يقال: لطيف، ويقال: الخبير هو العالم.

قوله تعالى: ﴿ هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا ﴾ أي: مذللة، وتذليلها: تسهيل السير فيها والقرار عليها.

وقوله: ﴿ فامشوا في مناكبها ﴾ أي: في جوانبها، ويقال: في فجاجها، ويقال: في طرقها، وقيل: في حبالها. وعن بشير بن كعب الأنصاري أنه كان يقرأ هذه السورة، فبلغ هذه الآية، فقال لجارية له: إن عرفتي معنى قوله: ﴿ في مناكبها ﴾ فأنت حرة، فقالت: في حبالها. فشح الرجل بالجارية وجعل يسأل أبا الدرداء فقال: دع مايريبك الى مالايريبك خلها. وحكى قتادة عن أبي الجلد قال: الأرض كلها [أربعة](٢) وعشرون ألف فرسخ؛ اثنا عشر ألفا للسودان، وثمانية آلاف للروم، وثلاثة آلاف للعجم، وألف للعرب.

<sup>(</sup>١) الشمس: د.

فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النَّشُورُ ﴿ الْمَنْتُم مَّن فِي السَّمَاء أَن يخسف بكُمُ الأَرْضَ فَإِذَا هِي تَمُورُ ﴿ آَنَ أَمْنتُم مَّن فِي السَّمَاء أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حاصبا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذير ﴿ آَنَ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلَهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكير ﴿ آَنَ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلَهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكير ﴿ آَنَ وَلَقَدْ كَذَّبَ اللّذينَ مِن قَبْلَهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكير ﴿ آَنَ وَلَقَدْ كَذَّبَ اللّذينَ مِن قَبْلَهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكير ﴿ آَنَ وَلَقَدْ عَلَيْ اللّهُ الرَّحْمَنُ إِنَّهُ بِكُلّ شِيءٍ بصيرٌ لَمْ يَرَوْا إِلَى الطَيْرِ فَوْقَهُمْ صَافًاتٍ وَيَقْبِضْنَ مَا يُمْسِكُهُنّ إِلاّ الرَّحْمَنُ إِنَّهُ بِكُلّ شِيءٍ بصيرٌ

وقوله: ﴿ وكلوا من رزقه وإليه النشور ﴾ أي: في الآخرة.

قوله تعالى: ﴿ أَأَمنتم من في السماء ﴾ قال ابن عباس أي: الله.

وقوله: ﴿ أَن يحسف بكم الأرض فإذا هي تمور ﴾ أي: تضطرب وتدور، ويقال: تمور أي: تخسف بكم حتى تجعلكم في أسفل الأرضين، قال الشاعر:

دمًا مائرًا إلا جرى في الحيازم

أى: سائلاً.

رمين فأقصدن القلوب ولن ترى

قوله تعالى: ﴿ أَم أَمنتم من في السماء ﴾ أي: أأمنتم ربكم ﴿ أَن يرسل عليكم حاصبا ﴾ أي: ريحا ذات حصباء الحجارة.

وقوله: ﴿ فستعلمون كيف نذير ﴾ أي: إنذاري، والمعنى :كنت محقا في إنذاري إياكم العذاب.

قوله تعالى: ﴿ ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كاذ نكير ﴾ أي: إنكاري.

قوله تعالى: ﴿ أُولِم يروا إلى الطير فوقهم صافات ﴾ يقال: صف الطير جناحه إذا بسطه، وقبضه إذا ضربه، والمراد من القبض: هو ضرب الجناحين بالجنبين، وهذا القبض والبسط في بعض الطيور لافي جميع الطيور، فإن بعضها يقبض بكل حال، وبعضها يبسط تارة ويقبض أخرى.

وقوله: ﴿ مايمسكهن إلا الرحمن ﴾ يعنى: ما يمسكهن عن الوقوع إلا الرحمن. قالوا: والهواء للطير بمنزلة الماء للسابح، فهو يسبح في الهواء بجناحيه كما يسبح الإنسان في الماء بأطرافه.

وقوله: ﴿ إِنَّهُ بِكُلِّ شِيء بِصِيرٍ ﴾ أي: عليم.

﴿ أَمَّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ جُندٌ لَّكُمْ يَنصُرُكُم مِّن دُونِ الرَّحْمَنِ إِنِ الْكَافِرُونَ إِلاَّ في غُرُورِ ﴿ يَمْ أَمَّنْ هَذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ بَل لَجُّوا فِي عُتُو ٍ ونُفُورٍ ﴿ آَنَ الْمَن يَمْشِي مُكِبًّا عَلَىٰ وَجْهِهِ أَهْدَىٰ أَمَّن يَمْشِي سَوِيًّا عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿ آَنِ ﴾

قوله تعالى : ﴿ أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم ﴾ معناه : أين هذا الذي هو جند لكم ينصركم ﴾ معناه : أين هذا الذي هو جند لكم يمنعكم من عذاب الله؟ وهو استفهام بمعنى التوبيخ والإنكار .

وقوله تعالى: ﴿ إِنَّ الْكَافِرُونَ إِلَّا فَي غُرُورٌ ﴾ أي: ما الكافرون إلا في غرور .

قوله تعالى: ﴿ أمن هذا الذي يرزقكم ﴾ المعنى: أن الله هو الذي يرزقكم إن أمسك رزقه، فمن [ذا] الذي يرزقكم سواه؟.

وقوله: ﴿ بل لَجُوا في عتو ونفور ﴾ العتو هو التمادي في الكفر، والنفور هو التباعد عن الحق. ويقال المعنى: أن اللجاج حملهم على الكفر والنفور عن الحق، فإن الدلائل أظهر وأبين من أن تخفى على أحد، والعرب تسمى كل سفيه متمرد متماد في الباطل عاتيا.

قوله تعالى: ﴿ أفمن يمشى مكبا على وجهه ﴾ في الضلالة لا يبصر الحق. ويقال: مكبا على وجهه أي: لاينظر من بين يديه ولاعن يمينه ولاعن (يساره) (١) ولامن خلفه. وقيل: إن هذا في الآخرة، فإن الله تعالى يحشر الكفار على وجوههم على مانطق به القرآن في غير هذا الموضع، وقد ثبت أن النبي على قال: ﴿إن الذي قدر أن يمشيهم على وجوههم » (١).

وقوله: ﴿ أهدى أمن يمشى سويًا على صراط مستقيم ﴾ أى: يمشى فى طريق الحق بنور الهدى. ويقال: ينظر من بين يديه وعن يمينه وعن يساره ومن خلفه. وقيل: هو فى الآخرة. وعن عكرمة قال: قوله: ﴿ أفمن يمشى مكبا على وجهه ﴾ هو أبو جهل، وقوله: ﴿ أم من يمشى سويا على صراط مستقيم ﴾ هو عمار بن ياسر. وحكى بعضهم عن ابن عباس: أنه حمزة بن عبد المطلب وكنيته أبو عمارة.

<sup>(</sup>١) في «ك»: شماله.

قُلْ هُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالأَبْصَارَ وَالأَفْئِدَةَ قَلِيلاً مَّا تَشْكُرُونَ ﴿ ثَنَّ فَلُ هُوَ اللَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿ ثَنَّ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَذَا الْوعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَذَا الْوعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَذَا الْوعْدُ إِن كُنتُمْ وَاللَّهُ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ ﴿ ثَنِّ فَلَمًا رَأُوهُ زُلْفَةً سِيئتُ وَجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَذَا اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ ﴿ ثَنِ اللّهِ عَلَى اللّهِ وَإِنَّمَا الْعَلْمُ عَلَى اللّهِ وَإِنَّمَا الْعَلْمُ عَندُ اللّهِ وَإِنَّمَا الْعَلْمُ عَلَى اللّهُ وَإِنَّمَا الْعَلْمُ عَلَى اللّهُ وَإِنَّمَا اللّهِ وَإِنَّمَا اللّهِ وَإِنَّمَا اللّهِ وَإِنَّمَا الْعَلْمُ عَلَى اللّهُ وَإِنَّمَا الْعَلْمُ عَلَيْكُ اللّهُ وَإِنَّهَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَوْلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَوْلَ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَوْلَ اللّهُ وَلَوْلَ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَوْلُولُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا لَهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ

قوله تعالى: ﴿ قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ماتشكرون ﴾ أي: قل شكركم لهذه النعم.

قوله تعالى: ﴿ قل هو الذي ذراكم في الأرض ﴾ أي: خلقكم في الأرض ﴿ وإِليه تحشرون ﴾ أي: في الآخرة.

قوله تعالى: ﴿ ويقولون متى هذا الوعد إِن كنتم صادقين ﴾ أي: القيامة.

قوله تعالى: ﴿ قل إنما العلم عند الله ﴾ أي: علم الساعة عند الله.

وقوله: ﴿ وإِنَّمَا أَنَا نَذِيرِ مَبِينَ ﴾ أي: منذر بِّينِ النذارة.

قوله: ﴿ فلما رأوه زلفة ﴾ قال المبرد وثعلب: أي: رأوا العذاب حاضرا. وقيل: قريبا.

وقوله: ﴿ سيئت وجوه الذين كفروا ﴾ أي: تبين السوء والكآبة في وجوههم. ويقال: اسودت وجوههم.

قوله تعالى: ﴿ وقيل هذا الذي كنتم به تدّعون ﴾ وقرئ في الشاذ: «تدّعُون » بغير تشديد. وعن بعضهم: أن تدّعون وتدّعون بمعنى واحد، فقوله: ﴿ تَدَعُون ﴾ أي: تتداعون به، وهو مثل قوله: ﴿ اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء ﴾ (١) وقال تعالى في آية أخرى: ﴿ قالوا ربنا عجل لنا قطنا ﴾ (٢) أي: نصيبنا من العذاب. قال ابن قتيبة: تدّعون افتعال من الدعاء. وعن بعضهم: تدّعون أي: تكذبون. ويقال: تستعجلون تدّعون افتعال من الدعاء.

<sup>(</sup>١) الأنفال: ٣٢.

<sup>(</sup>۲) ص: ۱٦.

قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلُكني اللّهُ ومن مُعي أَوْ رحَمنا فمن يُجيرُ الْكافرين منْ عذاب أليم ﴿ آَنَ عُلَى ا قُلْ هُو الرَّحْمنُ آمنًا به وعليه توكلنا فستعلمُون منْ هُو في ضلال مُبين ﴿ آَنَ ۖ قُلْ أَرَأَيْتُمُ إِنْ أَصْبح مَاؤُكُمْ غُوْرا فمن يأتيكُم بماء مَعين ﴿ آَنَ ﴾

وتمترون وتختلفون. وقيل: تدعون تمنون. تقول العرب لغيره: ادع ماشئت أي: تمن، وهذا القول يقرب من القول الأول.

قوله تعالى: ﴿ قل أرأيتم إن أهلكنى الله ومن معى أو رحمنا ﴾ قال أهل التفسير: كان الكفار يقولون: إن محمدا وأصحابه أكلة رأس، يهلكون عن قريب، وكل يرجون الأباطيل في حق الرسول وأصحابه، فقال الله تعالى: ﴿ قل أرايتم إن أهلكنى الله ومن معى أو رحمنا ﴾ يعنى: إن نجونا أو هلكنا [ ﴿ فمن يجير الكافرين من عذاب أليم ﴾ أى ](١): فمن يجيركم من عذاب الله تعالى وقد كفرتم به.

قوله تعالى: ﴿ قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين ﴾ أي: خطأ بين، وتباعد من الحق وضلال عنه.

قوله تعالى: ﴿ قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا ﴾ أى: غائرا، ومعناه: ذاهبا. قال قتادة: ويقال: لاتناله الدلاء، قاله سعيد بن جبير. وقيل: إن الآية نزلت في بئر زمزم وبئر ميمون، وهما بمكة.

وقوله: ﴿ فمن يأتيكم بماء معين ﴾ قال ثعلب: أي ظاهر. وهو منقول عن الحسن وقتادة ومجاهد وغيرهم. ويقال: بماء عذب، ويقال: بماء جار. يعنى: أن الله هو القادر أن يأتي به، ولا تصلون إليه بأنفسكم.

<sup>(</sup> ۱ ) من « <u>ا د</u> » .



#### تفسير سورة القلم

وهى مكية في قول الأكثرين. وعن بعضهم: أن بعضها مكية، وبعضها مدنية.

قوله تعالى: ﴿ نَ ﴾ اختلف القول فيه؛ قال مجاهد: هي السمكة التي عليها قرار الأرضين. وفي تفسير النقاش: أن جميع المياه تنصب من شدقها.

والقول الثاني: أنه اسم من أسماء السورة.

والقول الثالث: أنه حرف من حروف التهجى. وعن ابن عباس: أن «الر» و «حم» و «ن» مجموع من اسم الرحمن.

والقول الرابع: أن النبون هي الدواة، وهو قول الحسن وقتادة، وفيه خبر مأثور برواية أبي هريرة أن النبي عَلَيْ قال: «إن الله خلق أول ما خلق القلم، ثم خلق النون وهي الدواة، ثم قال للقلم: اكتب. فقال: وما أكتب؟! فقال: اكتب ما يكون وما كان من عمل وأجل ورزق إلى يوم القيامة. فكتب القلم وختم الله على في القلم فلم ينطق، ولا ينطق إلى يوم القيامة، ثم خلق العقل و قال له: ما خلقت خلقا أعجب إلى منك، وعزتي لأكم لنك فيمن أحبب، ولأنقصنك فيمن أبغضت، ثم قال النبي عنك، وعزتي لأكم لناس عقلا أطوعهم لله وأعملهم بطاعته، وأنقص الناس عقلا أطوعهم للشيطان وأعملهم بطاعته، وأنقص الناس عقلا أطوعهم للشيطان وأعملهم بطاعته، وأنقص الناس عقلا أطوعهم

<sup>(</sup>۱) رواه ابن عدى في الكامل (٦/ ٢٦٩) وقال: وهذا بهذا الإسناد باطل منكر. وأيده الذهبي في الميزان (٤/ ٦١) وعزاه الحافظ في اللسان (٧/ ٤) للدارقطني في الغرائب – وانظر كلام الدارقطني هناك – ومن طريقه رواه ابن عساكر كما في اللآلئ (٢/ ١٣١). وعزاه السيوطي في الدر للحكيم الترمذي مختصراً (٢/ ٢٧٦).

# ﴿ نَ وَالْقَلْمِ وَمَا يَسْطُرُونَ ﴿ مَا أَنتَ بِنَعْمَةً رَبِّكَ بِمَجْنُونَ ﴿ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا

قوله: ﴿ والقلم ﴾ في التفسير: أنه خلق من نور، وطوله ما بين السماء والأرض. وفي خبر عبادة بن الصامت أن النبي عَلَيْهُ قال: «أول ما خلق الله القلم وقال له: اكتب. فقال: وما أكتب؟ قال: ما هو كائن إلى يوم القيامة »(١).

واختلف القول في هذه الدواة والقلم، الأكثرون أنه الدواة والقلم الذي كتب به الذكر في السماء.

و القول الثانى: أنه الدواة والقلم الذى يكتب به بنو آدم. ومعنى الآية هو القسم، ولله أن يقسم بما شاء من خلقه. وقال قتادة: لولا القلم ما قام لله دين، ولا كان للخلق عيش.

وقوله: ﴿ وما يسطرون ﴾ أى: ما يكتبون من أعمال بنى آدم يعنى: الملائكة. وحكى النقاش عن ابن عباس: أن الكفار لا يكتب لهم حسنات ولا سيئات، وإنما يكتب ذلك للمؤمنين وما يفعلون من الحسنات فى الدنيا ويكافئون عليها، وما يفعلون من ذلك كله.

قوله تعالى: ﴿ ما أنت بنعمة ربك بمجنون ﴾ هذا موضع القسم، وهو جواب لقولهم على ما حكى الله تعالى عنهم: ﴿ وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون ﴾ (١).

وقوله: ﴿ بنعمة ربك ﴾ أى: برحمة ربك. ويقال: بإنعامه عليك، كأنه نفى عنه الجنون بما أنعم الله عليه، كما يقول القائل لغيره: أنت عاقل أو غنى بنعمة الله عليك.

وقوله: ﴿ وَإِن لَكَ لا جَرَا غَيْر مُمْنُونَ ﴾ أي: غير منقطع. ويقال: غير محسوب. ويقال: غير محسوب.

<sup>(</sup>۱) تقدم تخریجه.

<sup>(</sup>٢) الحجر: ٦.

# غَيْرَ مَمْنُونٍ ﴿ ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴿ يَكُ

وقوله: ﴿ وإنك لعلى خلق عظيم ﴾ أى: على الخلق الذى أدبك الله به مما نزل به القرآن من الإحسان إلى الناس، والعفو، والتجاوز، وصلة الأرحام، وإعطاء النّصفة، والأمر بالمعروف، والنهى عن المنكر، وما أشبه ذلك. وفي حديث سعد بن هشام أنه سأل عائشة – رضى الله عنها – عن خلق النبي عليه فقالت: «كان خلقه القرآن» (١). أي: كان موافقا لما نزل به القرآن. وفي رواية أنها قالت: «لم يكن رسول الله فحاشا ولا متفحشا، ولا يجزئ السيئة بمثلها، ولكن يعفو ويصفح» (١). وقال السدى: وإنك لعلى خلق عظيم أى: على الإسلام. وقال زيد بن أسلم: على دين عظيم، وهو الدين الذي رضيه الله تعالى لهذه الأمة، وهو أحب الأديان إلى الله تعالى.

وقد روى عن النبي عَيَالَة أنه قال: «إِن الله تعالى خلق مائة وسبعة عشر خُلُقًا، فمن جاء بواحدة منها دخل الجنة »(٣). وعنه عَلَيْكُ أنه قال: «بعثت لأتمم مصالح

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۳/۳۱ – ٤٢ رقم ۷٤٦)، وأبو داود (۲/۰۱ – ٤١ رقم ۱۳٤۲)، والنسائى (٣/٩٩ – ٢٠١ – ٢٠١ رقم ١٦٠١)، وأحمد (٦/٩٩)، والحاكم (٢/٩٩) وصححه على شرطهما، والبيهقى فى سننه (٢/٩٩) – ٥٠٠). وفى الدلائل له أيضًا (١/ ٣٠٨).

<sup>(</sup>۲) رواه الترمذي (٤/ ٣٢٤، ٢٠٦، رقم ٢٠١٦) وقال: حسن صحيح، وفي الشمائل (٢٧٤ رقم ٣٣٠)، وأحمد (٢) رواه الترمذي (٢١٥ رقم ٢٠٤٠)، والطيالسي (٢١٤ رقم ٢٥٤٠)، والبيهقي في الدلائل (٢/ ٣١٥)، وابن عساكر في تاريخه (٣/ ٣٠٠ – ٣٨٠ رقم ٧٣٠ – ٧٤٠).

<sup>(</sup>٣) رواه الطيالسي (١٤ رقم ٨٤)، والبزار (٢/ ٩١ رقم ٤٤٦)، وابن أبي الدنيا في مكارم الاخلاق (٢٤ رقم ٧٧)، وابن الجوزي في العلل (٢ / ٩٣ - ٩٣٤ رقم ٧٥٥١) من حديث عثمان بن عفان به. وقال البزار: لا نعلمه يروى إلا من هذا الوجه، وعبد الواحد بن زيد ليس بالقوى، وعبد الله بن راشد لا نعلم حدث عنه إلا عبد الواحد.

وذكره الدارقطني في العلل (٣٨/٣ ــ ٣٩ رقم ٢٧١ ) وقال: يرويه عبد الواحد بن زيد عن عبد الله بن راشد، عن عثمان، وخالفه الحسن بن ذكوان، رواه عن عبد الله بن راشد عن أبي سعيد الخدري مرفوعا، وهما بصريان ضعيفان، والحديث غير ثابت.

وعزاه الهيشمي في انجمع (١/١٤) لأبي يعلى في المسند الكبير وقال: وفي إسناده عبد الله بن راشد وهو ضعيف.

# فستُبْصرُ ويُبْصرُون ﴿ بَايَكُمُ الْمَفْتُونُ ﴿ إِنَّ

الأخلاق »(١).

وقيل: على خلق عظيم أي: طبع كريم.

قوله: ﴿ فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون ﴾ وقال أبو عبيدة الباء صلة. ومعناه: أيكم المفتون، وأنشد شعرا:

#### نضرب بالسيف ونرجوا بالفرج

أى: الفرج.

وأما الفراء والزجاج وسائر النحويين لم يرضوا هذا القول، وذكروا قولين آخرين: أحدهما: أن معنى قوله: ﴿ بأيكم المفتون ﴾ أي: بأيكم الفتنة يقال: ما لفلان معقول ولا مجلود أي: عقل ولا جلد.

والقول الثانى: بأيكم المفتون أى: فى أيكم المفتون (يعنى) (٢): فى الفرقة التى فيها رسول الله وأصحابه، أو فى الفرقة التى فيها أبو جهل وذووه. وحقيقة المعنى: أنكم تبصرون يوم القيامة، وتعلمون أن المجنون كان فيكم، لا فى رسول الله على وأصحابه أى: فى الفرقة التى فيها رسول الله وأصحابه. وذكر النحاس [قولين [٣]] أيضا قال: معنى قوله: ﴿ بأيكم المفتون ﴾ أى: بأيكم [فتنة] (٤) المفتون مثل قوله

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري في الأدب (ص٨٤)، وفي التاريخ (١/١٨٨)، وأحماد (٢/ ٣٨١). ومالك في المبوطة (٢) رواه البخاري في الأون في المونة (٢١ رقم ١٩٠). (الم عد في الطبقات (١/ ١٥١)، وابن أبي الدنيا في مكارم الأخلاق (٢١ رقم ١٥). والقضاعي في والحاكم (٢/ ١٩١ - ١٩٢)، والقضاعي في السنن (١٠/ ١٩١ - ١٩٢)، والقضاعي في الشهاب (٢/ ١٩١) عن أبي هريرة مرفوعا. الشهاب (٢/ ١٩١) عن أبي هريرة مرفوعا. وقال ابن عبد البر: هو متصل من وجوه صحاح عن أبي هريرة وغيره مرفوعا. المقاصد الحسنة (١٨٠).

<sup>(</sup> ۲ ) في «ك»: أي.

<sup>(</sup>٣) في «الأصل، وك» : قولان، وهو خلاف الجادة.

<sup>(</sup>٤) في «الأصل، وك» : الفتنة.

إِنَّ رَبَّكَ هُو أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُو أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴿ فَلَا تُطِعِ الْمُكَذَبِينَ ﴿ وَلَا تُطِعُ كُلَّ حَلَاًفٍ مَّهِينٍ ﴿ فَلَا تُطِعِ الْمُكَذَبِينَ ﴿ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَاًفٍ مَّهِينٍ ﴿ وَلَا تُطِعْ كُلُّ حَلَاًفٍ مَّهِينٍ ﴿ وَلَا تُطِعْ كُلُّ حَلَاًفٍ مَهِينٍ ﴿ وَلَا تُطِعْ كُلُّ حَلَاًفٍ مَهِينٍ ﴿ وَلَا تُطِعْ كُلُّ حَلَاًفٍ مِنْهِا وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَ

تعالى: ﴿ واسأل القرية ﴾ (١) أي: أهل القرية (٢).

قوله تعالى: ﴿ إِن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين ﴾ ظاهر المعنى.

قوله تعالى: ﴿ فلا تطع المكذبين ﴾ يعنى: المكذبين بآيات الله.

وقوله: ﴿ ودوا لو تدهن فيدهنون ﴾ أى: تضعف في أمرك فيضعفون، أو تلين لهم فيلينون . والمداهنة معاشرة في الظاهر، ومحالمة من غير موافقة الباطن. وقال القتيبي في معنى الآية: إن الكفار قالوا للنبي على نعبد معك إلهك مدة، وتعبد معنا إلهنا مدة، فهو معنى قوله: ﴿ ودوا لو تدهن فيدهنون ﴾ أى: تميل إلى مرادهم فيميلون إلى مرادك.

قوله تعالى: ﴿ ولا تطع كل حلاف مهين ﴾ قال ابن عباس: هو الوليد بن المغيرة. وعن مجاهد: هو الأسود بن عبد يغوث. وعن بعضهم: هو الأخنس بن شريق. وقيل: هو على العموم.

وقوله: ﴿ كُلُّ حَلَّافَ ﴾ أي: كثير الحلف.

قوله: ﴿ مهين ﴾ أي: حقير، ومعناه ها هنا: قلة الرأي والتمييز.

وقوله: ﴿ هماز ﴾ أي: (عتاب)(٣) مغتاب طعَّان في الناس.

وقوله: ﴿ مشاء بنميم ﴾ أي: بالنميمة، وهو نقل الحديث من قوم إلى قوم. وقد ثبت عن النبي عَلَيْكُ برواية حذيفة أنه قال: «لا يدخل الجنة قتات»(٤) أي: نمام. وعنه

<sup>(</sup>۱) يوسف : ۸۲.

<sup>(</sup>٢) لم يذكر القول الثاني، فليتنبه.

<sup>(</sup>٣) في «ك» : عياب.

<sup>(</sup>٤) متفق عليه، رواه البخاري (١٠ / ٤٨٧ رقم ٢٠٥٦)، ومسلم (٢/١٤٨ – ١٥٠ رقم ١٠٥).

# بنميم إلى منَّاع لِلْخيْر مُعْتد أثيم إلى عُتلِّ

عليه الصلاة والسلام أنه قال: «شرار الناس المشاءون بالنميمة الباغون للبراء العنت (١)»(١). وعن يحيى بن أبى كثير قال: يفسد النمام في يوم ما لا يفسده الساحر في شهر.

وقوله: ﴿ منَّاع للخير ﴾ أي: بخيل: ويقال: مناع من الإسلام. وكان الوليد بن المغيرة قال لبنيه وأهله: من أسلم منكم قطعت منه رفدي ورفقي.

وقوله: ﴿ معتد ﴾ أي: متجاوز في الظلم.

وقوله: ﴿ أثيم ﴾ أى: كثير الإثم.

قوله: ﴿ عتل ﴾ أى: الفاحش الخلق. وقيل: الجافى الغليظ. وقال ابن عباس: من يعمل السوء ويعرف به. أورده النقاش. وقد روى عن النبى عَيَظُة أنه قال: «ألا أنبئكم بأهل النار؟ كل جَعْظَرى جَوَاظ صخاب بالأسواق، جيفة بالليل حمار بالنهار، وعالم بالدنيا جاهل بالآخرة » (٣). فمعنى الجعظرى: هو الأكول الشروب الظلوم، وهو كالعتل. والجواظ: هو الجَمَّاع المنَّاع، ذكره شداد بن أوس، وقال ثعلب: الجواظ: هو الكثير اللحم المختال في مشيته. ويقال: فلان جظ، أى: ضخم.

<sup>(</sup>١) أي: الطالبون العيوب القبيحة والفساد والغلط للشرفاء المنزهين عن الفواحش. النهاية (٣٠٦/٣).

<sup>(</sup>۲) رواه أحمد (۲/ 204)، وعبد بن حميد (۷۰۷ رقم ۱۵۸)، وابن أبي الدنيا في الغيبة (رقم ۱۱۹)، والطبراني في الكبير (۲۶/ ۱۱۷ – ۱۱۸ رقم ۲۲۳ – ٤٢٥)، والخرائطي في مساوئ الأخلاق (۹۸ رقم ۲۳۲)، وأبو الشيخ في التوبيخ (۲۳۷ – ۲۳۸ رقم ۲۱۷) جميعهم من حديث شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد به. ورواه أحمد (۶/ ۲۲۷) عن شهر عن عبد الرحمن بن غنم به. ورواه أبو الشيخ في التوبيخ (رقم ۲۳۳) عن شهر عن عبد الرحمن بن غنم به. ورواه أبو الشيخ في التوبيخ (رقم ۲۳۳) عن شهر عن عبد الرحمن بن غنم به.

وقال العراقي في المغنى (٢/٦٣) رواه أحمد من حديث أسماء بسند ضعيف. وعزاه الهيثمي في المجمع (٨/٨) للطبراني من حديث عبادة بن الصامت، وفيه يزيد بن ربيعة، وهو متروك.

<sup>(</sup>٣) رواه ابن حبان في صحيحه (١/٢٧٣ - ٢٧٤)، وأبو الشيخ في الأمثال (١٤٦ رقم ٢٣٤)، والبيهقي (١٠/ ١٩٤) من حديث أبي هريرة به.

# بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ ﴿ إِنَّ أَن كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينَ ﴿ إِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آياتُنا قال أساطيرُ الأُولينَ ﴿ إِنَّا بِلُونَاهُمْ النَّالُ الْعُرْطُومِ ﴿ إِنَّا بِلُونَاهُمْ الْمُؤْلِدِنَ ﴿ كَانَ عَلَى الْخُرْطُومِ ﴿ إِنَّا بِلُونَاهُمْ اللَّهُ الْعَلَى الْخُرْطُومِ ﴿ إِنَّا بِلُونَاهُمْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

وفى بعض الغرائب من الأخبار أن النبى - عليه السلام - قال: «تبكى السماء من عبد أصح الله جسمه، وأرحب جوفه، وأعطاه مقضما ثم يكون ظلوما، وتبكى السماء من شيخ زان، وتكاد الأرض لا تُقلّه»(١).

وقوله: ﴿ بعد ذلك زنيم ﴾ أى: دَعيّ. وقيل: مُلْصَق بالقوم وليس منهم. ويقال: الذي له زُنَمة في الزنيم:

# زنيمٌ تداعاه الرجال زيادة كما زيد في عَرْضِ الأديم الأكاريع

قوله تعالى: ﴿ أَنْ كَانْ ذَا مَالُ وَبِنْيِنَ ﴾ وقرئ: «أأنْ كَانْ ». فقوله: ﴿ أَنْ ﴾ أى: لأن كانْ «أَنْ كَانْ » أى: لأخل أنه. وقوله: «أأنْ كانْ » أى: ولا تطعه، وإن كان ذا مال وبنين.

وقوله: ﴿إِذَا تَتَلَى عَلَيه آياتنا قال أساطير الأولين ﴾ قد بينا. والأساطير واحدها أسطورة. وقال الكسائي: ترهات من الكلام لا نظام لها.

وقوله تعالى: ﴿ سنسمه على الخرطوم ﴾ قال أبو عبيدة والمبرد وغيرهما: الخرطوم: الأنف. ومعناه: يجعل على أنفه سمة يعرف بها أنه من أهل النار. قال جرير:

#### لما وضعت على الفرزدق ميسمى وعلى البعيث جدعْتُ أنف الأخطل

ويقال: معنى قوله: ﴿ سنسمه على الخرطوم ﴾ أى: سنسود وجهه، (ووصف)(٢) الأنف موضع الوجه لأنه منه. وقيل: يلصق به عارا ومسبة وشينا لايفارقه أبدا.

قوله تعالى: ﴿ إِنَا بِلُونَاهِم ﴾ أي: أهل مكة، وذلك حين دعا رسول الله عليه

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن جريس (٢٩/٢٩) من رواية زيد بن أسلم عن النبي على مرسلا، وعزاه السيوطي في الدر (٢٧٩/٦) لعبد الرزاق، وابن المنذر .

وقال الحافظ ابن كثير ( ؛ / ؛ ٠٤ ) بعد ما أورده من رواية الطبرى: وهكذا رواه ابن أبي حاتم من طريقين مرسدين. ( ٢ ) كذا، ولعله: ووضع، فهو الانسب للسياق.

كَمَا بِلَوْنَا أَصْحَابِ الْجِنَّةِ إِذْ أَقْسِمُوا لِيصْرِمُنَها مُصْبِحِين ﴿ فَكَ وَلا يَسْتَثْنُون ﴿ فَكَ فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مَن رَبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ ﴿ وَهُمْ فَائْمُونَ ﴿ وَهُمْ نَائِمُونَ ﴿ وَهُمْ اللَّهُ عَلَيْهَا طَائِفٌ مَن رَبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ ﴿ وَهُمْ اللَّهُ عَلَيْهَا عَلَيْهَا طَائِفٌ مَن رَبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ ﴿ وَهُمْ اللَّهُ عَلَيْهَا عَلَيْهَا طَائِفٌ مَن رَبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ ﴿ وَهُمْ اللَّهُ عَلَيْهَا عَلَيْهَا عَلَيْهَا طَائِفٌ مِنْ رَبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ ﴿ وَاللَّهُ عَلَيْهَا عَلَيْهَا عَلَيْهَا عَلَيْهِا طَائِفٌ مِنْ رَبِّكَ وَهُمْ إِنَا عَلَيْهِا عَلَيْهِا عَلَيْهِا عَلَيْهِا عَلَيْهِا عَلَيْهِا عَلَيْهِا عَلَيْهِا عَلَيْهَا عَلَيْهِا عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِا عَلَيْهِا عَلَيْهِا عَلَيْهِا عَلَيْهِا عَلَيْهِا عَلَيْهِا عَلَيْهَا عَلَيْهِا عَلَيْهَا عَلَيْهَا عَلَيْهِا عَلَيْهِا عَلَيْهِا عَلَيْهِا عَلَيْهَا عَلَيْهِا عَلَيْهِا عَلَيْهِا عَلَيْهِا عَلَيْهِا عَلَيْهَا عَلَيْهِا عَلَيْهِا عَلَيْهَا عَلَيْهِا عَلَيْهِا عَلَيْهَا عَلَيْهِا عَلَيْهِا عَلَيْهِا عَلَيْهِا عَلَيْهِا عَلَيْهِا عَلَيْهِا عَلَيْهَا عَلَيْهَا عَلَيْهِا عَلَيْهِا عَلَيْهِا عَلَيْهِا عَلَيْهِا عَلَيْهَا عَلَيْهِا عَلَيْهِا عَلَيْهَا عَلَيْهِا عَلَيْهِا عَلَيْهِا عَلَيْهِا عَلَيْهَا عَلَيْهَا عَلَيْهِا عَلَيْهَا عَلَيْهِا عَلَيْهِا عَلَيْهِا عَلَيْهِا عَلَيْهِا عَلَيْهَا عَلَيْهِا عَلَيْهَا عَلَيْهِا عَلَيْهِا عَلَيْهَا عَلَيْهِا عَلَيْهِا عَلَيْهِا عَلَيْهِا عَلَيْهِا عَلَيْهِا عَلَيْهِا عَلَيْهَا عَلَيْهِا عَلَيْهَا عَلَيْهِا عَلَيْهِا عَلَيْهِا عَلَيْهِا عَلَيْهِا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِا عَلَيْهِ عَلَيْهِا عَلَيْهِا عَلَيْهَا عَلَيْهِا

وقال: «اللهم اجعلها عليهم سنين كسنى يوسف؛ فأصابهم الجوع حتى أكلوا العلهز(١) والعظام المحترقة »(١).

وقوله: ﴿ كما بلونا أصحاب الجنة ﴾ في أكثر التفاسير أن هذا رجل شيخ باليمن كان له بنون، وله بستان يتصدق منه على المساكين، وينفق منه على نفسه وأولاده. ويقال: كان يتصدق بالثلث، وينفق على نفسه وأولاده الثلث، ويرد الثلث في عمارة الجنة، فلما مات الشيخ قال بنوه: العيال كثير، والدخل قليل ولايفي بإعطاء المساكين، فتوافقوا على أن يذهبوا إلى البستان حين يصبحون على سدفة من الليل، فيصرموا ويقطعوا قبل أن يعلم المساكين. وكان المساكين قد اعتادوا الحضور عند الجذاذ والصرام؛ فحين اتفقوا على ذلك أرسل الله تعالى نارا من السماء في تلك الليلة فاحترق البستان والأشجار، ويقال: إن هذا الرجل هو رجل من ثقيف.

وقوله: ﴿ إِذْ أَقْسُمُوا ﴾ أي: خلفوا.

وقوله: ﴿ ليصرمنها مصبحين ﴾ أي: يقطعون في الوقت الذي قلنا.

وقوله: ﴿ ولايستثنون ﴾ أي: لم يقولوا: إن شاء الله.

وقوله: ﴿ فطاف عليها طائف من ربك ﴾ أى: طرق طارق من العذاب، وهي النار التي أرسلها الله تعالى. والعرب لاتستعمل الطائف إلا في العذاب. وفي بعض التفاسير: أن الله تعالى أمر ملكا حتى اقتلع تلك الجنة بأشجارها وغروسها فوضعها في موضع الطائف اليوم.

وقوله: ﴿ وهم نائمون ﴾ ذكرنا.

<sup>(</sup>١) قال ابن الأثير في النهاية: (٣/٢٧٣) هو شيء يتخذونه في سنى انجاعة. يخلطون الدم بأوبار الإبل ثم يشوونه بالنار ويأكلونه، وقيل فيه غير ذلك، راجع النهاية.

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه.

فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ ﴿ يَ فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ ﴿ إِن كُنتُمْ أَنِ اغْدُوا عَلَىٰ حَرْثُكُمْ إِن كُنتُمْ صَارِمِينَ ﴿ إِنِّ ۖ فَانطَلَقُوا وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ ﴿ إِنَّ أَن لاَ يَدْخُلَنَّهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُم مَسْكينٌ ﴿ إِنْ

قوله: ﴿ فأصبحت كالصريم ﴾ أي: كالليل المظلم. ويقال: كالنهار الذي لا شيء فيه.

والعرب تسمى العامر من الأرض نهاراً لبياضه، والغامر ليلا لسواده وخضرته. والصريم من الأضداد، هو اسم لليل والنهار جميعا؛ لأن كل واحد منهما يقطع عن صاحبه. و يقال: كالصريم أي: المصروم فاعل بمعنى مفعول يعنى: أنه لم يبق شيء فيها.

وقوله: ﴿ فتنادوا مصبحين ﴾ أي: نادي بعضهم بعضا عند الصباح.

وقوله: ﴿ أَنَ اغدُوا على حرثكم ﴾ أي: اقصدُوا حرثكم. وفي القصة: أنه كانت لهم حروث وأعناب.

وقوله: ﴿ إِن كنتم صارمين ﴾ أي: قاطعين. يقال: في العنب الصرام، وفي الزرع الحصاد.

قال الشاعر:

#### قعودا عليه بالصريم عواذله

غدوت عليه غدوة فوجدته

والصريم ها هنا: هو الجرة السوداء. وقد ذكره ابن فارس في معنى الصريم الذي ذكرناه من قبل. وعن ابن جريج أنه قال: خرجت عنق من النار من جوف واديهم فأحرقت جنتهم.

وقوله: ﴿ إِن كنتم صارمين ﴾ قال مجاهد: المراد منه صرام العنب. وكان حرثهم العنب.

قوله: ﴿ فانطلقوا وهم يتخافتون ﴾ أي: يتكلمون سرا وخفية، وكان كلامهم لايدخلنها اليوم عليكم مسكين أي: لا تتركوا المساكين [يدخلون](١) عليكم.

<sup>(</sup>١) في «الأصل، وك» : يدخلوا ، والصواب ما أثبتناه.

وَغَدَوْا عَلَىٰ حَرْدٍ قَادِرِينَ ﴿ يَكُ فَلَمَّا رَأُوْهَا قَالُوا إِنَّا لَضَالُونَ ﴿ يَكُ بَلُ نَحْنُ مَحْرُومُونَ ﴿ يَكُ قَالُوا سُبْحَانَ رَبَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ ﴿ إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ ﴿ إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ

وقوله: ﴿ وغدوا على حرد قادرين ﴾ أشهر الأقاويل أن معناه: على حسد، وهو قول قتادة ومجاهد والحسن وجماعة. وعن الشعبى وسفيان أنهما قالا: على غضب. أي: على المساكين. وقال أبو عبيدة: «على حرد» أي: على منع. يقال: حاردت السنة فليس فيها مطر، وحاردت الناقة إذا لم يكن بها لبن. ومعنى المنع هو ما عقدوه من منع المساكين. وعن الحسن في رواية: على حرص. وقيل: على قصد قال الشاعر:

#### أقبل سَيْلٌ جاء من أمر الله يُحْردُ حَسرْدَ الجنسة المُغلَّةُ

أى: يقصد. وعن السدى: أن الحرد اسم جنتهم.

وقوله: ﴿ قادرين ﴾ أي: قادرين عند أنفسهم على الصرام.

وقيل: «قادرين» أي: على أمر أسسوه بينهم.

قوله تعالى: ﴿ فلما رأوها قالوا إِنا لضالون ﴾ يعنى: أنهم لما رأوا موضع الجنة وليس فيها شجر ولا نبات قالوا: إِنا لضالون أي: أخطأنا طريق جنتنا.

وقوله: ﴿ بِل نحن محرومون ﴾ معناه: أنهم تنبهوا على الأمر، وعرفوا أنهم لم يخطئوا الطريق فقالوا: بل نحن محرومون أي: نزل العذاب وحرمنا ثمار جنتنا .

قوله تعالى: ﴿ قال أوسطهم ﴾ أى: خيرهم وأعدلهم. ومثله قوله تعالى: ﴿ وَكَذَلَكَ جَعَلَنَاكُم أَمَةً وَسَطَا ﴾ (١) أي: عدلا خيارا. وقال سعيد بن جبير: أعقلهم.

وقوله: ﴿ أَلَمُ أَقُلُ لَكُمُ لُولاً تَسْبَحُونَ ﴾ أي: هلا قلتم إن شاء الله تعالى. ووضع التسبيح ها هنا موضع المشيئة؛ لأن التسبيح هو تنزيه الله تعالى عن كل سوء. وقوله: إن شاء الله فيه معنى التنزيه، وهو أنه لا يملك أحد فعل شيء إلا بمشيئة، فينزه أن

<sup>(</sup>١) البقرة: ١٤٣.

﴿ فَأَقُبُلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بعْضِ يَتَلاومُونَ ﴿ قَالُوا يَا وَيْلُنَا إِنَّا كُنَا طَاغَينَ ﴿ عَلَىٰ عَضَ عَسَىٰ رَبُنَا أَن يُبْدَلْنَا خَيْرًا مَنْهَا إِنَّا إِلَىٰ رَبَنا رَاغَبُونَ ﴿ كَذَلِكَ الْعَذَابُ وَلَعَذَابُ الآخرة أَكْبُرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿ آَتِ ﴾ إِنَّ لِلْمُتَقِينَ عند رَبَهِمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ ﴿ آَتِ ﴾

يكون شيء في ملكه إلا أن يريده. وعن عكرمة: أنه كان استثناؤهم هو التسبيح يعنى: أنهم كانوا يقولون مكان قولنا إن شاء الله: سبحان الله.

وقوله: ﴿ قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين ﴾ أي: بمنع المساكين.

وقوله: ﴿ فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون ﴾ أي: يلوم بعضهم بعضا، فيقول هذا لذاك: أنت فعلت والذنب لك، ويقول ذلك لصاحبه مثله.

وقوله: ﴿ قالوا يا ويلنا ﴾ دعوا بالويل على أنفسهم.

وقوله: ﴿ إِنَا كِنَا طَاغِينَ ﴾ أي: ظالمين.

وقوله: ﴿ عسى ربنا أن يبدلنا خيراً منها ﴾ هذا إخبار عن توبتهم وندامتهم، وسؤالهم من الله تعالى أن يبدلهم بجنتهم خيرا منها فيعطوا حق المساكين. وفي بعض التفاسير: أن الله تعالى قبل توبتهم وأعطاهم جنة خيرا منها. والله أعلم.

وقوله: ﴿ إِنَا إِلَى رَبُّنَا رَاغُبُونَ ﴾ أي: بسؤالنا.

وقوله: ﴿ كذلك العذاب ﴿ أَي: كذلك عذاب الدنيا.

وقوله: ﴿ ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون ﴾ أى: عذاب الآخرة. ويقال: كما عذبنا هؤلاء وأنزلنا بهم، كذلك نعذب قريشا وننزله بهم، وروى في التفسير: أن الله تعالى أنزل العذاب بهم يوم بدر، فإنهم لما خرجوا إلى بدر قالوا: لنقتلنهم، ولنقتلن محمدا ولنأسرنهم، ولرجع إلى مكة فنطوف بالبيت، ولحلق رءوسنا، ونشرب الخمر، وتعزف على رءوسنا القيان، وحلفوا على ذلك، فأخلف الله ظنهم ونزل بهم ما نزل من القتل والأسر.

قوله تعالى: ﴿إِن للمتقين عند ربهم جنات النعيم ﴿ لما ذكر عذاب الكفار وما ينزله بهم ذكر ما وعده للمؤمنين في هذه الآية؛ فروى أن عتبة بن ربيعة قال لما نزلت أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ ﴿ يَهُ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ﴿ يَهُ أَمْ لَكُمْ كَتَابٌ فيه تَدْرُسُونَ ﴿ يَهِ ۚ إِنَّ لَكُمْ فِيهِ لَمَا تَخَيَّرُونَ ﴿ يَهِ أَمْ لَكُمْ أَيْمَانٌ عَلَيْنَا بَالغَةٌ إِلَىٰ يوْم الْقيامة إِنَّ لَكُمْ لَمَا تَحْكُمُونَ ﴿ يَهِ سَلْهُمْ أَيُّهُم بِذَلِكَ زَعِيمٌ ﴿ يَهُمْ أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ

هذه الآية: لئن أعطاكم الله تعالى في الآخرة جنات النعيم فيعطينا مثل ما يعطيكم أو خيرا منها، فأنزل الله تعالى: ﴿ أِفنجعل المسلمين كالمجرمين ﴾ [أى](١): نسوى بين المسلمين والمشركين في إعطاء جنات النعيم، وهو مذكور على طريق الإنكار أى: لا يفعل كذلك.

وقوله: ﴿ مَا لَكُم كَيفَ تَحَكَمُونَ ﴾ أي: كيف تقضون؟ والمراد من الحكم هو حكمهم في أنفسهم بالجنة.

وقوله: ﴿ أَم لَكُم كِتَابِ فِيه تَدْرُسُونَ ﴾ أي: تَدْرُسُونَ مَا تَحَكَمُونَ بِه. وقيل: ترددون النظر فيه، فتحكمون منه لأنفسكم ما حكمتم.

وقوله: ﴿ إِنْ لَكُمْ فِيهُ لِمَا تَخْيَرُونَ ﴾ أي: تختارون، وهو بيان لذلك الجكم.

وقوله تعالى: ﴿ أم لكم أيمان علينا بالغة ﴾ أى: مؤكدة، ومعنى البالغة في كلام العرب في مثل هذه المواضع: هو بلوغ النهاية، يقال: هذا شيء جيد بالغ، أي: بلغ النهاية في الجودة.

وقوله: ﴿ إِلَى يوم القيامة ﴾ يعنى: اللزوم والثبات، وقيل: ألكم أيمان مؤكدة ألا نعذبكم إلى يوم القيامة.

وقوله: ﴿ إِنْ لَكُمْ لِمَا تَحْكُمُونَ ﴾ تفسير لما وقع عليه اليمين.

وقوله: ﴿ سلهم أيهم بذلك زعيم ﴾ أي: كفيل.

وقوله: ﴿ أَمْ لَهُمْ شُرِكَاءَ ﴾ هذا على توسع الكلام. ومعناه: عندهم وفي زعمهم. وقيل: أم بهذا شهد الشركاء بمعنى الشهداء، ذكره النقاش.

<sup>(</sup>١) من «ك».

## فَلْيَأْتُوا بِشُرَكَائِهِمْ إِن كَانُوا صَادِقِينَ ﴿ إِنَّ كُنْ عَنْ سَاقٍ

وقوله: ﴿ فليأتوا بشركائهم إِن كانوا صادقين ﴾ أي: بشركاء فيهم على زعمهم على القول الأول، وعلى القول الثاني بشهاداتهم إِن كانوا صادقين.

قوله تعالى: ﴿ يوم يكشف عن ساق ﴾ قال عكرمة عن ابن عباس: عن الأمر الشديد، وفي هذه الرواية عن ابن عباس أنه قال: إذا أشكل عليكم القرآن فالتمسوه في الشعر، فإنه ديوان العرب، وأنشد:

#### وقامت الحرب بنا على ساق

وهذا قول معروف، وقال ابن قتيبة: كانت العرب إذا اشتد بهم الأمر عبروا بهذا اللفظ؛ لأن الإنسان إذا وقع له الأمر وأخذه بجد وجهد يقول: شمر عن ساقه، فوضعت الساق موضع الشدة.

قال الشاعر:

أخو الحرب إن عضت به الحرب عضها وإن شمرت عن ساقها الحرب شمرا وقال دريد بن الصمة:

كميش الإزار خارج نصف ساقه صبور على العوراء (طلاع)(١) أنجد

وفى رواية أخرى عن ابن عباس: يوم يكشف عن ساق أى: عن هول وكربة وشدة، وهو بمعنى الأول. وقال مجاهد: هو أول ساعة من ساعات القيامة، وهي أفظعها وأشدها على الناس. هذا كله قول واحد.

وروى أبو سعيد الخدرى عن النبى عَلَيْكُ أنه قال: «إذا كان يوم القيامة يكشف ربنا عن ساقه فيسجد كل مؤمن ومؤمنة، ويذهب المنافقون ليسجدوا فلا يستطيعون»(٢). وعن ابن مسعود أنه قال نحواً من هذا. وقال الحسن البصرى: يوم يكشف عن ساق أى: الستر بين الدنيا والآخرة، ويقال: الغطاء بين الدنيا والآخرة، ومعناهما قريب.

<sup>(</sup>١) في «ك» : قلاع.

<sup>(</sup>٢) متفق عليه ، رواه البخاري (٨/ ٥٣١ رقم ٤٩١٩ )، ومسلم (٣/ ٣٣ - ٤٣ رقم ١٨٣).

ويُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُود فَلا يستطيعُون ﴿ يَكَ خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذَلَةٌ وقد كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُود وَهُمْ سالمُونَ ﴿ يَكَ ﴾

وقوله: ﴿ ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون ﴾ أى: لايستطيع المنافقون السجود. وفى الخبر: فيعقم أصلابهم المنافقين المنافقين وقوله: يعقم أى: يصير طبقا واحدا. وفى رواية: تصير كسفا قيد الحديد. وفى الخبر برواية أبى موسى الأشعرى عن النبى على أنه قال: «إذا كان يوم القيامة مُثل لكل قوم ما كان العبدونه] (١) فى الدنيا فيتبعونه، ويبقى أهل التوحيد فيقال لهم: قد ذهب الناس فماذا تنتظرون؟ فيقولون: إن لنا رباً كنا نعبده. فيقال لهم: هل تعرفونه لو رأيتموه؟ فيقولون: إنه لا شبه له. فيقولون: نعم. فيقال [لهم] (١): كيف تعرفونه ولم تروه؟ فيقولون: إنه لا شبه له. فيكشف لهم الحجاب فيسجد كل مؤمن ومؤمنة، ويبقى المنافقون فلا يستطيعون فيكشف لهم الحجاب فيسجد كل مؤمن ومؤمنة، ويبقى المنافقون فلا يستطيعون السجود، وتصير ظهورهم كصياص البقر. فيقول الله تعالى للمؤمنين: ارفعوا رءوسكم فقد جعلت بدل كل رجل [منكم رجلا] (٢) من اليهود والنصارى فى النار »(٤).

وقوله: ﴿ خاشعة أبصارهم ﴾ أي: ذليلة أبصارهم، والمراد منه ذل الندامة والحسرة.

وقوله: ﴿ ترهقهم ذلة ﴾ أي: يغشاهم الذل والهوان.

وقوله: ﴿ وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون ﴾ أي: يدعون إلى صلاة الجماعة وهم سالمون أي: معافون، والآن السجود لهم (مهيات) (٤).

( ٢ ) من «ك» .

<sup>(</sup>١) في «الأصل، وك»: يعبده.

<sup>(</sup> ٣ ) من « تفسير القرطبي ».

<sup>(</sup>٤) رواه أبو الليث السمرقندي في تفسير، كما في تفسير القرطبي (١٨/ ٢٤٩ - ٢٥٠)، وابن عساكر عن أبي موسى به، وبنحوه عن أبي موسى أيضا رواه عبد بن حميد، والدارقطني، وابن مردويه، كما في الدر (٣٢٤/٦).

<sup>(</sup> ٥ ) كذا، ولعلها مهيهات، ويعني أن السجود الأن لهم بعيد.

# فَدَرْنِي وَمَن يُكَذَبُ بِهِذَا الْحَدِيثِ سَنَسْتَدْرِجُهُم مَنْ حَيْثُ لا يَعْلَمُون ﴿ وَأَمْلَي لَهُمْ إِنْ كَيْدِي مَتِينٌ ﴿ وَأَمْلَي لَهُمْ إِنْ كَيْدِي مَتِينٌ ﴿ وَأَمْلَي لَهُمْ إِنْ كَيْدِي مِتِينٌ ﴿ وَأَمْلَي لَهُمْ إِنْ كَيْدِي مِتِينٌ ﴿ وَأَمْلِي لَهُمْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِمُ الللللَّا اللَّا الللّلِلللللَّا الللَّا اللَّالِي الللللللَّا الللللللللَّا اللللللللل

وظاهر الآية أن معناها السجود في الصلاة. وعن إبراهيم التيمي أنه قال: هو الصلاة المكتوبة. وقال سعيد بن جبير: يدعون إلى السجود بحي على الفلاح وهم سالمون فلا يجيبون.

قوله تعالى: ﴿ فذرنى ومن يكذب بهذا الحديث ﴾ أى: خلنى وإياه وكله إلى لأجازيه بعمله. وقيل: ذرنى أى: لاتشغل قلبك به، ودعنى وإياه فإنى مجازيه ومكافئه، وهو بمعنى الأول. والعرب تقول مثل هذا القول، وإن لم يكن هناك أحد يمنعه منه، قال الشاعر:

#### ذريني والثعلب أم سعد تقلني الأرض (أو بيتك) (١) أمالا (١)

وقوله: ﴿ سنستدرجهم من حيث لايعلمون ﴾ الاستدراج في كلام العرب هو الأخذ قليلا قليلا، ومنه درج الصبي إذا مشى قليلا قليلا.

وروى عبد الرحمن بن داود الخريبى عن سفيان الثورى أنه قال: الاستدراج هو إسباغ النعم، ومنع الشكر. وقيل: هو أنه كلما جدد ذنبا جدد الله له نعمة. وعن عقبة بن مسلم قال: إذا كان العبد على معصية الله ثم أعطاه الله ما يحب، فليعلم أنه في استدراج. وعن الحسن البصرى قال: كم من مستدرج يحسن الثناء عليه، ومغرور يستر الله عليه. (وقيل)(٣): سنستنرجهم أي: نمكر بهم من حيث لايعلمون.

وقوله: ﴿ وأملى لهم ﴾ أي: أمهلهم ولا أباغتهم جهرا، بل آخذهم وأمكر بهم قليلا قليلا. وقد بينا معنى الإمهال والإملاء من قبل.

وقوله: ﴿إِن كيدى متين ﴾ أي: شديد.

(۲) کذا.

<sup>(</sup>١) في «ك»: تقلن الأرض أوشك.

<sup>(</sup>٢) في «ك»: وقوله.

أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُم مَن مَغْرِم مَثْقَلُون ﴿ أَنَ عَندَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُون ﴿ فَهُ فَاصَبر لَحَكُم رَبَك وَلا تَكُن كَصَاحُب الْحُوت إذْ نادى وهُو مَكْظُومٌ ﴿ فَهُ لَوْلا أَن تداركُ لَا عُمَةٌ مَن رَبّه لنبذ بالْعراء وهُو مَذْمُومٌ ﴿ فَهُ فَاجْتَباهُ رَبّهُ فَجَعَلَهُ مِن الصَالِحِين ﴿ وَإِن يَعْمَةٌ مَن رَبّه لنبذ بالْعراء وهُو مَذْمُومٌ ﴿ فَهُ فَاجْتَباهُ رَبّهُ فَجَعَلَهُ مِن الصَالِحِين ﴿ وَإِن يَكُادُ الّذِين كَفَرُوا لَيُزلّقُونِك بَأَبْصارِهم مُ يَكَادُ الّذين كَفَرُوا لَيُزلّقُونِك بَأَبْصارِهم مُ

قوله تعالى: ﴿ أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون ﴾ أي: أجرا على تبليغ الرسالة فهم من الغرم مثقلون.

وقوله: ﴿ أَم عندهم الغيب فهم يكتبون ﴾ أي: عندهم اللوح المحفوظ، وسماه غيبًا لأنه كتب فيه ما غاب عن العباد.

وقوله: ﴿ فهم يكتبون ﴿ أي: يكتبون منه ما يحكمون لأنفسهم ويقع بشهواتهم.

قوله تعالى: ﴿ فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت ﴿ أَى: في الضحر وترك الصبر. ويقال: لا تغاضب كما غاضب صاحب الحوت، وهو ذو النون، واسمه يونس بن متى صلوات الله عليه.

وقوله: ﴿إِذْ نَادَى وَهُو مَكَظُومُ ﴾ أى: مملوء كربا وغما. ويقال: كظم البعير بجرته إذا حبسها، والمعنى: أنه لم يجد للغم الذي في قلبه نفاذا ومساغا فكظم عليه أي: حبسه.

وقوله: ﴿ لُولًا أَنْ تَدَارُكُهُ نَعْمَةً مِنْ رَبِّهُ ﴾ أي: رحمة من ربه.

وقوله: ﴿ لنبذ بالعراء ﴾ العراء هو وجه الأرض. ويقال: المكان الخالي البارز.

وقوله: ﴿ وهو مذموم ﴾ أي: نبذ غير مذموم، ولولا رحمة ربه لكان مذموما .

قوله تعالى : ﴿ فاجتباه ربه ﴾ أي : اصطفاه واختاره .

وقوله: ﴿ فجعله من الصالحين ﴾ أي: من عباده الصالحين. وقد ذكرنا قصته من بل.

قوله تعالى: ﴿ وإِن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم ﴾ قرأ ابن عباس:

## لَمَّا سَمِعُوا الذَّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ ﴿ وَمَا هُوَ إِلَّا ذَكْرٌ لَّلْعَالَمِينَ ﴿ وَكَ

«ليزهقونك بأبصارهم» والزلق هو السقوط، والإزلاق: الإسقاط. وفي الآية قولان معروفان: أحدهما: ليزلقونك بأبصارهم أي: يعتانونك، ومعناه: يصيبونك بأعينهم. ذكره الكلبي ومقاتل وغيرهما، وذكره الفراء أيضا في كتابه. وروى أن الرجل من العرب كان يجوع نفسه ثلاثة أيام، ثم يخرج فتمر عليه إبل جاره أو غنمه فيقول: ما أحسنها، وما أعظمها، وما أسمنها ومثل هذا؛ فيسقط (منها) (١) العدَّة فتهلك. وفي بعض التفاسير: أن هذا كان في بني أسد من العرب وكان الرجل يعتان إبل الواحد منهم أو الغنم، ثم يقول لغلامه: اذهب بمكتل ودرهم لتأخذ لنا من لحمه، وكان يتيقن أنه يسقط فينحر.

والقول الثانى فى الآية – وهو أحسن القولين – أن المراد منها هو أنهم ينظرون إليك نظر البغضاء و العدواة فيكادون من شدة نظرهم أى: يصرعونك ويسقطونك، وهذا على مذهب كلام العرب. تقول العرب: نظر فلان نظرا يكاد يصرعه أو يأكله، أو ينظر إلى فلان نظرا يكاد يصرعنى أو يكاد يأكلنى به أى: لو أمكنه أن يصرعنى به يصرعنى أو يأكلنى به أي: لو أمكنه أن يصرعنى به يصرعنى أو يأكلنى به لأكلنى. وهذا اختيار الزجاج وغيره من أهل المعانى. وأنشدوا: يتلاحظون إذا التقوا فى موطن نظراً يزيل (مواطن) (٢) الأقدام

وقوله: ﴿ لما سمعوا الذكر ﴾ أي: القرآن وكانت عداوتهم وبغضاؤهم تشتد إذا سمعوه ﷺ يقرأ القرآن.

وقوله: ﴿ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَجِنُونَ ﴾ اسم سموه به.

وقوله: ﴿ وما هو إِلا ذكر للعالمين ﴾ أى: شرف للعالمين، وهو كناية عن الرسول. والأظهر أن القرآن ذكر للعالمين. وقيل: الرسول مذكر للعالمين، وقد بينا معنى العالمين من قبل.

<sup>(</sup>١) في «ك»: فيها.

<sup>(</sup> ٢ ) في «ك» : مواطئ.

#### تفسير سورة الحاقة

# وهي مكية

وذكر النقاش في كتابه بروايته أن عمر – رضى الله عنه – قال: تعرضت لرسول الله على الله على الله على الله على الله على أن أسلم – فمضيت إلى المسجد فوجدته قد سبقنى إليه، وقام يصلى فقمت خلفه – فقرأ سورة الحاقة، فجعلت أتعجب من تأليف القرآن، وأقول: هو شاعر كما يقوله قريش حتى بلغ قوله تعالى: ﴿إنه لقول رسول كريم وماهو بقول شاعر ﴾(١) إلى آخر السورة، فعلمت أنه ليس بشاعر، ووقع الإسلام في قلبي.

 <sup>(</sup>١) الحاقة : ٤١ – ١٤ .

### بِنِ \_\_\_\_\_ لِلْهُ الْخَيْرُ الْحَيْمِ

﴿ الْحَاقَّةُ ﴿ كَ مَا الْحَاقَّةُ ﴿ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحَاقَّةُ ﴿ كَذَّبَتْ ثَمُودُ وَعَادٌ بِالْقَارِعَة ﴿ فَأَمَّا ثَمُودُ فَأَهْلِكُوا بِالطَّاغِيَة ﴿ فَ

قوله تعالى: ﴿ الحاقة مالحاقة ﴾ وهي اسم للقيامة. وسميت القيامة حاقة؛ لأن فيها حواق الأمور، أي: حقائقها. ويقال: لأنها حققت على كل إنسان عمله من خير وشر، وتظهر جزاءه من الثواب والعقاب.

قال الأزهرى: سميت حاقة؛ لأنها تحق الكفار الذين حاقوا الأنبياء في الدنيا إنكارا لها. تقول العرب: حاققت فلانا فحققته، أي: خاصمته فخصمته.

وقوله: ﴿ مَا الْحَاقَةَ ﴾ مذكور على وجه التعظيم والتفخيم.

قال امرؤ القيس:

#### فدع عنك نهبا صيح في حجراته ولكن حديث ما حديث الرواحل

فما للاستفهام، وهو مذكور في هذا الموضع لتعظيم أمر الرواحل. كذلك هاهنا.

وقوله: ﴿ وما أدراك ما الحاقة ﴾ قال ابن عباس: كل ما قال: «أدراك» فقد أعلم النبي عَلَيْهُ، وما قال: «ومايدريك» فلم يعلمه. وهو مذكور أيضًا على طريق التعظيم والتهويل. ومثله قول أبى النجم شعرًا:

#### أنا أبو النجم وشعري شعري

قوله تعالى: ﴿ كذبت ثمود وعاد بالقارعة ﴾ القارعة اسم للقيامة أيضًا. قال المبرد: سميت القيامة قارعة؛ لأنها تقرع القلوب، وتهجم عليها بالشدة والكرب.

وقوله: ﴿ فأما ثمود فأهلكوا بالطاغيه ﴾ قال مجاهد: بطغيانهم، وهو قول أبي

وأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا برِيحٍ صَرْصرٍ عَاتِيةٍ ﴿ لَكَ سَخَّرِهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَتُمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَىٰ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ ﴿ ﴾ فَهَلْ تَرَىٰ لَهُم مَنْ باقية ﴿ ﴾

عبيدة أيضًا. ويقال: بالطاغية أى: بالصيحة. (وقيل) (١): بالرجفة. وسمى الصيحة طاغية؛ لأنها زادت على المقدار الذي تطيقه الأسماع.

وقوله: ﴿ وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر ﴾ أى: ذات برد شديد. وعلى هذا القول أخذ من الصر وهو البرد. وقيل: [هي](٢) ذات صيحة. وعلى هذا مأخوذ من الصرة وهي الصيحة.

وقوله: ﴿عاتية ﴾ أى: عتت على خُزَّانها. قال قبيصة بن ذؤيب: لم يرسل الله ريحاً إلا بقدر معلوم غير الريح التي أرسلها على عاد، فإنها خرجت بغير قدر معلوم غضبًا بغضب الله تعالى. وقد روى هذا عن ابن عباس. ويقال: سمى هذه الريح عاتية؛ لأنها جاوزت المقدار.

وقوله: ﴿ سخرها عليهم ﴾ أي: سلطها وأرسلها عليهم ﴿ سبع ليال وثمانية أيام حسومًا ﴾ أي: متتابعة. وقيل: مشائيم. ويقال: سماها حسومًا ؛ لأنها قتلتهم وأفنتهم، من الحسم وهو القطع.

وفي التفسير: أن ابتداءه كان من غداة يوم الأربعاء، ويقال: من غداة يوم الأحد.

وقوله: ﴿ فترى القوم فيها صرعى ﴾ أى: صرعوا وصاروا ﴿ كأنهم أعجاز نخل ﴾ أى أصول نخل منقطعة عن أماكنها. ﴿ خاوية ﴾ قال الأزهرى: سماه خاوية ؛ لأنها إذا (انقلعت)(٣) خلت أماكنها منها.

وقوله: ﴿ فَهُلُ تَرَى لَهُمْ مِنْ بَاقِيةً ﴾ أي: من نفس باقية. ويقال: من بقاء.

<sup>(</sup>١) في «ك»: ويقال.

<sup>(</sup>٢) من «ك».

<sup>(</sup>٣) في «ك» : انقطعت.

وَجَاءَ فَرْعَوْنُ وَمَن قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفَكَاتُ بِالْخَاطِئَة ﴿ فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِهِمْ فَأَخَذَهُمْ أ أَخْذَةً رَّابِيَةً ﴿ إِنَّا لَمَّا طَغَا الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ ﴿ لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكَرَةً وَتَعِيْهَا أُذُنُ وَاعِيَةٌ ﴿ لَكُمْ اللَّهُ اللَّ

قوله تعالى: ﴿ وجاء فرعون ومن قَبْلَهُ ﴾ وقرئ: «ومن قِبَلَهُ » أي: الأمم الذين كانوا قبله.

وقوله: ﴿ والمؤتفكات ﴾ هي قريات لوط. فعلى هذا معناه: وأهل المؤتفكات. وقيل المؤتفكات.

وقوله: ﴿ بِالخَاطِئةِ ﴾ أي: بالخطأ العظيم، أي: بالذنب العظيم.

وقوله: ﴿ فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية ﴾ أي: زائدة على الأخذات. ويقال: زاد العذاب على قدر أعمالهم.

قوله تعالى: ﴿إِنَا لِمَا طَعَى المَاءِ ﴾ قال سعيد بن جبير: غضب بغضب الله فطغى. ويقال: طغى أي: جاوز المقدار: فيقال: إنه زاد كل شيء في العالم خمسة [أذرع](١). وقد قيل أكثر من ذلك.

وقوله: ﴿ حملناكم في الجارية ﴾ أي: السفينة، وجمعها الجواري وهي السفن.

وقوله: ﴿لنجعلها لكم تذكرة ﴾ أى: عبرة وعظة. قال قتادة: أدرك أوائل هذه الأمة سفينة نوح، وكم من السفن قد هلكت، ولكن الله تعالى أبقى هذه السفينة تذكرة لهذه الأمة وعبرة لها. ويقال: جعلها لكم تذكرة، أى: تذكروا هذه القصة فتكون لكم ولمن سمعها عبرة وعظة.

وقوله تعالى: ﴿ وتعيها أذن واعية ﴾ أي: أذن عقلت أمر الله وعملت به. وروى مكحول أن هذه الآية لما نزلت قال النبي الله أن يجعلها أذنك ». قال على: فما سمعت بعد ذلك شيئًا فنسيته (٢).

<sup>(</sup>١) في « الأصل، وك »: ذراع، والصواب ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٢) رواه ابن جرير الطبري (٢٩/٣٥). وابن أبي حاتم- ( تفسير ابن كثير ١٣/٤- من رواية مكحول به مرسلا. وروياه أيضا من حديث ابن مرة الأسلمي به. ورواه ابن جرير من حديث بريدة به وقال الحافظ ابن كثير: ولا يصح أيضا.

فَإِذَا نُفِحَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ ﴿ آَنَ وَحُمِلَتِ الأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَةً وَاحِدَةً ﴿ وَاللَّهِ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْوَاقِعَةُ ﴿ وَاللَّهُ وَالشَّقَاتِ السَّمَاءُ فَهِي يَوْمَئذَ واهيةٌ ﴿ وَاحْدَةً وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى أَرْجَائَهَا وَيَحْمَلُ عَرْشَ رَبَّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئذَ ثَمَانِيَةٌ ﴿ وَهُ يَوْمَئذَ ثَمَانِيَةٌ ﴿ وَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى أَرْجَائِهَا وَيَحْمَلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئذَ ثَمَانِيَةٌ ﴿ وَهُ لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى أَرْجَائِهَا وَيَحْمَلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئذَ ثَمَانِيَةٌ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ ال

قوله تعالى: ﴿ فَإِذَا نَفْخُ فَي الصَّورِ ﴾ قد بينا معنى الصور .

وقوله: ﴿ نفخة واحدة ﴾ أي: النفخة الأولى.

وقوله: ﴿ واحدة ﴾ أي: ليست لها مثنوية.

وقوله تعالى: ﴿ وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة ﴾ أى: زلزلتا زلزلة واحدة. ويقال: فتتا فتة واحدة. وقيل: ضرب أحدهما بالآخر فانهدمتا وهلكتا.

وقوله: ﴿ فيومئذ وقعت الواقعة ﴾ أي: قامت القيامة.

وقوله: ﴿ وانشقت السماء فهي يؤمئذ واهية ﴾ أي: ضعيفة.

قال على بن أبى طالب : تنشق من المجرة . يقال : شقًا واه أي : ضعيف متخرق .

ومن أمثالهم:

#### خلِّ سبيل من وهي شقاؤه ومن هريق بالفلاة ماؤه

وقيل: فهي يؤمئذ واهية، أي: منشقة منخرقة، لأن ماوهي ينشق ويتخرق.

وقوله: ﴿ والملك على أرجائها ﴾ أي: على أطرافها. قال الكسائي: على حافتها.

وقيل: على (مواضع)(١) شقوقها يتظرون إلى الدنيا.

وقوله: ﴿ ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون ﴾ قيل: ثمانية صفوف من الملائكة. وفي جامع أبي عيسي الترمذي برواية الأحنف بن قيس عن العباس بن عبد المطلب أن النبي على كان جالسًا في عصابة من أصحابه، فمرت سحابة فقال: «هل تدرون ما اسم هذه؟ قالوا: نعم، هذا السحاب. قال رسول الله على المزن؟ قالوا: والعنان. قال لهم رسول الله على المنان؟ قالوا: والعنان. قال لهم رسول الله على الله على «ك»: موضع.

تدرون كم بُعْدُ ما بين السماء والأرض؟ قالوا: لا، والله ما ندرى. قال: فإن بُعْدُ ما بينهما إما واحدة وإما اثنتان أو ثلاث وسبعون سنة، والسماء التي فوقها كذلك حتى عدهن سبع سموات. قال: فوق السماء السابعة بحر بين أعلاه وأسفله كما بين السماء إلى السماء، وفوق ذلك ثمانية أوعال بين أظلافهن وركبهن ما بين سماء إلى السماء، ثم فوق ظهورهن العرش بين أسفله وأعلاه ما بين السماء إلى السماء، والله فوق ذلك. قال رضى الله عنه: أخبرنا بذلك والدى أبو منصور محمد بن عبد الجبار السمعاني، أخبرنا أبو العباس بن محبوب أخبرنا أبو عيسى الترمذي أخبرنا [عبد بن السمعاني، أخبرنا عبد الرحمن بن سعد، عن عمرو بن أبي قيس، عن سماك بن حميد](١) أخبرنا عبد الله بن عميرة عن الأحنف ابن قيس، عن العباس بن عبد المطلب حرب، عن عبد الله بن عميرة عن الأحنف ابن قيس، عن العباس بن عبد المطلب

وفى بعض الأخبار: أن من جملة حملة العرش ملكا على صورة ديك، رجلاه فى تخوم الأرضين ورأسه تحت العرش، وجناح له بالمشرق وجناح بالمغرب، إذا سبح الله تعالى سبح له كل شىء. وروى الزهرى عن أنس أن النبى عَلَيْكُ قال لجبريل: «إنى أريد أن أراك فى صورتك. فقال: إنك لاتطيق ذلك، فقال: أنا أحب أن تفعل، قال: فخرح رسوله الله عَلَيْكُ إلى البطحاء، وأراه جبريل نفسه فى صورته التى خلقه الله تعالى عليها، وجناح له بالمشرق وجناح له بالمغرب، ورأسه فى السماء، فغشى على النبى عَلَيْكُ ثم أفاق ورأسه فى حجر جبريل، وقد وضع إحدى يديه على صدره والأخرى بين كتفيه، ثم قال: لو رأيت إسرافيل وله اثنا عشر جناحًا، والعرش على كاهله، وإنه ليتضاءل أحيانًا من خشية الله حتى يصير مثل الوضع، فلا يحمل العرش

<sup>(</sup>١) في «الأصل، وك»: أبو عبد بن حميد، وهو خطأ، والصواب ما أثبتناه كما عند الترمذي ٥ / ٣٩٥ رقم /

<sup>(</sup>۲) رواه أبو داود (٤/ ٢٣١ – ٢٣٢ رقم ٤٧٢٣ – ٤٧٢٥)، والترمذي (٥/ ٣٩٥ – ٣٩٦ رقم ٣٣٢٠) وقال: حسن غريب، وابن ماجه (١/ ١٦٩ رقم ١٩٣١)، وأحمد (١/ ٢٠٦ – ٢٠٧)، وابن خزيمة في التوحيد (١٠١) – ٢٠٠)، وابن أبي عاصم في السنة (١/ ٢٥٣ رقم ٧٧٥)، والعقيلي (٢/ ٢٨٤)، والحاكم (٢/ ٢٠٠)، وأبو الشيخ في العظمة (رقم ٢٠١، ٢٠٠)، والبيهقي في الأسماء والصفات (٢٢٥)، وابن عبد البر في التمهيد (٧/ ١٤٠)، والبغوي في تفسيره (٤/ ٣٨٧ – ٣٨٨).

تُعْرَضُونَ لا تَخْفَىٰ مِنكُمْ خَافِيَةٌ ﴿ ﴿ فَأَمَّا مَنْ أُوتِي كَتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهُ ﴿ كَتَابِيهُ ﴿ فَيَكُولُ هَاؤُمُ الْفَرَءُوا كِتَابِيَهُ ﴿ فَيَكُ إِنِي ظَنَنتُ أَنِي مُلاقِ حَسَابِيَهُ ﴿ فَيَكَ

إلا عظمة الله (١).

وقوله تعالى: ﴿ يومئذ تعرضون لاتخفى منكم خافية ﴾ أى: فعلة خافية، والمعنى: أنه لايخفى شيء على الله تعالى. وقد روى عن عمر - رضى الله عنه أنه قال: حاسبوا أنفسكم قبل أن توزنوا، وتهيئوا للعرض قال: حاسبوا أنفسكم قبل أن توزنوا، وتهيئوا للعرض الأكبر. وعن أبى موسى الأشعرى قال: في القيامة ثلاث عرضات: عرضتان جدال ومعاذير، والعرضة الثالثة فيها تطاير الكتب. وقد روى هذا مرفوعًا (٢). وفي بعض الأخبار عن عائشة قالت: «يارسول الله، هل تذكرون أهاليكم يوم القيامة؟ قال: أما في ثلاثة مواطن فلا، وذكر عند تطاير الكتب، وعند الميزان، وعلى الصراط »(١).

قوله تعالى: ﴿ فأما من أوتى كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه ﴾ أى: تعالوا اقرءوا كتابيه ، أى: تعالوا اقرءوا كتابيه ، وقيل: خذوا . تقول العرب للواحد: هاء ، وللاثنين هاؤما ، وللجماعة هاؤموا . وقد روى «أن رجلا نادى رسول الله وقال: يا محمد . فقال النبي الله هاؤم » (٣) .

وقوله: ﴿ إِنِّي ظَنْنَتَ أَنِي مِلْاقِ حِسَابِيهِ ﴾ أي: أيقنت. قال الحسن البصري: إن

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه.

<sup>(</sup>٢) رواه ابن ماجه (٢/ ١٤٣٠ رقم ٢٧٧٤ )، وأحمد (٤/٤/٤) عن أبي موسى مرفوعا.

ورواه ابن جرير ( ٢٩ / ٣٨) موقوفا. وقال الدارقطني في العلل ( ٧ / رقم ١٣٣١): والموقوف هو الأصح. ورواه الترمذي (٤ / ٣٣٥ رقم ٢٤٢٥) عن أبي هريرة، وقال: ولا يصح هذا الحديث من قبل أن الحسن لم يسمع من أبي هريرة، وقد رواه بعضهم عن على الرفاعي عن الحسن عن أبي موسى عن النبي المنظمة . ثم قال: ولا يصح هذا الحديث من قبل أن الحسن لم يسمع من أبي موسى.

<sup>(</sup>٤) رواه الترمذي (٥/ ٥٠٠ - ٥١١ رقم ٣٥٣٦) وقال: حديث حسن صحيح، والطيالسي (ص١٦٠ رقم ١٦٠ رقم ١٦٠)، وصححه ايسن حسيال (٢٢ رقيم ٥٦٢) من حيديث صيفوان بين عيسال بيد.

فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ ﴿ آَلَ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ﴿ آَلَ فَطُوفُهَا دَانِيَةٌ ﴿ آَلَ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الأَيَّامِ الْخَالِيَةِ ﴿ آَلَ وَأَمَّا مَنْ أُوتِي كَتَابَهُ بِشَمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كَتَابِيَهُ ﴿ آَلَ وَ لَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهُ ﴿ آَلَ كَانَتَ النَّهَا كَانَتَ الْقَاضِيَةَ ﴿ آَلَ كُنَا عَنِي مَالِيهُ ﴿ آَلَ هُ هَلَكَ عَنِي سُلْطَانِيهُ ﴿ آَلَ هُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَل

المؤمن أحسن الظن بالله فأحسن العمل، وإن المنافق أساء الظن بالله فأساء العمل.

وقوله: ﴿ فهو في عيشة راضية ﴾ أي: ذات رضا. وقال أبو عبيدة: مرضية. ويقال: عيشة راضية: الجنة.

وقوله: ﴿ في جنة عالية ﴾ أي: مرتفعة.

وقوله تعالى: ﴿ قطوفها دانية ﴾ قال البراء بن عازب: يتناولها قائمًا وقاعدًا ونائمًا، أي: مضطجعًا. ومعنى دانية: قريبة المتناول، لايمنع منها بُعْدٌ ولاشوك.

وقوله: ﴿ كلوا واشربوا هنيئًا بما أسلفتم ﴾ أي: قدمتم ﴿ في الأيام الخالية ﴾ أي: الماضية، وهي في الدنيا. وعن بعضهم: أن الآية في الصائمين.

قوله تعالى: ﴿ وأما من أوتى كتابه بشماله فيقول ياليتنى لم أوت كتابيه ﴾ أى: كتابى ﴿ ولم أدر ماحسابيه ﴾ . أى: لم أتق حسابى؛ لأنه لايرى لحسابه حاصلا، ويرى كل شيء عليه .

وقوله: ﴿ ياليتها كانت القاضية ﴾ أي: ياليت الميتة كانت قاضية أي: لم أحى بعدها، فقضت عَليَّ الفناء أبداً. وقيل: ياليتها أي: ياليتني مت الآن.

وقوله: ﴿ مَا أَغْنِي عَنِي مَالِيهِ ﴾ أي: مالي.

وقوله: ﴿ هلك عنى سلطانيه ﴾ أى: بطلت حُجتى، ولم يسمع عذرى، وإنما لايسمع لأنه لاعذر له. وسمى السلطان سلطانا؛ لأنه يقام عنده الحجج، أو لأنه حجة على الخلق ليقيموا أمورهم. قال قتادة: ليس هو أن يلى قرية فيجيبها، ولكنه أراد به سلطانه على نفسه، حيث ضيّع ماجعله الله له، وارتكب المعاصى، وضيّع الأوامر.

خُدُوهُ فَعُلُوهُ ﴿ يَ ثُمَّ الْجَحِيمِ صَلُوهُ ﴿ يَ ثُمَّ فِي سَلْسَلَةً ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذَرَاعا فَاسْلُكُوهُ ﴿ يَ يَكُ فَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظيمِ ﴿ يَ وَلَا يَحُضُ عَلَىٰ طَعَامِ الْمُسْكِينِ ﴿ يَ فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ ﴿ وَ لَا طَعَامٌ إِلاَ مَنْ غَسْلَينِ ﴿ وَ الْمُسْكِينِ ﴿ وَ لَا طَعَامٌ إِلاَ مَنْ غَسْلِينِ ﴿ وَ الْمُسْكِينِ ﴿ وَ اللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللللّهُ الللللللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللللللللللللللللّهُ اللل

قوله تعالى: ﴿ خذوه فغلوه ﴾ هو من غل اليد إلى العنق. وقيل: يشد قدمه برقبته، ثم يجر على وجهه.

وقوله: ﴿ ثم الجحيم صلوه ﴾ أي: اشوه.

وقوله: ﴿ ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعًا ﴾ قال نوف البكالي: كل ذراع سبعون بأعًا، وكل باع من هاهنا إلى مكة، وكان بالكوفة يومئذ .

وروى نحُوا من ذلك عن سعيد بن جبير.

وقوله: ﴿ فاسلكوه ﴾ في التفسير: أنها تدخل في فيه حتى تخرج من دبره، فهو معنى قوله: ﴿ فاسلكوه ﴾ .

وقوله: ﴿إِنه كَانَ لايؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين ﴾ أي: لايحث. قال الحسن: أدركت أقوامًا يعزمون على أهليهم إذا خرجوا أن لايردوا سائلا، وأدركت أقوامًا كان الواحد منهم يخلف أخاه في أهله أربعين عامًا.

وقوله: ﴿ فليس له اليوم هاهنا حميم ﴾ أي: قريب.

وقوله: ﴿ ولا طعام إلا من غسلين ﴾ الغسلين: صديد أهل النار. وعن الربيع بن أنس قال: هو شجرة تخرج طعامًا هو أخبث أطعمة أهل النار. وفي الخبر أن دلوًا من غسلين لو صب في الدنيا لأنتن أهل الدنيا.

وقوله: ﴿ لاياكله إلا الخاطئون ﴾ أي: المشركون. ويقال: أهل المعصية.

وقوله تعالى: ﴿ فلا أقسم بما تبصرون ﴾ أي: أقسم، و «لا » صلة. وقيل معنى ﴿ ومالا تبصرون ﴾ أي: الملائكة. وفي التفسير: أن في الآية ردا على المشركين

إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولِ كَرِيمٍ ﴿ يَهُ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرِ قَلِيلاً مَّا تُؤْمِنُونَ ﴿ يَهُ وَلا بِقُولُ كَاهِنٍ قَلِيلاً مَّا تَذَكَّرُونَ ﴿ يَهُ تَنزِيلٌ مِن رَّبِ الْعَالَمِينَ ﴿ يَكُ وَلَوْ تَقَوَّلُ عَلَيْنا بعْض الأَقَاوِيل ﴿ يَكُ لَا خَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ﴿ يَكُ

حيث قال بعضهم: إن محمدًا ساحر، وهو وليد بن المغيرة ومن تبعه، وقال بعضهم: هو شاعر، وهو أبو جهل ومن تبعه، وقال بعضهم: هو كاهن، وهو عقبة بن أبى معيط ومن تبعه.

وقوله: ﴿إِنه لقول رسول كريم ﴾ أى: رسول كريم على الله. وقيل: إنه جبريل. وقيل: إنه محمد عَيَا في قال قائل: كيف قال: ﴿ إِنه لقول رسول كريم ﴾ وإنما هو قول الله تعالى؟

والجواب من وجهين: أحدهما: أن معناه تلاوة رسول كريم، والثاني: قول الله وإبلاغ رسول كريم، فاتسع في الكلام واكتفى بالفحوى .

وقوله: ﴿ وما هو بقول شاعر قليلا ماتؤمنون ﴾ أي: لاتؤمنون أصلا. يقول الرجل لغيره: قليلا ما تأتيني، أي: لاتأتيني أصلا.

وقوله: ﴿ ولابقول كاهن ﴾ الكاهن هو الذي يخبر عن الغيب كذبًا. وقيل: بظن وحدس ٍ لا عن علم.

وقوله تعالى: ﴿ قليلا ماتذكرون ﴾ أي: لاتتعظون أصلاً كما بينا.

وقوله: ﴿ تنزيل من رب العالمين ﴾ ظاهر المعنى .

قوله تعالى: ﴿ ولوتقول علينا بعض الأقاويل ﴾ يعنى: أن محمداً لو تَقَوَّل علينا بعض الأقاويل، أي: قال مالم نقله.

وقوله: ﴿ لأخذنا منه باليمين ﴾ أي: بالقوة. أي: انتقمنا منه بقوتنا وقدرتنا، قاله مجاهد.

قال الشماخ:

ثُم لقطعنا منه الوتين عنى فما منكُم مَنْ أحد عنه حاجزين على وإنَّهُ لتذكرةً للمتقين على الكافرين للمتقين على الكافرين على الكافرين على الكافرين على الكافرين وإنَّهُ لحسرةٌ على الكافرين على الكافرين وإنَّهُ لحقَّ الْيقين على السَّم ربَك الْعظيم على

رأيت عرابة الأوسى يسمو إلى الخيرات منقطع القرين إذا ماراية رُفعت لجد تلقاها [عرابة] باليمين

أى: بالقوة. وقال مؤرج: قوله: ﴿ لأخذنا منه باليمين ﴾ (١) وعن ثعلب: بالحق. وهو مروى عن السدى أيضا. وعن الحسن. لأخذنا منه باليمين، أي: أذهبنا قوته. ويقال: « لأخذنا منه باليمين » هو مثل قول القائل: خنذ بيمينه إذا فعل شيئاً اى: بالقوة - يستحق العقوبة.

وقوله: ﴿ ثُم لقطعنا منه الوتين ﴾ أي: نياط القلب؛ فإذا انقطع لم يحي الإنسان بعده.

قال الشماخ أيضًا مخاطبًا لناقته:

## إذا بلغتني وحملت رحلي عرابة فاشرقي بديم الوتين

وقوله: ﴿ فَمَا مَنْكُم مِنْ أَحَدَ عَنْهُ حَاجِزِينَ ﴾ يعني. إنكم تنسبونه إلى الكذب على، ولو أخذته لم يقدر أحد منكم على دفعنا عنه.

وقوله: ﴿ وإنه لتذكرة للمتقين ﴾ أي: القرآن.

وقوله: ﴿ وإنا لنعلم أن منكِم مكذبين ﴾ أي: بالقرآن وبالرسول .

وقوله: ﴿ وإنه لحسرة على الكافرين ﴾ أي: البعث حسرة على الكافرين.

وقوله: ﴿ وإنه لحق اليقين ﴾ أي: البعث محض اليقين وعين اليقين.

وقوله: ﴿ فسبح باسم ربك العظيم ﴾ أي: نزه ربك العظيم، واذكره بأوصافه المحمودة اللائقة. وفيه دليل أن الاسم هو المسمى، ولافرق بينهما.

<sup>(</sup>١) سقط من «الأصل، وك» قول مؤرج.

## بِنِ \_\_\_\_\_ إِنْهُ الْخَالِحَيْمِ

# ﴿ سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ ﴿ لَهِ لَلْكَافِرِينَ لَيْسَ لَهُ دَافِعٌ ﴿ لَهُ سَأَلُ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ ﴿ لَهُ لَا كَافِرِينَ لَيْسَ لَهُ دَافِعٌ ﴿ لَ

#### تفسير سورة المعارج

## وهى مكية

قوله تعالى: ﴿ سأل سائل بعذاب واقع ﴾ أي: واقع أي: دعا داع(١).

والآية نزلت في النضر بن الحارث بن كلدة وأنه قال: اللهم إِن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم فنزلت هذه الآية.

قوله تعالى: ﴿ بعذاب واقع ﴾ «الباء» صلة. ومعناه: دعا داع، والتمس ملتمس عذابا من الله تعالى.

وقوله: ﴿ واقع ﴾ أى: كائن حاصل في حق الكافرين، وذلك يوم القيامة يقع بهم ذلك لامحالة. وقيل: هو في الدنيا، وقد وقع ذلك بالنضر بن الحارث، حيث قتل صبراً يوم بدر. وهذا الذي ذكرنا معنى قول مجاهد وغيره.

والقول الثانى فى الآية: سأل سائل عن عذاب واقع، «فالباء» بمعنى «عن»، قاله الفراء وغيره، والمعنى: سأل سائل بمن يقع العذاب؟ وعلى من ينزل العذاب؟ فقال الله تعالى: ﴿ للكافرين ﴾ يعنى: على الكافرين، وقرئ فى الشاذ: «سال سائل» يقال: سال بمعنى سأل على الهمز، وقيل: سال سائل أى: واد فى جهنم يسيل على الكفار بالعذاب.

وقوله تعالى: ﴿ ليس له دافع ﴾ أي: لا يدفع العذاب عن الكافرين أحد، ولايمنعه منهم.

<sup>(</sup>١) يعني أن السؤال بمعنى الدعاء، والمعنى: دعا داع بعذاب. القرطبي (١٨/٢٧٨).

# مِنَ اللَّهِ ذِي الْمَعَارِجِ ﴿ يَكُ تَعْرُجُ الْمَلائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسينَ أَلْفَ سَنَة ﴿ كَانَ مِقْدَارُهُ

وقوله: ﴿ مَنْ الله ذَى المعارج ﴾ أى: ذى السموات، وسميت السموات معارج، لأن الملائكة يعرجون إليها. ويقال: ذى المعارج أى: ذى الفواضل. ويقال: ذى الدرجات على معنى إكرامه المؤمنين بالدرجات وإعطائها إياهم.

وقوله: ﴿ تعرج الملائكة والروح إليه ﴾ قد بينا معنى الروح. وقيل: هم في خلق السماء يشبهون الآدميين، وليسوا بآدميين.

وقوله: ﴿ في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ﴾ قال ابن عباس: هو يوم القيامة، وهو أصح القولين. وروى الحسن مرسلا وأبو سعيد الخدرى مسنداً في بعض الغرائب من الروايات: «أن الله تعالى يخففه على المؤمنين، فيجعله بقدر صلاة مكتوبة خفيفة» (١). وفي بعض الآثار: «بقدر مابين الظهر إلى العصر» (٢). وقال وهب بن منبه: من قرار الأرض إلى فوق العرش خمسين ألف سنة. وقيل معنى قوله: ﴿ في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ﴾ يعنى: لو عمل عامل أو حاسب محاسب مايعمل الله تعالى في ساعة أو في يوم واحد، لم ينقطع إلى خمسين ألف سنة ، وعن ابن عباس في بعض الروايات أن قوله تعالى: ﴿ في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ﴾ وقوله: ﴿ في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ﴾ ومثله عن قتادة.

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد (۲/۷۷)، وأبو يعلى (۲/۲۰ رقم ۱۳۹۰)، وابن جرير (۲۹/٤٤)، وابن أبي الدنيا في الانيا في الاهوال (۱۳۱ رقم ۱۰۳)، وابن حبان في صحيحه (۱۱/ ۳۲۹ رقم ۲۳۳۷)، وابن عدى (۱۱٤/۳). وابن عدى (۱۱٤/۳)، وابن عدى (۱۱٤/۳)، وابن عدى (۱۱۶/۳)، وابن عدى (۱۱۶/۳)، وابن عدى في والبغوى في تفسيره (۶/۳۹۲) جميعهم من طريق دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد. وقال الهيثمي في المجمع (۱۰/ ۳۶۰): رواه أحمد وأبو يعلى، وإسناده حسن على ضعف في راويه. وقال ابن كثير (۶/۲۹): إلا أن دراجا وشيخه أبا الهيثم ضعيفان.

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه.

<sup>(</sup>٣) السجدة : ٥ .

فَاصْبِرْ صَبْراً جَمِيلاً ﴿ إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيداً ﴿ وَنَرَاهُ قَرِيبًا ﴿ يُومِ تَكُونُ السَّمَاءُ كَالْمُهُلِ ﴿ فَ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ ﴿ وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيماً ﴿ يَهُ عَبُصَرُونَهُمْ

وقوله: إن قوله: ﴿ ألف سنة ﴾ هو مسافة ما بين السماء والأرض صاعدا ونازلا.

وقوله: ﴿ خمسين ألف سنة ﴾ مسافة ما بين الأرض إلى العرش صاعدا. والله أعلم.

وقوله: ﴿ فاصبر صبراً جميلا ﴾ أى: صبراً لا جزع فيه ولا شكوى. وعن قيس بن الحجاج في قوله: ﴿ فاصبر صبراً جميلا ﴾ قال: هو أن يكون صاحب المصيبة في القوم ولا يُدْرَى من هو، وإنما أمره بالصبر؛ لأن المشركين كانوا يؤذونه، فأمره بالصبر إلى أن ينزل بهم عذابه.

وقوله: ﴿ إِنَّهُم يرونه بعيدًا ﴾ أي: العذاب.

وقوله: ﴿ ونراه قريبا ﴾ لكونه ووقوعه لا محالة.

قوله تعالى: ﴿ يوم تكون السماء كالمهل ﴾ أى: كدُرْدى الزيت، ويقال: كعكر القطران. وعن ابن مسعود قال: هو المذاب من جواهر الأرض مثل النحاس والرصاص والفضة، فالكل مهل.

وقوله: ﴿ وتكون الجبال كالعهن ﴾ والعهن: الصوف المصبوغ، وشبهه به في ضعفه ولينه.

وقوله: ﴿ ولا يسأل حميم حميما ﴾ أي: لا يسأل قريب عن حال قريبه لشغله بنفسه. وقرئ: «ولا يُسأل حميمك؟

وقوله: ﴿ يبصرونهم ﴾ أى: يعرفونهم. ومعناه: يعرف بعضهم بعضا، ولا يسأله عن حاله لشغله بنفسه. وقيل: يعرف بعضهم بعضا بالسمات والعلامات، فإن لأهل الجنة سمات وعلامات، وكذلك لأهل النار. يُودُ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمئذ بِبَنِيهِ ﴿ آَلَ ۗ وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ ﴿ آَلَ اللَّهُ وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ ﴿ آَلَ اللَّهُ وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنجِيهِ ﴿ كَا اللَّهُ وَكَا إِنَّهَا لَا اللَّهُ وَكَا اللَّهُ وَكُلُ اللَّهُ وَكُلَّ اللَّهُ وَكُلَّ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَكُلَّ اللَّهُ وَكُلَّ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَهُ مِنْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا الللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ الللللَّ اللللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ الللللللَّهُ الللللَّهُ اللللللَّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللللللّهُ اللللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللللللّهُ اللللللللّهُ اللللللللّهُ اللللللللللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ

وقوله: ﴿ يود المجرم لو يفتدى من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته ﴾ أى: امرأته. ﴿ وأخيه ﴾ هو الأخ المعروف.

وقوله: ﴿ وفصيلته التي تؤويه ﴾ أي: عشيرته التي يأوى إليهم، وقيل: أقربائه الأدنوُن. والفصيلة أحضر وأدنى من الفحل. ويقال: العباس هو من فصيلة الرسول.

وقوله: ﴿ ومن في الأرض جميعًا ثم ينجيه ﴾ أي: لو يفتدي بمن في الأرض جميعاً لينجو فلا ينجو.

وقوله: ﴿ كلا ﴾ هو ما بينا من المعنى . وعن عمر بن عبد الله مولى غفرة : أن كل ما جاء في القرآن « كلا » هو بمعنى كذبت .

وقوله: ﴿إِنها لظي ﴾ اسم من أسماء جهنم. ويقال: «إنها لظي » عذاب لازم لا ينجو منها أبدًا.

وقوله: ﴿ نزاعة للشوى ﴾ الأكثرون أن الشوى هو الأطراف مثل اليدين والرجلين وغير ذلك. وذكر الفراء أنها جلدة الرأس. وقيل: قحف الرأس. ويقال: الجلد واللحم حتى يبقى العظم. وقيل: الجلد واللحم والعظم إلى أن يصل إلى القلب، وهو نضيج، ذكره مجاهد.

وقوله: ﴿ تدعو من أدبر وتولى ﴾ أى: تُنادى من أدبر وتولى من الكفار فتقول: يا فلان وتذكر اسمه أقبل إلى وتأخذه. وقال المبرد في قوله: ﴿ تدعو ﴾ أى: تعذب. وروى عن النضر عن الخليل أنه سمع أعرابيا يقول لآخر: دعاك الله، أى: عذبك الله. وأما تُعلب فإنه قال: تناديهم واحدًا واحدًا بأسمائهم. وهو الأظهر.

وقوله: ﴿ وجمع فأوعى ﴾ أي: جمع المال فأوعاه، أي: جعله في وعاء وأوكأ

﴿ إِنَّ الْإِنسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا ﴿ إِنَّ الْمُصَلِّينَ ﴿ إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا ﴿ آَلَ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُ إِنَّ الْإِنسَانَ خَلِقَ هَلُومٌ ﴿ آَلَ إِنَّ الْمُصَلِّينَ ﴿ آَلَ إِنَّ اللَّهُ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ ﴿ آَلَ الْمُصَلِّينَ ﴿ إِلَّا الْمُصَلِّينَ ﴿ إِلَا اللَّهُ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ ﴿ آَلَ اللَّهُ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ ﴿ آَلَهُ إِنَا اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ مَا اللَّهُ عَلَىٰ أَلَا اللَّهُ عَلَىٰ مَا اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ مَا عَلَىٰ مَا عَلَىٰ مَا عَلَىٰ مَا اللَّهُ عَلَىٰ مَا اللَّهُ عَلَىٰ مَا عَلَىٰ مَا اللَّهُ عَلَىٰ مَا عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ مَا عَلَىٰ مَا عَلَىٰ عَلَىٰ مَا عَلَىٰ مَا عَلَىٰ مَا عَلَىٰ مَا عَلَىٰ عَلَىٰ مَا عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ مَا عَلَىٰ مَا عَلَىٰ عَلَى عَلَى عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَى عَلَى عَلَىٰ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَ

عليه، وهو كناية عن البخل ومنع الحق.

قوله تعالى: ﴿إِن الإِنسان خلق هلوعا ﴾ أى: جزوعًا. قال ثعلب: سألنى محمد ابن عبد الله بن طاهر عن هذه الآية، فقلت: الهلع أسوأ الجزع. وقيل: هلوعًا: ضجرًا. وعن الحسن: ضعيفًا. وقال الضحاك: بخيلاً. وعن غيرهم: حريصًا. ويقال تفسيره هو قوله: ﴿إِذَا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا ﴾ أى: إذا مسه الشر لم يصبر، وإذا مسه الخير لم يشكر.

وقوله: ﴿ إِلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون ﴾ هذا الاستثناء منصرف إلى ابتداء الكلام، ومعناه: أن هؤلاء ينجون من العذاب.

وروى سفيان عن منصور عن إبراهيم قال: الآية في الصلوات المكتوبة. وقيل: إدامتها هو إقامتها في أوقاتها. ويقال: ليست إدامتها أن يصلى أبداً، ولكن إدامتها أنه إذا صلى لم يلتفت يمينا ولا شمالا. ويقال: إدامة الصلوات: ألا يتركها، وهذا قول حسن. وعن بعض السلف هو ألا يؤخرها عن المواقيت؛ فأما إذا تركها كفر.

وقوله: ﴿ وَالذِّينَ فِي أَمُوالَهُمْ حَقَّ مَعْلُومُ لِلسَّائِلُ ﴾ وهو الطواف الذي يسأل (عن)(١) الناس.

وقوله: ﴿ والمحروم ﴾ هو الذي لا يسأل، ويقال: هو المحارَف، وقيل: المحدود. وكلاهما بمعنى واحد. يقال: فلان مجدود، وفلان محدود، والمجدود الذي يوافقه الجدد، والمحدود المحروم. قال ابن عمر: المحروم هو الكلب. وعن الشعبي قال: أعياني أن أعرف معنى المحروم. وقيل: هو الفقير الذي لا شيء له.

وقوله: ﴿ والذين يصدقون بيوم الدين ﴾ أي: يؤمنون به.

<sup>(</sup>١) كذا، والأولى حذفها.

يُصَدِّقُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ ﴿ آَنَ ﴾ وَالَّذِينَ هُمْ مِّنْ عَذَابِ رَبِّهِم مُّشْفَقُونَ ﴿ آَنَ ﴾ إِنَّ عَذَابَ رَبِّهِم مُّشْفَقُونَ ﴿ آَنَ ﴾ إِلاَّ عَلَىٰ عَذَابَ رَبِّهِم مُّشْفَقُونَ ﴿ آَنَ ﴾ إِلاَّ عَلَىٰ عَذَابَ رَبِّهِم عَيْرُ مَلُومِينَ ﴿ وَاللَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ﴿ وَاللَّهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ﴿ وَكَا فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ﴿ آَنَ ﴾ وَالَّذِينَ هُمْ لأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ ﴿ آَنَ ﴾ فَأُولُئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ﴿ آَنَ ﴾ وَالَّذِينَ هُمْ لأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ ﴿ آَنَ ﴾

وقوله: ﴿ والذين هم من عذاب ربهم مشفقون ﴾ أي: خائفون.

وعن معاذ بن جبل قال: إذا كان يوم القيامة ينادى مناد أين الخائفون؟ فيحشرون في كنف الرحمن لا يحتجب الله منهم. ذكره أبو الحسين بن فارس في تفسيره. وفي الخبر المعروف أن النبي على قال حاكيا عن الله تعالى: «لا أجمع على عبدى خوفين ولا أمنين، فإذا خافني في الدنيا أمنته في الآخرة، وإذا أمنني في الدنيا خوفته في الآخرة»(١).

قوله: ﴿ إِنْ عَذَابِ رَبُّهُمْ غَيْرُ مَأْمُونَ ﴾ ظاهر المعني.

وقوله: ﴿ والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ماملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين ﴾ قال ابن عيينة: من لام أحدًا فيما ملكت يمينه وإن كثر، أو لامه في نسائه إذا بلغ الأربع، فقد عصى الله تعالى؛ لقوله تعالى: ﴿ فإنهم غير ملومين ﴾ وقال أيضا: من تزوج [بأربع](٢) نسوة، أو تسرى بمماليك، فلا خلل في زهده في

<sup>(</sup>۱) رواه البزار (۲/ ٤٦٥ – ٤٦٦ رقم ٢٢٢٥ مختصر الزوائد)، وابن صاعد في زوائده على الزهد لابن المبارك (۱) رواه البزار (۲ / ٢٥٨ – ٤٦٦ رقم ٢٤٩٤ – الموارد)، والبيهقي في الشعب (٣ / ٦٨ – ٦٩ رقم ٢٥٩)، وفي الآداب (٣٣٣ رقم ٢٠٠٥) عن أبي هريرة به, وقال الحافظ ابن حجر: صحيح.

ورواه ابن المبارك في الزهد (٥٠ – ٥١ رقم ١٥٧)، والبزار (٢/٢٦) رقم ٢٣٢٤) عن الحسن مرسلا. وقد رجح الدارقطني في العلل (٣٨/٨ رقم ١٣٩٦) الرواية المرسلة.

<sup>(</sup>٢)في «الأصل، وك» : بأربعة، والصواب ما أثبتناه.

وَالَّذِينَ هُم بِشَهَادَاتِهِمْ قَائِمُونَ ﴿ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴿ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴿ وَالَّذِينَ كُفَرُوا قِبَلَكَ مُهْطِعِينَ الْمَالِ عَنِينَ ﴿ وَهَا لِلَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ مُهْطِعِينَ ﴾ وَاللَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ مُهْطِعِينَ عَنِ النَّيْمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ عِزِينَ ﴿ وَ اللَّهُ عَنِ النَّيْمَالِ عِزِينَ ﴿ وَاللَّهِ عَنِ النَّيْمَالِ عَزِينَ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ عَنِ النَّيْمَالِ عَزِينَ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللللللْمُ اللَّهُ الللللللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللللللْمُ اللَّهُ اللللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللللْمُ الللْمُلْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللِمُ اللْمُ اللْمُ الللْمُ اللللللْمُ اللَّالِمُ الللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللَّه

الدنيا، فإن عليا - رضى الله - عنه قتل عن أربع عقائل[وتسع عشرة](١) سرية وكان أزهد الصحابة. وفي الآية دليل على تحريم المتعة. وسئلت عائشة عن المتعة فقالت: بيني وبينكم كتاب الله، وتلت هذه الآية. وسئل ابن عمر عن ذلك فقال: هو زنا. فقيل: إن فلانا يبيحها، فقال: أفلا ترمرم به في زمان عمر، والله لو أخذه فيها لرجمه.

وقوله: ﴿ فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون ﴾ هو دليل على مابينا . والعادي والمتعادي واحد .

وقوله: ﴿ والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون ﴾ أي: حافظون. وقيل: أصل الأمانة أن كلمة التوحيد ائتمن الله تعالى المؤمنين عليها.

وقوله: ﴿ والذين هم بشهادتهم قائمون ﴾ وقرئ: «بشهاداتهم » إحداهما بمعنى الجمع، والأخرى بمعنى الوحدان. ومعنى ﴿ قائمون ﴾ أي: يؤدونها على وجهها.

وقوله: ﴿ والذين هم على صلاتهم يحافظون ﴾ قد بينا المعني.

وقوله: ﴿ أُولئك في جنات مكرمون ﴾ أي: بساتين يكرمهم الله بأنواع النعم.

وقوله تعالى: ﴿ فمال الذين كفروا قبلك مهطعين ﴾ أى: مسرعين. قال أبو جعفر النحاس: والآية في المعنى مشكلة، والمراد والله أعلم: فما للذين كفروا يسرعون إليك لاستماع القرآن، ثم يتفرقون بلا قبول له والإيمان به. وفي التفسير: أنهم كانوا يأتون ويجلسون حول النبي عليه وينظرون إليه نظر البغضاء والعداوة، ويستمعون القرآن استماع الاستهزاء والتكذيب.

وقوله: ﴿ عن اليمين وعن الشمال عزين ﴾ أي: متفرقين حلقا حلقا. وروى أن

<sup>(</sup>١) في «الأصل، وك»: وتسعة عشر، والصواب ما أثبتناه.

أَيَطْمَعُ كُلُّ امْرِئِ مِنْهُمْ أَنْ يُدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيمٍ ﴿ كَلَّ إِنَّا خَلَقْنَاهُم مِّمَّا يَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّا لَقَادِرُونَ ﴿ يَكُ عَلَىٰ أَن نُبُدِلَ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ إِنَّا لَقَادِرُونَ ﴿ يَكَ عَلَىٰ أَن نُبُدِلَ خَيْرًا مِنْهُمْ

النبى عَلَيْكُ خرج إلى المسجد وأصحابه متفرقون كل جماعة في موضع، فقال: «مالى أراكم عزين» (١). والسنة أن يجلسوا حلقة واحدة، أو بعضهم خلف بعض، ولايتفرقون في الجلوس.

قوله تعالى: ﴿ أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم ﴾ قال المفسرون: لما ذكر الله تعالى الجنة للمؤمنين قال الكفار: ونحن أيضًا ندخل معكم؛ فأنزل الله تعالى: ﴿ كلا ﴾ أي: لايكون الأمر كما يُطمع ويُظن.

وقوله: ﴿ إِنَا خَلَقْنَاهُم مما يعلمون ﴾ أي: من الأقذار والنجاسات. والمعنى: أنه ليس إدخال من يدخل الجنة بكونه مخلوقًا؛ لأنه خلق من شيءٌ نجس قذر، فلا يستحق دخول الجنة، وإنما يُستحق دخول الجنة بالتقوى والدين.

> ويقال: إنا خلقناهم من أجل ما [يعلمون](٢)، وهو عبادة الله والإيمان به قال الشاعر:

أَأْزُمَعْتَ مِن آل لَيْلِي ابتكارا وشطّت على ذي هوى أن تُزارا أي: من أجل آل ليلي.

وقيل: ﴿ إِنَا خَلَقْنَاهُم مما يعلمون ﴾ أي: ممن يعلمون. والقول الأصح هو الأول.

(۱) رواه مسلم (٤/ ۲۰۰ – ۲۰۱ رقم ٤٣٠)، وأبو داود (٤/ ٢٥٨ رقم ٤٨٢٣)، وأحمد (٥/ ٩٣٠)، وأحمد (٥/ ٩٣٠) راء ١٨٣١)، والبيهقي في السنن (١٠١ / ١٠١)، والطبراني في الكبير (٢/ ٢٠٠ – ٢٠٤ رقم ١٨٣٠، ١٨٣٠)، والبيهقي في السنن (٣/ ٢٣٤) عن جابر بن سمرة به

وله شاهد عن أبي هريرة، رواه الطبري (٢٩ / ٥٤)، وابن حبان في صحيحه (٤ / ٥٣٤ - ٥٣٥ رقم ١٦٥٤) (٢) في «الأصل، وك»: يعلمون، والمثبت يقتضيه السياق.

وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ ﴿ فَ فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّىٰ يُلاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ مِنَ الأَجْدَاثِ سِرَاعًا كَأَنَّهُمْ إِلَىٰ نُصُبٍ يُوفِضُونَ يُوعَدُونَ مِنَ الأَجْدَاثِ سِرَاعًا كَأَنَّهُمْ إِلَىٰ نُصُبٍ يُوفِضُونَ مِنَ الأَجْدَاثِ سِرَاعًا كَأَنَّهُمْ إِلَىٰ نُصُبٍ يُوفِضُونَ مِنَ الأَجْدَاثِ سِرَاعًا كَأَنُوا يُوعَدُونَ عَنْ فَيْ ﴿ فَلَكُ الْيَوْمُ اللَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ عَنْ اللَّهُ ﴾ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّا الللللَّا ال

قوله تعالى: ﴿ فلا أقسم برب المشارق والمغارب ﴾ معناه: أقسم، وهو على مذهب العرب، وكانوا يقولون هكذا. وذكر هاهنا المشارق والمغارب؛ لأن الشمس في كل يوم تشرق من مكان آخر غير ماكان في اليوم الأول، وكذلك في المغرب. وفي التفسير: أنها تطلع كل يوم من كوة أخرى، وتغرب في كوة أخرى.

وقوله: ﴿ إِنا لقادرون على أن نبدل خيرًا منهم ﴾ أي: أطوع لله منهم، وأمثل منهم.

وقوله: ﴿ وما نحن بمسبوقين ﴾ أي: معاجزين، وقد بينا من قبل.

قوله تعالى: ﴿ فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون ﴾ هو يوم القيامة. وهو مذكور على طريق التهديد لا على طريق الإطلاق والإذن.

وقوله تعالى: ﴿ يوم يخرجون من الأجداث سراعا ﴾ أي: من القبور. والجَدَث: القبر، والجَدَث: القبر، والجَداث الجمع.

وقوله: ﴿ كَأَنْهُمْ إِلَى نَصَبِ يُوفَضُونَ ﴾ أي: يخرجون سراعًا كأنهم إلى علم نصب لهم يسرعون، وقرئ: «نُصُب يوفضون» بضم النون، والنُصُب والنَصَب بمعنى الأصنام، وقد كانوا يسرعون إلى أصنامهم إذا ذهبوا إليها، فيعظموها ويستلموها.

وقوله: ﴿ خاشعة أبصارهم ﴾ أي: ذليلة أبصارهم ﴿ ترهقهم ذلة ﴾ أي: مذلة.

وقوله: ﴿ ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون ﴾ أي: يقال لهم: هذا اليوم هو اليوم الذي وعدتم في الدنيا. والله أعلم.

## بِنِي لِنَهُ الْخَالَجَيَعِ

إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ أَنْ أَنذِرْ قَوْمَكَ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿ قَالَ يَا تَوْمِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ ﴿ فَ أَن اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ وَأَطِيعُونِ ﴿ فَ يَغْفِرْ لَكُم

## تفسير سورة نوح عليه السلام وهي مكية

وهو نوح بن لمك بن مُتَوَشْلخِ بن أخنوخ. وعن ابن عباس: أنه بعث وهو ابن أربعين سنة. وعن عوف بن أبى شداد: أنه بعث وهو ابن ثلثمائة وخمسين سنة. ويقال: سمى نوحًا؛ لأنه كان ينوح على نفسه. والله أعلم.

قوله تعالى: ﴿إِنَا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قومه أَنْ أَنْذَرْ قومك ﴾ معناه: بأَنْ أَنْذَرْ قومك إلا أنه حذف الباء. وفي قراءة ابن مسعود: ﴿ أَنْذَرْ قومك ﴾ من غير «أَنْ » ومعناه: وقلنا له أنذر قومك.

> وقوله: ﴿ من قبل أن يأتيهم عذاب أليم ﴾ قيل: هو الغرق في الدنيا. وقيل: هو النار في الآخرة.

قوله تعالى: ﴿ قال ياقوم إِنِّي لَكُم نَذِير مبين ﴾ أي: بيِّن النذارة.

وقوله: ﴿ أَن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون ﴾ وهذا هو الذي بعث الله لأجله الرسل، فإن الله تعالى مابعث رسولا إلا ليعبدوه ويتقوه ويطيعوا رسوله.

وقوله: ﴿ يغفر لكم من ذنوبكم ﴾ أي: من ذنوبكم التي أوعدكم عليها العقوبة. وقد كانت لهم ذنوب أُخر عفا الله عنها. وقال الفراء: «من» ليست هاهنا للتبعيض،

مَن ذُنُوبِكُمْ وَيُؤخَرْكُمْ إلىٰ أَجَلِ مُسمَى إنَ أَجَلِ اللّه إذا جاء لا يُؤخَرْ لو كُنتُمْ تَعْلَمُون ﴿ يَ تَعْلَمُون ﴿ يَكُ قَالَ رَبَ إِنّي دَعُوْتُ قَوْمِي لِيلًا وَنِهَارًا ﴿ فَكُ فَلَمْ يَزِدُهُمْ دُعَائِي إِلاّ فرارًا ﴿ يَكُ

ولكنها للتخصيص على معنى تخصيص الذنوب بالغفران.

وقوله: ﴿ ويؤخركم إلى أجل مسمى ﴾ أى: إلى الموت. فإن قيل: هذه الآية تدل على أنه يجوز أن يكون للإنسان أجلان، وأن العقوبة تقع قبل الأجل المضروب للموت.

والجواب من وجهين: أحدهما: أنه يجوز أن يقال: إن الأجل أجلان: أحدهما: إلى سنة أو سنتين إن عصوا الله، والآخر: إلى عشر سنين أو عشرين سنة إن أطاعوا، الله فعلى هذا قوله تعالى: ﴿إِن أَجِلَ الله إذا جاء لايؤخر ﴾ أى: في حالتي الطاعة والمعصية.

والوجه الثاني: أن الأجل واحد بكل حال.

وقوله ﴿ ويؤخركم إلى أجل مسمى ﴾ أى: يميتكم غير ميتة الاستئصال والعقوبة، وهو الموت الذي يكون بلاغرق ولاقتل ولاحرق. وقيل: يؤخركم إلى أجل مسمى، أى: عندكم، وهو الأجل الذي تعرفونه، وذلك موت من غير هذه الوجوه. وهذا القول أقرب إلى مذهب أهل السنة، فعلى هذا قوله: ﴿ إِن أجل الله إذا جاء لا يؤخر ﴾ هو الأجل المسمى المضروب لكل إنسان.

وقوله: ﴿ لُو كُنتُم تعلمون ﴿ إِ أَي إِنْ ): إِنْ كُنتُم تعلمونَ.

قوله تعالى: ﴿ قال رب إنى دعوت قومي ليلا ونهارًا ﴾ قال الفراء: أي: من كل وجه وفي كل زمان أمكنت فيه الدعوة من ليل أو نهار .

وقوله تعالى: ﴿ فلم يزدهم دعائي إلا فرارا ﴿ أي: فرارا من الإيمان .

۱) من « ك .

وَإِنِي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشُوا ثَيَابِهُمْ وَأَصَرُوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا ﴿ ﴾ ثُمَّ إِنِي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا ﴿ ﴾ ثُمَّ إِنِي أَعْلَنتُ

وقوله: ﴿ وإنى كلما دعوتهم لتغفر لهم ﴾أى: ليؤمنوا فتغفر لهم، فكني بالمغفرة عن الإيمان؛ لأن الإيمان سبب المغفرة.

وقوله: ﴿ جعلوا أصابعهم في آذانهم ﴾ يعني: فعلوا ذلك لئلا يسمعوا.

وقوله: ﴿ واستغشوا ثيابهم ﴾ أى: تغطوا بثيابهم لئلا يروا نوحًا، ولايسمعوا كلامه، وذكر النحاس قولا آخر وقال: إن معنى قوله: ﴿ واستغشوا ثيابهم ﴾ أى: أظهروا العداوة. ويقال: لبس فلان ثياب العداوة على معنى إظهار العداوة.

وقوله: ﴿ وأصروا ﴾ قال (أبو عبيد)(١): [أي](٢): أقاموا عليه. والإصرار أن يفعل الفعل ثم لايندم. وفي بعض الغرائب من الآثار؛ «لاصغيرة مع الإصرار، ولاكبيرة مع الاستغفار»(٣).

وقوله: ﴿ واستكبروا استكباراً ﴾ أى: تكبروا تكبراً. وقد بينا أن الشرك وترك الإقرار بالتوحيد استكبار.

قوله تعالى: ﴿ ثم إنى دعوتهم جهاراً ثم إنى أعلنت لهم وأسررت لهم إسراراً ﴾ فإن قيل: أليس قد دخل هذا في قوله تعالى: ﴿ رب إنى دعوت قومي ليلا ونهاراً ﴾؟ قلنا: يجوز أن يكون قال هذا على وجه التأكيد، والإعلان والجهر بمعنى واحد، وهو كلام بحيث يسمع الجماعة، وأن الإسرار هو أن يقوله مع الإنسان وحده في خلوة.

والجواب الثانى: أن معنى قوله: ﴿ إِنَّى دَعُوتَ قُومَى لِيلاً وَنَهَاراً ﴾ إلى التوحيد، وأما قوله: ﴿ ثم إِنَّى دَعُوتُهُم جَهَاراً ثم إِنَّى أَعَلَنْتَ لَهُمْ وأسررت لَهُمْ إِسراراً ﴾ هو دعاؤه إِياهِم إلى الاستغفار لما يتلوه من بعد، وهو قوله تعالى: ﴿ فقلت استغفروا

<sup>(</sup>١) في «ك»: أبو عبيدة.

<sup>(</sup>٢) من «ك».

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه.

ربكم إنه كان غفارا ﴾. وقوله: ﴿ يرسل السماء عليكم مدراراً ﴾ أى: ليرسل. ومدراراً ، أى: ليرسل. ومدراراً ، أى: متتابعاً . والسماء: المطر. وقيل: هو المطر في إبانه. وفي بعض الأخبار: إذا أراد الله بقوم خيراً أمطرهم في وقت الزرع، وحبس عنهم في وقت الحصاد، وإذا أراد بقوم سوءاً أمطرهم في وقت الحصاد، وحبس في وقت الزرع.

وروى الشعبى أن عمر – رضى الله عنه – خرج (مرة) (١) للاستسقاء فلم يزد على الاستغفار ثم نزل. فقيل له: ياأمير المؤمنين، إنك لم تستسق! فقال: لقد طلبت الغيث بمجاديح السماء التي يستنزل بها المطر، وتلا قوله تعالى: ﴿ استغفروا ربكم إنه كان غفاراً ﴾.

وقوله: ﴿ويمددكم بأموال وبنين ﴾ قال قتادة: علم أن القوم أصحاب دنيا، فحركهم بها ليؤمنوا. وعن بعضهم: أن الله تعالى أعقم أرحام نسائهم أربعين سنة، وحبس عنهم المطر أربعين سنة، فهو معنى قول نوح: ﴿يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ﴾ .

وقوله تعالى: ﴿ ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهاراً ﴾ أي: بساتين وأنهاراً تجرى فيما بينها.

قوله تعالى: ﴿ ما لكم لاترجون لله وقارا ﴾ أي: تخافون لله عظمة وقدرة. وقال قطرب: مالكم لاتبالون من عظمة الله تعالى.

وقيل: وقاراً، أي: طاعة، ومعناه: مالكم لاترجون طاعة الله، أي: لا تستعملونها. والقول الأول هو المعروف، ذكره الفراء والزجاج وغيرهما، وقد يذكر الرجاء بمعنى الخوف؛ لأنه لايكون الرجاء إلا ومعه خوف الفوت.

<sup>(</sup>١) في «ك»: يوما.

وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطُوارًا ﴿ إِنَّ أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَوَات طَبَاقًا ﴿ ٢ وجعل القمر

قال الشاعر:

إذا لسعته النحل لم يرج لسعها

وقال آخر:

أي: لا أخاف.

إذا أهل الكرامة أكرموني

فلا أرجو الهوان من اللئام

وخالفها في بيت نوب (عوامل)(١)

وقوله ﴿ وقد خلقكم أطوارا ﴾ قال أبو عبيدة: الطور: الحال. وذكره ابن الأنباري أيضاً.

قال الشاعر:

#### والمرء يخلق طورا بعد (أطوار)(٢)

ومعنى الحالات هاهنا: أنه خلقه نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم عظمًا ولحمًا إلى أن أتم خلقه.

قوله تعالى: ﴿ أَلُم تُرُوا كِيفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبِّع سَمُواتَ طَبَاقًا ﴾ قد بينا.

وقوله: ﴿ وجعل القمر فيهن نورًا ﴾ فإن قال قائل: القمر إنما خلق في سماء الدنيا، فكيف قال: ﴿ فيهن نوراً ﴾؟

والجواب من وجوه: أحدها: أنه يجوز في لسان العرب أن (يقال)(٣): فيهن نورا، وإن كان في إحديهن، كالرجل يقول: توارى فلان في دور فلان، وإن كان توارى في إحديها. ويقول القائل: ونزلت على بني تميم، وإن كان نزل عند بعضهم.

<sup>(</sup>١) أورده ابن جرير في تفسيره (٢٩/ ٦٠) ونسبه لأبي ذؤيب ومثله في لسان العرب (١٤/ ٣١٠) وفيهما: ... عواسل.

<sup>(</sup>٢) في «ك»: طور. (٣) في «ك»: يقول.

فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسِ سِرَاجًا ﴿ وَاللَّهُ أَنْبَتَكُم مَنِ الأَرْضِ نَبَاتًا ﴿ ثُمَّ ثُمَّ يُعيدُكُمْ فيهَا وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا ﴿ إِنَّ وَاللَّهُ أَنْبَتَكُم مَنِ الأَرْضِ نَبَاتًا ﴿ ثُنِّ ثُمَّ

والوجه الثانى: ماقاله عبد الله بن عمرو بن العاص أن وجه القمر إلى السموات السبع وقفاه إلى الأرض، وكذا قال في الشمس، فعلى هذا قوله: ﴿ فيهن نورا ﴾ أى: نوره فيهن.

والوجه الثالث: أن السموات في المعنى كشيء واحد، فقال: ﴿ فيهن نوراً ﴾ لهذا، وإن كان في سماء واحد.

والوجه الرابع: أن معنى قوله: ﴿ فيهن نورًا ﴾ أي: معهن نورًا.

قال امرؤ القيس:

وهل ينعمن من كان آخر عهده ثلاثين شهـرًا في ثلاثة أحوال

أى: مع ثلاثة أحوال.

وقوله: ﴿ وجعل الشمس سراجًا ﴾ أى: فيهن، والمعنى مابينا. وعن عبد الله بن عمرو أيضا قال: ماخلق الله شيئًا أشد حرارة من الشمس، ولولا أن السماء تحول بين الأرض وبين ضوئها وإلا (لأحرقت)(١) كل شيء في الأرض. وروى أنه سئل لماذا يبرد الزمان في الشتاء، وبم يكون الحر في الصيف؟ فقال: تكون الشمس في الصيف في السماء الدنيا، وفي الشتاء في السماء السابعة.

قوله تعالى: ﴿ والله أنبتكم من الأرض نباتا ﴾ يجوز في اللغة إنباتا ونباتا. وقيل: أنبتكم فنبتم نباتا.

وقوله: ﴿ ثم يعيدكم فيها ﴾ أي: بالموت.

وقوله: ﴿ ويخرجكم إخراجا ﴾ عند النشور.

قوله تعالى: ﴿ والله جعل لكم الأرض بساطا ﴾ أي: بسطها بسطًا.

<sup>(</sup>١) في «ك» : لاحترقت.

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الأَرْضَ بِسَاطًا ﴿ لَ لَتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلاً فَجَاجًا ﴿ ثَنَ قَالَ نُوحٌ وَاللَّهُ عَصَوْنِي وَاتَّبَعُوا مَن لَمْ يَزِدْهُ مَالُهُ وَوَلَدُهُ إِلاَّ خَسَارًا ﴿ ثَنَ وَمَكُرُوا مَكْرًا كُبَّارًا ﴿ ثَنَالُوا لا تَذَرُنَ آلَهَ تَكُمْ وَلا تَذَرُنَ وَدًا وَلا سُوَاعًا وَلا يَغُوثُ ويعُوقَ كُبَّارًا ﴿ ثَالَهُ وَقَالُوا لا تَذَرُنَ آلَهَ تَكُمْ وَلا تَذَرُنَ وَدًا وَلا سُوَاعًا وَلا يَغُوثُ ويعُوق

وقوله: ﴿ لتسلكوا منها سبلا فجَّاجًا ﴾ أي: طرقاً واسعة. والسبيل قد يذكر ويؤنث.

قال الشاعر:

# تمنى رجال أن أموت وإن أمت فتلك سبيل لست فيها بأوحد

أي: بواحد.

وقوله: ﴿ قال نوح رب إِنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلاخسارا ﴾ يعنى: أن الضعفاء اتبعوا الأشراف والأكابر والرءوس من الكفار الذين لم تزدهم أموالهم وأولادهم إلاخسارا.

وقوله: ﴿ ومكروا مكراً كباراً ﴾ أي: كبيرا، وكبار في اللغة أشد من الكبير.

وقوله: ﴿ وقالوا لاتذرن آلهتكم ﴾ أى: لا تذروا آلهتكم، ﴿ ولاتذرن ﴾ أى: ولاتذروا ﴿ ودا ولاسواعًا ولايغوث ويعوق ونسرًا ﴾ هذه الأسماء أسماء أصنامهم التى كانوا يعبدونها. وفي التفسير: أن وداً كانت لكلب، والسواع كانت لهذيل، ويغوث كانت لبني غطيف بن دارم، ويعوق كانت لهمدان، ونسرا كانت لحمير، وقد قيل على خلاف هذا. وكانت بقية هذه الأصنام لهم من زمان نوح قد غرقت، فاستخرجها لهم إبليس حتى عبدوها. وعن أبي عثمان النهدي قال: كانت يغوث من رصاص رأيته، وكانوا يحملونه على جمل أُجْرَد إذا سافروا ولايهيجون الجمل ويجعلونه قدامهم، فإذا برك في موضع نزلوا، وقالوا: رضى ربكم المنزل.

وعن محمد بن كعب القرظى قال: هذه الأسماء أسماء قوم صالحين قبل نوح، فلما ماتوا زين الشيطان لأبنائهم ليتخذوا أشخاصًا على صورهم، فيكون نظرهم إليها حثاً لهم على العبادة، ثم إنهم عبدوها من بعد لما تطاول لهم الزمان. وَنَسْرًا ﴿ آَنَ ۚ وَقَدْ أَصَلُوا كَثِيرًا وَلا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلاَّ صَلالاً ﴿ آَنَ ﴿ مَمَّا خَطِيئَاتِهِمْ أُغُرِقُوا فَأُدْخِلُوا نَارًا فَلَمْ يَجِدُوا لَهُم مِّن دُونَ اللَّهِ أَنصَارًا ﴿ آَنَ ﴾ وَقَالَ نُوحٌ رَّبَ لا أُغْرِقُوا فَأُدْخِلُوا نَارًا فَلَمْ يَجِدُوا لَهُم مِّن دُونَ اللَّهِ أَنصَارًا ﴿ آَنَ ﴾ تَذَرُهُمْ يُضِلُوا عِبَادَكَ وَلا يَلِدُوا إِنَّا فَاجِرًا كَفَّارًا ﴿ آَنِ ﴾ إِنَّا فَاجِرًا كَفَّارًا ﴿ آَنِ ﴾ إِنَّا فَاجِرًا كَفَّارًا ﴿ آَنِ ﴾ إِنَّا فَاجِرًا كَفَّارًا ﴿ آَنِ ﴾

قوله تعالى: ﴿ وقد أضلوا كثيراً ﴾ أي: ضل كثير من الناس بسببهم.

وقوله: ﴿ ولاتزد الظالمين إلا ضلالا ﴾ دعا عليهم هذا الدعاء عقوبة لهم، وهو مثل دعاء موسى على قوم فرعون ﴿ ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم ﴾ (١).

قوله تعالى ﴿ مما خطيئاتهم ﴾ أى: من خطيئاتهم، ﴿ اغرقوا فادخلوا نارا ﴾ يعنى: اغرقوا في الدنيا، وادخلوا ناراً في الآخرة. وقيل: هو في القبر. وعن الحسن قال: البحر طبق جهنم. وقيل: البحر نار ثم نار.

وقوله: ﴿ فلم يجدوا لهم من دون الله أنصاراً ﴾ أي: أحداً يمنعهم من عذاب الله.

قوله تعالى: ﴿ وقال نوح رب لاتذر على الأرض من الكافرين ديارا ﴾ أي: أحداً. وقيل: دياراً أي: من ينزل دارًا، مأخوذ من الدار.

وقوله: ﴿إِنك إِن تذرهم يضلوا عبادك ولايلدوا إِلا فاجرًا كفارًا ﴾ وهذا على ما أخبره الله تعالى عنهم ﴿أنه لن يؤمن من قومك إِلا من قد آمن ﴾ (٢) وعن مجاهد: أن الرجل منهم كان يأتى نوحًا فيضربه حتى يغشى عليه، فإذا أفاق قال: اللهم اغفر لقومى فإنهم لايعلمون. ثم إِنه لما أخبر الله تعالى أنه لايؤمن أحد منهم دعا عليهم. وفى القصة: أن الرجل منهم كان يحمل ابنه على كتفه إليه ويقول: احذر هذا الشيخ المجنون، فإن أبى أحذرني إياه كما حذرتك، ففعلوا كذلك حتى مضى سبعة قرون،

<sup>(</sup>۱) يونس : ۸۸ .

<sup>(</sup>۲) هود : ۳۶ .

## رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلُوالِدَيُّ وَلِمَن دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَلا تَزِدِ الظَّالَمِينَ إِلاَّ تَبَارًا ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ الظَّالَمِينَ إِلاَّ تَبَارًا ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ الظَّالَمِينَ إِلاَّ تَبَارًا

فروى أن آخر من جاءه منهم قال كذلك لابنه، فقال ذلك الصبى: أنزلني فأنزله، فجعل يرميه بالحجر حتى شجه، فغضب حينئذ ودعا عليهم.

قوله تعالى: ﴿ رب اغفر لى ولوالدى ﴾ قرأ سعيد بن جبير: «لوالدي» وفي بعض القراءات: «لوالدَيّ».

وقوله: ﴿ ولمن دخل بيتي مؤمنا ﴾ أي: سفينتي. وقيل: صومعتي. وقيل: بيتي الذي أسكنه.

وقوله: ﴿ وللمؤمنين ﴾ أي: لكل المؤمنين والمؤمنات إلى يوم القيامة.

وقوله: ﴿ ولاتزد الظالمين إلا تبارا ﴾ أي: هلاكا.

# ﴿ قُلْ أُوحِيَ إِلَىَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنَّ

# تفسير سورة الجين

#### وهي مكية

قوله تعالى: ﴿ قُلْ أُوحِي إِلَى أَنَّه استمع نَفْر مِنْ الجِنْ ﴾ سبب نزول هذه الآية ماروي سعيد بن جبير عن ابن عباس « أن النبي عُلِيلَةُ انطلق في نفر من أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ، فمر بالنخلة، وقد كان الشياطين منعوا من السماء، وأرسلت الشهب عليهم، فقالوا لقومهم: قد حيل بيننا وبين خبر السماء، فقالوا: إنما ذلك لأمر حدث في الأرض. وروى أنهم قالوا ذلك لإبليس، وأن إبليس قال لهم: اضربوا في مشارق الأرض ومغاربها لتعرفوا ما الأمر الذي حدث؟ فمر نفر منهم نحو تهامة فرأوا النبي عَلِيُّ يصلي بأصحابه صلاة الفجر ببطن نخلة، وهو يقرأ القرآن، فقالوا: هذا هو الأمر الذي حدث، ورجعوا إلى قومهم وأخبروهم بذلك، وأنزل الله تعالى هذه الآية »(١). وقد روى البخاري في الصحيح نحوا (من رواية)(٢) ابن عباس. وذكر ابن جريح في تفسيره عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن ابن مسعود « أن النبي الله انطلق إلى الجن ليقرأ عليهم القرآن ويدعوهم إلى الله، فقال لأصحابه: من يصحبني منكم؟ وفي رواية: ليقم منكم رجل معى ليس في قلبه حبة خردل من كبر. فسكت القوم. فقال ذلك ثانيا وثالثا، فقام عبدالله بن مسعود، قال ابن مسعود: فانطلقت مع رسول الله عَلَيْهُ قبل الحَجُون حتى دخلنا شعب أبي دُبِّ، فقال: فخطَّ لي خطًّا فقال: لا تبرح هذا الخط، ونزل عليه الجن مثل الحَجَل. قال: فقرأ عليهم

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه.

<sup>(</sup> ٢ ) في «الأصل، وك » : من هذا هذا هو رواية، والصواب ما أثبتناه.

القرآن وعلا صوته، فلصقوا بالأرض حتى لا أراهم» وفى رواية: أنهم قالوا له: «ما أنت؟ ما أنت؟ قال: نبى. قالوا: ومن يشهد لك؟ فقال: هذه الشجرة، قال: فدعا الشجرة فجاءت تجر عروقها، لها قعاقع، وشهدت الشجرة له بالنبوة، ثم عادت إلى مكانها» (١) وفى هذا الخبر: «أنهم سألوه الزاد فأعطاهم العظم والبعر، فكانوا يجدون العظم أوقر ما يكون لحما، والبعر علفا لدوابهم، ونهى الرسول على حينئذ الاستنجاء بالعظم والروث» (١). قال جماعة من أهل التفسير: أن أمر الجن كان مرتين، مرة بمكة ومرة ببطن نخلة، فالذى رواه ابن عباس هو الذى كان ببطن نخلة، والذى رواه ابن مسعود هو الذى كان ببطن نخلة فإنهم مروا بالنبى واستمعوا القرآن، وأما الذى كان بمكة فإن الرسول انطلق إليهم، وقرأ عليهم القرآن ودعاهم إلى الإيمان، فهذا هو الجمع بين الروايتين. وقد روى أن عبد الله بن مسعود رأى بالعراق قوما من الزُط، فقال: أشبههم بالجن ليلة الجن. وفى رواية علقمة: أنه قال لعبد الله بن مسعود: هل كان منكم أحد مع رسول الله المناه الجن؟ قال: لا، ما شهده منا أحد، وساق خبرا ذكره مسلم فى كتابه.

قوله تعالى: ﴿ قل أوحى إلى أنه استمع نفر من الجن ﴾ قال الفراء: النفر اسم لما بين الثلاثة إلى عشرة. وحكاه ابن السكيت أيضا عن ابن زيد. يقولون: عشرة نفر، ولايقولون: عشرون نفرا، ولا ثلاثون نفرا. وقد روى أنهم كانوا تسعة نفر، وذكروا أسماءهم، وقد بينا. وروى عاصم عن زر أنه كان فيهم زوبعة.

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه.

## فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا ﴿ يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَا بِهِ وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِنَا أَحَدًا ﴿ وَأَنَّهُ تَعَالَىٰ جَدُّ رَبِنَا

وقوله تعالى: ﴿ فقالوا إِنا سمعنا قرآنا عجبا ﴾ أي: عجبا في نظمه وتأليفه وصحة معناه، ولايصح قوله: ﴿ إِنا سمعنا ﴾ إلا بالكسر.

قوله: ﴿ يهدى إلى الرشد ﴾ أي: إلى الصواب وطريق الحق.

وقوله تعالى: ﴿ فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا ﴾ أى: النجعل أحدا من خلقه شريكا له.

قوله تعالى: ﴿ وأنه تعالى جد ربنا ﴾ قرئ بالكسر وبالفتح، فمن قرأ بالكسر فهو أن الجن قالوا، ومن قرأ بالفتح فنصبه على معنى: آمنا وأنه تعالى جد ربنا، فانتصب بوقوع الإيمان عليه، والقراءة بالكسر أحسن القراءتين.

وقوله تعالى: ﴿ جَدْ رَبِّنا ﴾ أي: عظمة ربنا، هذا قول قتادة وغيره.

والجد: العظمة، وهو البخت أيضا، وهو أب الأب. وفي حديث أنس: كان الرجل منا إذا قرأ البقرة وآل عمران جَدًّ فينا، أي: عَظُم [فينا](١).

وقوله عليه الصلاة والسلام: «ولاينفع ذا الجَدِّ منك الجَدُّ»(٢) أي: لا ينفع ذا البخت منك بخته إذا أردت به سوءاً أو مكروها.

وعن الحسن قال: تعالى جد ربنا أي: غنى ربنا. وعن إبراهيم والسدى قالا: جد ربنا أي: أمر ربنا.

<sup>(</sup>۱) من «ك».

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم (٤/ ۲٥٨ – ۲۰۹ رقم ۷۷۷)، وأبو داود (۱/ ۲۲۶ رقم ۸٤۷)، والنسائي (۱۹۸/ - ۱۹۹ رقم ۱۹۹۸) والنسائي (۱۹۸/ - ۱۹۹ رقم ۱۹۸۸)

ورواه مسلم (٤/ ٢٦٠ – ٢٦١ رقم ٤٧٨ )، وأبو عوانة (٢/ ١٧٦ – ١٧٧ )، وابن حبان (٥/ ٢٣٢ رقم ١٩٠٦ ) وغيرهم من حديث ابن عباس مرفوعا به أيضاً.

مَا اتَخَذَ صَاحِبَةً وَلا وَلَدًا ﴿ وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا ﴿ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّن وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّن وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّن

وقوله تعالى: ﴿ مَا اتْخَذُ صَاحِبَةُ وَلَا وَلَدًا ﴾ أي: زوجة وولدا.

قوله تعالى: ﴿ وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا ﴾ فيه قولان: أحدهما: أن السفيه هو إبليس عليه اللعنة، وهو قول مجاهد، والآخر: أنه كل عاص متمرد من الجن.

وقوله: ﴿ شَطَطًا ﴾ أي: كذبا. وقيل: جورا.

قوله تعالى: ﴿ وأنا ظننا أن لن تَقُولَ الإِنس والجن على الله كذبا ﴾ وقرأ يعقوب: «أن لن تَقَوَّل الإِنس والجن» أي: لن تقول، معناه ظاهر، كأنهم ظنوا أن كل من قال على الله شيئا فهو كما قال، وأنه لا (يجزى)(١) الكذب على الله

قوله تعالى: ﴿ وأنه كان رجال من الإنس ﴾ فإن قال قائل: قد قرئ هذا كله بالنصب، فما وجه النصب فيما سبق، وباقى النصب، فما وجه النصب فيه؟ والجواب عنه: قد بينا وجه النصب فيما سبق، وباقى الآيات نصبت بحكم المجاورة والعطف، أو بتقدير آمنا أو ظننا أو شهدنا، والعرب قد تتبع الكلمة الكلمة في الإعراب بنفس المجاورة والعطف مثل قولهم: جحر ضب خرب.

وقوله: ﴿يعوذون برجال من الجن ﴾ في التفسير: أن الرجل كان يسافر والقوم كانوا يسافرون، فإذا بلغوا مكانا قفرا من البرية وأمسوا قالوا: نعوذ بسيد هذا الوادى من سفهاء قومه. وحكى عن بعضهم – وهو السائب بن أبي كُرْدَم – أنه قال: انطلقت مع أبي في سفر ومعنا قطعة من الغنم، فنزلنا واديا قال: فجاء ذئب وأخذ حملا من الغنم، فقام أبي وقال: يا عامر الوادى، نحن في جوارك، فحين قال ذلك أرسل الذئب الحمل، فرجع الحمل إلى الغنم فلم تصبه كدمة. فإن قال قائل: كيف برجال من

(١) كذا، ولعلها: يجترئ.

الإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا ﴿ وَأَنَّهُمْ ظُنُوا كَمَا ظُننتُمْ أَنَ لَا يَعُودُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا ﴿ وَهُمُ أَنَ لَمُسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلئتْ حَرَسًا شَديدًا وَشُهُبًا

الجن، والجن لايسمُون رجالا؟ والجواب: قلنا يجوز على طريق المجاز، وقد ورد في بعض أخبار العرب في حكاية أن قوما من الجن قالوا: نحن أناس من الجن، فإذا جاز أن يسموا أناسا جاز أن يسموا رجالا.

وأما قوله: ﴿ فزادوهم رهقا ﴾ فيه قولان: أحدهما: إلا أن الإنس زادوا الجن رهقا أي: عظمة في أنفسهم ، كأن الإنس لما استعاذوا بالجن ازدادوا الجن في أنفسهم عظمة.

والقول الثانى: هو أن الإنس ازدادوا رهقا بالاستعادة من الجن. ومعناه: طغيانا وإثما، كأن الإنس لما استعادوا بالجن وأمنوا على أنفسهم ازدادوا كفرا، وظنوا أن أمنهم كان من الجن. وقيل: رهقا أى: غشيانا للمحارم. وقيل: مفارقة اللائم.

قال الأعشى:

### لاشيء ينفعني من دون رؤيتها هل يشتفي عاشق مالم يُصب رهقًا

قوله تعالى: ﴿ وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدًا ﴾ في الآية دليل على أنه كان في الجن قوم لايؤمنون بالبعث كما في الإنس.

قوله تعالى ﴿ وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا ﴾ أي: ملئت حرسا بالملائكة.

وقوله: ﴿ شهبا ﴾ جمع شهاب، وهو قطعة من النار، وقد ذكرنا من قبل صورة كيفية استراق الشياطين السمع من السماء، وأنهم كانوا يسمعون الكلمة فيضمون إليها عشرة ويلقونها إلى الكهنة، فلما كان في زمان النبي عَلَيْهُ حرست السماء، ورمى الشياطين بالشهب. فإن قال قائل: لم يزل هذا الأمر معهودا قبل الرسول، وهو انقضاض الكواكب، وذكره شعراء الجاهلية في أشعارهم، وقال بعضهم:

﴿ وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَن يَسْتَمِعِ الآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَّصدًا ﴿ وَ لَهُ وَأَنَا لَا نَدْرِي أَشَرُ لُورِيدَ بِمَن فِي الأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا ﴿ وَ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللللللللللللللللللللل

نَقْعِ (يثور)(١) تَخالُمه طُنُبَا

فانقض كالدُّرِّي يَتبعُه

(قاله لاقوه إلا وروى)(٢)

وإذا كان هذا أمرا معهودا في الجاهلية فما معنى تعليقه بنبوة محمد على وعندكم أنه كان معجزة له وأساسا لنبوته? والجواب عنه من وجهين: أحدهما: أنه لم يكن هذا من قبل، وإنما حدث في زمان نبوة الرسول على والأشعار كلها منحولة على الجاهلية، أو قالوها بعد مولده حين قرب مبعثه. وذكر السدى: أن أول من تنبه للرمى بالشهب هو هذا الحي من ثقيف، فحافوا خوفا شديدا وظنوا أن القيامة قد قربت، فجعلوا يعتقون العبيد ويسيبون المواشى، فقال لهم ابن عبد ياليل: لاتعجلوا، وانظروا إلى النجوم المعروفة هل هي في أماكنها؟ فقالوا: هي في أماكنها. قال: فإن هذا لأمر هذا الرجل الذي خرج بمكة.

والجواب الثاني - وهو الأصح - أن الرمى بالشهب قد كان من قبل، ولكنه لما كان في زمان الرسول كثر وقوى. قال معمر: قلت للزهرى: أكان الرمى بالشهب قبل الرسول في الجاهلية؟ قال: نعم، ولكنه لما كان زمان الرسول كثر واشتد.

قوله تعالى: ﴿ وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع ﴾ أي: مقاعد للاستماع.

وقوله: ﴿ فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا ﴾ أي: يجد شهابا أرصد له [وهيء](٣) ليرمي به.

قوله تعالى: ﴿ وِأَنَا لَاندرى أَشْرِ أَرِيد بَمْنِ فَى الأَرْضِ أَمْ أَرَاد بِهِمْ رَبِهُمْ رَشَدا ﴾ أى: أريد بهم الصلاح في ذلك أو الفساد أو الخير أو الشر.

<sup>(</sup>١) من تفسير القرطبي (١٩/١٩).

<sup>(</sup>٢) كذا! وهي عبارة غير مفهومة.

<sup>(</sup>٣) في « الأصل ، وك»: وهن.

وأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَرَائِقَ قَدَدًا ﴿ وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَن نُعْجِز اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَن نُعْجِزَهُ هَرَبًا ﴿ وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ آمَنَّا بِهِ فَمَن يُؤْمِن اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَن نُعْجِزَهُ هَرَبًا شَيْ وَأَنَّا لَمَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ فَمَن اللَّهُ سَلَّمُ فَأُولُئِكَ تَحَرَّوا رَشَدًا ﴿ وَ اللَّهُ مَا اللَّهُ سَلَّمُ فَأُولُئِكَ تَحَرَّوا رَشَدًا ﴿ وَمَنَّا اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ اللَّلْمُ الللَّا اللَّهُ اللَّلَّا اللَّالَا الللَّهُ اللَّهُ ا

قوله تعالى: ﴿ وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك ﴾ أى: سوى ذلك. قال الحسن البصرى: في الجن قدرية ومرجئة وروافض وخوراج، وغير ذلك من الفرق، وفيهم العاصى والمطيع والمصلح، وغير ذلك من المؤمن والكافر.

وقوله ﴿ كنا طرائق قددا ﴾ أي: ذا أهواء مختلفة. وقددا معناه: متفرقة.قال الشاعر:

# القابض الباسط الهادى بطاعت في فتنة الناس إذ أهواؤهم قدد

أى: متفرقة.

قوله تعالى: ﴿ وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ﴾ معنى الظن هاهنا: اليقين أي : أيقنا أن لن نعجزه في الأرض أي: لن نفوته، ولايعجز عنا بأخذه إيانا.

وقوله: ﴿ ولن نعجزه هربا ﴾ قد بينا.

قوله تعالى: ﴿ وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به ﴾ أي: بالهدى، والهدى هو القرآن لأنه يهدى الناس.

وقوله: ﴿ فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا ﴾ أي: نقصانا من حسناته ولازيادة في سيئاته. وقيل: أي: ظلما.

قوله تعالى: ﴿ وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون ﴾ أي: الجائرون هم الكفار. يقال: أقسط إذا عدل، وقسط إذا جار. فمن أقسط مقسط، ومن قسط قاسط. قال الفرزدق.

قومي هم قتلوا ابن هند عنوةً

عَمْراً وهم قَسطُوا على النعمان

وأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهِنَّمَ حَطَبًا ﴿ وَأَن لُو اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَة لِأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا ﴿ يَسْلُكُهُ عَذَابًا

أي: جاروا

وقوله: ﴿ فَمَنَ أَسَلَمَ فَأُولِئُكُ تَحْرُوا رَشَدًا ﴾ أي: طلبوا الرشد ( وِتُوخُوا ) (١) له. والمتحرى والمتوخى بمعنى واحد.

وقوله: ﴿ وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا ﴾ أي: الكافرون، وهو في معنى قوله تعالى: ﴿ وقودها الناس والحجارة ﴾ (٢).

قوله تعالى: ﴿ وأن لو استقاموا على الطريقة ﴾ في الطريقة قولان: أحدهما: أنها الإيمان، وهذا قول مجاهد وقتادة وعكرمة وجماعة، وهو في معنى قوله تعالى: ﴿ ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا ﴾ (٣). والقول الثاني: أن الطريقة ها هنا طريقة الكفر والضلالة، وهذا قول أبي مجلز لاحق بن حميد من التابعين، وهو قول الفراء وجماعة، وهو في معنى قوله تعالى: ﴿ ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ﴾ (٤) الآية. فجعل تماديهم في الكفر سببا لتوسيع النعم عليهم، وكذلك قوله تعالى: ﴿ فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء ﴾ (٥) الآية، ومعناه: أبواب كل شيء من الخيرات والنعم. قالوا: والقول الأول أولى؛ لأنه عرف الطريقة بالألف واللام، فينصرف إلى الطريقة المعروفة المعهودة شرعاً وهي الإيمان.

وقوله ﴿ لأسقيناهم ماءً غدقا ﴾ أى: كثيرا. تقول العرب: فرس غيداق إذا كان كثير الجرى واسعة. ومعناه: أكثرنا لهم المال والنعمة؛ لأن كثرة الماء سبب لكثرة المال. وقوله: ﴿ لنفتنهم فيه ﴾ أى: لنبتليهم فيه، ونختبرهم فيه (٦).

<sup>(</sup>١) في «ك»: وتحروا. (٢) البقرة : ٢٤، التحريم : ٣. . (٣) الأعراف : ٩٣. .

<sup>(</sup>٤) الزخرف: ٣٣.

<sup>(</sup>٦) في «ك» : لنبتلينهم فيه ونختبرنهم فيه.

## صَعَدًا ﴿ ١ وَأَنَّ الْمُسَاجِدَ لِلَّهِ فَلا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا ﴿ ١٠ مُعَالِلُهُ أَحَدًا

واستدل بهذا من قال: إن معنى الطريقة هو الكفر والضلالة؛ لأنه قال: ﴿ لنفتنهم فيه ﴾ وهذا لايلزم من قال بالقول الأول؛ لأن كثرة النعم فتنة للمؤمنين والكفرة جميعا.

وقوله: ﴿ ومن يعرض عن ذكر ربه ﴾ أى: عن الإيمان بربه ﴿ يسلكه عذابا صعدا ﴾ أى: شاقا. والعذاب الشاق هو النار، ومعناه: يدخله النار. ومنه قول عمر رضى الله عنه: ماتصعدتنى شيء ماتصعدتنى خُطبة النكاح. أى: شقت. وعن ابن عباس: أن قوله: ﴿ صعدا ﴾ هو جبل في جهنم. وقيل: هو صخرة من نار يكلف الصعود عليها، فإذا صعد عليها وقع في الدرك الأسفل.

قوله تعالى: ﴿ وَأَن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا ﴾ اتفق القراء على فتح الألف في هذه الآية، وعلة النصب أن معناه: ولأن المساجد لله، ثم حذفت اللام فانتصب الألف. وقيل: انتصبت لأن معناه: أوحى إلى أن المساجد لله. وسبب نزول هذه الآية أن الجن قالوا للنبي على : نحن نود أن نصلى معك، فكيف نفعل ونحن ناءون عنك؟ فأنزل الله تعالى قوله: ﴿ وَأَن المساجد لله ﴾ ومعناه: أنكم أين صليتم فمقصود كم حاصل من عبادة الله تعالى، فلا تشركوا به أحدا، وهو معنى قوله: ﴿ فلا تدعوا مع الله أحدا ﴾ ويقال: هو ابتداء كلام. والمعنى: أن اليهود والنصارى يشركون في البيع والصوامع، وكذلك المشركون في عبادة الأصنام، فأنتم أيها المؤمنون اعلموا أن الصلوات والسجود والمساجد كلها لله، فلا تشركوا معه أحدا. وفي المساجد أقوال: أحدها: أنها بمعنى السجود، وهي جمع مسجد. يقال: مسجدت سجودًا ومسجداً والمعنى: أن السجود لله يعنى: هو المستحق المسجد، ومعنى قوله: ﴿ لله ﴾ نفي الملك عنها، أو معناه: الأمر بإخلاص العبادة فيها لله. والقول الثالث: أن المساجد هي الأعضاء التي يسجد عليها الإنسان من جبهته ويديه و وقدميه، والمعنى: أنه الاينبغي أن يسجد عليها الإنسان من جبهته ويديه و وقدميه، والمعنى: أنه الاينبغي أن يسجد عليها الإنسان من جبهته ويديه و وقدميه، والمعنى: أنه الاينبغي أن يسجد عليها الإنسان من جبهته ويديه و وقدميه، والمعنى: أنه الاينبغي أن يسجد عليها الإنسان من جبهته ويديه وقدميه، والمعنى: أنه الاينبغي أن يسجد علي هذه الأعضاء إلا لله.

وأنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًّا ﴿ قُلْ إِنَّمَا أَدْعُو رَبِي وَلا أَشْرِكُ بِهِ أَحَدًا ﴿ يَهِ ﴾

وقد روى ابن عباس عن النبي عَلَيْكُ أنه قال: «أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، وألا أكف ثوبا ولاشعرا»(١).

قوله تعالى: ﴿ وأنه لما قام عبد الله ﴾ فمن قرأ بالكسر ينصرف إلى قول الجن، ومعناه: قال الجن: ﴿ وإنه ﴾ وقيل: ينصرف إلى قول الله أي: قال الله تعالى: وإنه لما قام عبد الله ومن قرأ بالفتح معناه: أوحى إلى أنه لما قام عبد الله. فعلى القول الأول قوله: ﴿ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهُ لَبِدًا ﴾ ينصرف إلى أصحاب النبي عَلَيْكُ ، وعبد الله هو الرسول عَلِيُّهُ، والمعنى: أن الجن لما رأو النبي عَلِيُّهُ وأصحابه خلفه وشاهدوا طواعيتهم له قالوا: كادوا يكونون عليه لبدا أي: يركب بعضهم بعضا من الطواعية. وعلى القول الثاني المعنى: هو أن الله تعالى حكى عن الجن أن الرسول عَلَيْكُ لما قرأ القرآن عليهم -يعنى: على الجن - كادوا يكونون عليه لبدا أي: على الرسول- عليه الصلاة والسلام- أي: يركب بعضهم بعضا لحب الإصغاء إلى قراءته والاستماع إليها. ويقال: إن الرسول عليه كان صلى بهم وازدحموا عليه، وكاد يركب بعضهم بعضا. وفي بعض التفاسير: كادوا يسقطون عليه وأما على قراءة الفتح قوله: ﴿ كادوا يكونون عليه لبدا ﴾ ينصرف إلى الجن أيضا، و( هو ) (٢) أظهر القولين أن الانصراف إلى الجن. ومن اللبد قالوا: تلبُّد القوم إذا اجتمعوا، ومنه اللُّبْد، لأن بعضه على بعض. وقيل: كادوا يكونون عليه لبدا أي: تلبدت الجن والإنس واجتمعوا على أن يطفئوا نور الله لما قِام الرسول عليه يدعوه أي: يدعو الله، وقرئ: «لبدا» أي: كثيرا. واللُّبُد أيضا اسم آخر نسر من نسور (نعمان)(٣) بن عاد، وكان عاش سبعمائة سنة. وقيل في المثل: طال لبُد على أمد.

قوله تعالى: ﴿ قُلْ إِنْمَا أَدَعُو رَبَى ﴾ وقرئ: «قال إِنْمَا أَدَعُو رَبَى » في التفسير: أن (١) متفق عليه، رواه البخاري (٢/ ٣٤٤ – ٣٤٥ رقم ٨٠٩ وأطرافه: ٨١٠، ٨١٢، ٨١٥، ٨١٦)، ومسلم (٤/ ٢٥ – ٢٧٦ رقم ٢٠٠).

<sup>(</sup>٢) كذا ، والأولي حذفها . (٣) فيي تفسير القرطبي (١٩/٢٤-٢٥): لقمان .

قُلْ إِنِي لا أَمْلِكُ لَكُمُ ضراً ولا رشدًا ﴿ يَكُ قُلُ إِنِي لَن يُجِيرِني مِن اللَّه أَحَدٌ وَلَن أَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا ﴿ يَكُ ۚ إِلاَّ بَلاغًا مَنَ اللَّهِ وَرَسَالَاتِهِ وَمِن يَعْصِ اللَّهِ وَرَسُولُهُ

النضر بن الحارث قال للنبي على : إنك جئت بأمر عظيم، وخالفت دين آبائك، وأن العرب لا يوافقونك على هذا، فارجع إلى دين آبائك فأنزل الله تعالى قوله: ﴿ قل إنما أدعو ربى ﴾ أى: أوحد ربى ﴿ ولا أشرك به أحداً ﴾ أى: معه أحدا. ويقال: إن هذا قاله مع الجن، وهو نسق على ماتقدم.

قوله تعالى: ﴿ قل إنى لا أملك لكم ضرا ولا رشدا ﴾ يعنى: لا أملك ذلك بنفسى، وإنما هو من الله تعالى وبعونه وتوفيقه.

قوله تعالى: ﴿ قل إنى لن يجيرنى من الله أحد ﴾ روى أن النضر بن الحارث قال له: ارجع إلى دين آبائك ولاتخف من أحد، فإنا نجيرك ونمنعك، فأنزل الله تعالى: ﴿ قل إنى لن يجيرنى من الله أحد ﴾ أى: لن ينصرنى ويمنعنى من عذاب الله أحد. ويقال: إنه خطاب الجن نسقا على ماتقدم. وروى أبو الجوزاء عن ابن عباس: أن ابن مسعود خرج مع النبي على ليلة الجن، فازدحم الجن على النبي على وتعاووا عليه، فقال واحد منهم يقال له وَرُدان: يا محمد، لا تخف فأنا أجيرك منهم، فأنزل الله تعالى: ﴿ قل إنى لن يجيرنى من الله أحد ﴾.

وقوله: ﴿ ولن أجد من دونه ملتحدا ﴾ أي: ملجأ. وقيل: مهربا. ويقال: متعرجا.

وقوله: ﴿ إِلا بلاغا من الله ﴾ أى: لا أملك شيئا من الضر والرشد إلا أن أبلغ رسالة ربى أى: ليس بيدى إلا هذا وهذا التبليغ. وقد قيل: ضرا ولا رشدا أى: لا أدفع عنكم ضرا، ولا أسوق إليكم خيرا، وليس بيدى إلا أن أبلغ رسالة ربى.

وقوله: ﴿ ومن يعص الله ورسوله فإن له نارجنهم خالدين فيها أبدا ﴾ أي: دائما.

قوله تعالى: ﴿ حتى إذا رأوا ما يوعدون ﴾ أي: القيامة، قاله سعيد بن جبير وغيره. وقيل: العذاب في الدنيا، قاله قتادة وغيره.

فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهِنَّم خَالدين فِيها أَبدًا ﴿ آثِنَ حَتَىٰ إِذَا رَأُواْ مَا يُوعِدُونَ فَسَيَعْلَمُونَ من أَضْعَفُ نَاصِرًا وَأَقَلُ عَدْدًا ﴿ آثِ قُلُ إِنْ أَدْرِي أَقْرِيبٌ مَّا تُوعِدُونَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُ رَبِي أَمدًا ﴿ آبُ عَالِمُ الْغَيْبِ فَلا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ أَحَدًا ﴿ آبُ اللَّهُ مِنْ ارْتَضَىٰ مِن رَسُولَ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْه

وقوله: ﴿ فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا ﴾ أى: وأقل جندا وأعوانا. ويقال: معنى قوله: ﴿ وأقل عددا ﴾ أى: في القيامة. وفي التفسير: أن الله تعالى يعطى المؤمنين من الأزواج والولدان والحور والقهارمة (و)(١) ومايكثر عددهم ويزيدوا على أهل بلدة كثيرة من بلاد الدنيا، فهو معنى قوله: ﴿ فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا ﴾ فإن المشركين كانوا يعيرون النبي الله والمؤمنين بقلة الناصر وقلة العدد، فقال: ﴿ فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا ﴾ أي: في القيامة، وإذا وصل كل أحد إلى مستقره.

قوله تعالى: ﴿ قُلُ إِنْ أَدْرَى أَقْرِيبِ مَاتُوعَدُونَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُ رَبِي أَمَدًا ﴾ أي: مَدَةُ وَعَلَية، والمعنى: لا أَدْرَى أَنه يَعْجُلُ لَكُمْ الْعَذَابِ أَوْ يُؤْخُرُه، ويَعْجُلُ لَكُمْ مَدَةً وَمَهَلَةً. وقد روى أن المشركين كانوا يستعجلونه العذاب، ويقولون: إلى متى توعدنا العذاب؟ فأين العذاب؟ فأمره الله تعالى أن يكل ذلك إلى الله تعالى، وأن يقول: إنه بيد الله لابيدى.

قوله تعالى: ﴿عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا ﴾ أى: هو عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا ﴿ إِلا من ارتضى من رسول ﴾ فإنه يطلعه على غيبه بما ينزله عليه من الآيات والبينات.

وقوله: ﴿ فإنه يسلك من بين يديه ﴾ أى: يجعل من بين يديه ، ومن خلفه رصدا ﴾ أى: حفظة. وروى سفيان عن منصور عن إبراهيم قال: ملائكة يحرسونه. وفي التفسير: أن الله تعالى مابعث وحيا من السماء إلا ومعه ملائكة يحرسونه. فإن قال قائل: ومن ماذا يحفظونه ويحرسونه؟ والجواب: أن الحفظ والحراسة لخضر شأن

<sup>(</sup>١) كذا، والأولي حذفها.

ومنْ خَلْفه رَصَدًا ﴿ ٢٠٠٠ لِيَعْلَم أَن قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالات رَبِهِمْ وأحاط بما لديهمَ وأَحَاط بما لديهم

الوحى ولتعظيمه في النفوس، لابحكم الحاجة إلى الحراسة والحفظة. يقال: إن الحفظ والحراسة من المسترقين للسمع، لئلا يسرقوا شيئا من ذلك ويلقوه إلى الكهنة. وقد ورد في الأخبار: «أن الله تعالى لما أنزل سورة الأنعام بعث معها سبعين ألف ملك يحرسونها» (١). وفي الآية دليل على أن من قال بالنجوم شيئا وادعى علما من الغيب بجهتها فهو كافر بالقرآن. وقد قال بعضهم: الطرق والجبت والكهان كلهم مضللون ودون الغيب أشاروا. وقد ورد في الأخبار: «أن النبي الشيئة نهى عن النظر في النجوم» (٢). والمعنى هو النظر فيها للقول بالغيب عنها، فأما النظر فيها للاهتداء أو للاعتبار أولمعرفة القبلة وما أشبه ذلك مطلق جائز.

وقوله تعالى: ﴿ ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم ﴾ وقرئ: «رسالة ربهم » وهى واحد الرسالات. واختلف القول في قوله تعالى: ﴿ ليعلم ﴾ فأحد الأقوال هو أن معناه: ليعلم محمد أن الرسل الذين كانوا قبله قد أبلغوا رسالات ربهم على ماأنزل إليهم. والقول الثانى: أنه منصرف إلى الجن. وقرئ: «ليعلم الجن أن قد أبلغ الرسل رسالات ربهم على ما أنزل إليهم ». والقول الثالث: ليعلم المؤمنون، والقول الرابع: ليعلم الله، أورده الزجاج وغيره، فإن قال قائل: مامعنى قوله: ليعلم الله، وهو عالم

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في تفسير سورة الأنعام.

<sup>(</sup>۲) رواه الطبراني في الأوسط (۷/۱۳۲ رقم ۱۹۹۱ مجمع البحرين)، والعقيلي في الضعفاء (۳/۳۳). وابن عدى في الكامل (٥/۲۷۸)، وابن حبان في المجروحين (۲/۹۹۱)، والخطيب في تاريخه (۲/۱۳۳۱. ۱۳۲) من حديث أبي هريرة مرفوعا.

واستنكره أبو حاتم الرازى في الجرح والتعديل ( ٣١٤/٦)، وقال الهيشمي في انجمع ( ٥/٩١٩). (١٢٠): رواه الطبراني في الأوسط، وفيه عقبة بن عبد الله الأصم، وهو ضعيف، وذكر عن أحمد أنه وثقه، وأنكر أبو حاتم عليه هذا الحديث.

وفي الباب عن على، وعائشة، والحسن بن على ، انظر الدر (٣ / ٣٨ -- ٣٩ ).

بالأشياء قبل كونها ووجودها؟ والجواب: أنا قد بينا الجواب فيما سبق في مواضع كثيرة. وقد قيل: ليعلم الله تعالى أن قد أبلغ الرسل رسالات ربهم شهادة ووجودا، وقد كان يعلم ذلك غيبا.

وقوله: ﴿ وأحاط بما لديهم ﴾ أي: أحاط علمه بما عندهم.

وقوله: ﴿ وأحصى كل شيء عددا ﴾ أي: وأحصى كل شيء معدوداً. ويقال: عد كل شيء عددا، وهذا على معنى أنه لايخفى على الله شيء كثير أو قليل، جليل أو دقيق . والله أعلم.

## بِنِي لِنَهُ الْخَيْرِ الْحَيْمِ

# ﴿ يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ ﴿ فَهُمُ اللَّيْلَ إِلاَّ قَلِيلاً ﴿ فَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

### تفسير سورة المزمل

وهي مكية. وعند بعضهم هي مكية إلا قوله تعالى: ﴿ إِن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ﴾ إلى آخر السورة.

قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُهَا الْمُرْمِلُ ﴾ معناه: يا أَيُهَا الْمَرْمِل، أَدغمت التاء في الزاي، ومثله قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُهَا الْمُدْرُرِ، أَدغمت التاء في الدال.

قال ابن عباس: لما تراء له جبريل صلوات الله عليه في ابتداء الوحى فرق منه فرقًا شديدًا، فرجع إلى بيته وتزمل بثيابه؛ فأنزل الله تعالى قوله: ﴿ يا أيها المزمل ﴾ ثم إن جبريل عليه السلام أكثر المجيء إليه حتى أنس. قال إبراهيم النخعى: وكان متزملا في قطيفة. وعن الضحاك في قوله: ﴿ يا أيها المزمل ﴾ يا أيها النائم، وفي بعض الروايات أن جبريل عليه السلام جاء إليه وهو نائم، فقال: يا أيها المزمل النائم عن عكرمة: النائم قم، واتخذ لنفسك ظلا يوم لا ظل إلا ظله. وفي بعض التفاسير عن عكرمة: ﴿ يا أيها المزمل ﴾ يا أيها المتزمل بالنبوة. وهو غريب. وأنشد في المزمل:

### كأن ثبيرًا في عرانين وبلة كبير أناس في بجاد مُزَمَّلِ

وقرئ في الشاذ: «يا أيها الْمُزَمَّل».

وقوله: ﴿ قم الليل إِلا قليلا ﴾ أي: إِلَّا شيئًا يسيرًا منه.

قال الكلبي: هو الثلث ، ومعناه: قم ( ثلثي )(٢) الليل. وعن وهب بن منبه: إلا

(١) في «ك»: ثلث . (٢) المدثر: ١.

# نصْفَهُ أَو انقُصْ منهُ قَليلاً ﴿ أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَبِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلاً ﴿ إِنَّ اللَّهِ الْمُؤْتَانَ تَرْتِيلاً ﴿ إِنَّ اللَّهُ اللللللَّا اللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللللَّا اللَّهُ اللللللَّ

قليلا هو دون السدس.

وقوله: ﴿ نصفه ﴾ يدل على الليل أي: قم نصفه إلا قليلا. وقيل في القليل على هذا القول: نصف السدس.

وقوله: ﴿ أُو انقص منه قليلا ﴾ أي: من النصف إلى الثلث.

وقوله: ﴿ أُو زد عليه ﴾ أى: زد على النصف إلى الثلثين. والمعنى من الآية: إيجاب القيام عليه مع توسيع الأمر في المقدار. وذكر النقاش أن قوله: «نصفه» معناه: أو نصفه.

وقوله: ﴿ ورتل القرآن ترتيلا ﴾ أى: بينه تبيينًا. قال الضحاك: حرفًا حرفًا. وحقيقة الترتيل هو الترسل في القراءة وإلقاء الحروف حقها من الإشباع بلا عجل ولا (هذرمة) (١). وروى أبو جمرة عن ابن عباس قال: لأن أقرأ سورة البقرة أرتل ترتيلا أحب إلى من أن أقرأ جميع القرآن هذرمة.

وعن أنس أنه سئل عن قراءة النبي عَلَيْهُ فقال: «كان يمد مداً» (٢). وفي الحكايات عن صدقة المقابري أنه قال: قمت ليلة وقرأت أحدر حَدْراً فرأيت في المنام كأني أزرع شعيراً، ثم رتلت فرأيت في المنام كأني أزرع حنطة، ثم حققت فرأيت في المنام كأني أزرع سمسماً.

وقد صح برواية سعد بن هشام أنه قال: قلت لعائشة رضى الله عنها: أخبريني عن قيام رسول الله على بالليل. فقالت: ألست تقرأ سورة المزمل؟ قلت: نعم. قالت:

<sup>(</sup>١) وهي كثرة الكلام، ويقال: هو السرعة في القراءة والكلام. لسان العرب ١٢ / ٦٠٦.

<sup>(</sup>۲) رواه البخاری (۷۰۹/۸ رقم ۵۰۰ و وطرفه ۶۲،۰ و ابو داود (۲/۷۳ رقم ۱۶۶۰)، والنسائی (۲/۱۷۹ رقم ۱۷۹۸) و ابن ماجه (۲/۲۰۱ رقم ۱۳۵۴)، واحمد (۳/۱۳۱، ۱۹۲، ۲۸۹) وغیرهم.

## إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا تُقيلًا ﴿ إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِي أَشِدُّ وَطْئًا

«فرض الله تعالى قيام الليل على النبى عَلَيْهُ وأصحابه، فقاموا سنة حتى تورمت أقدامهم، ثم أنزل الله تعالى قوله: ﴿إِن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثى الليل فنسخ قيام الليل »(١). وفي هذا الخبر أنه أنزل أول السورة وأمسك خاتمتها سنة. وفي بعض الروايات: ستة عشر شهرًا. وفي بعض الغرائب من الروايات: عشر سنين.

قوله تعالى: ﴿إِنَا سَنَلَقَى عَلَيْكُ قُولًا تُقَيِّلًا ﴾ قال الحسن: تُقيلًا العمل به. وقال الرجاج: هو الصلاة والصيام وسائر الأوامر والنواهي، لا يفعلها الإنسان إلا بتكلف يثقل عليه. وعن قتادة قال: تُقيل و الله حدوده وفرائضه. وقيل: تُقيلًا في الميزان يوم القيامة، قاله الحسن في إحدى الروايتين. وقال الفراء: هو قول تُقيل، أي: ليس بخفيف ولا بسفساف، وهو تُقيل، أي: له وزن بصحته وبيانه وتقشعه. يقال: هذا كلام رزين صين أي: ليس بقول لا معنى له.

قوله تعالى: ﴿إِنْ نَاشِئَةُ اللَّيلِ ﴾ روى عن ابن عباس وابن الزبير ومجاهد وسعيد ابن جبير: أنه الليل كله. وعن ابن عمر وأنس: هو ما بين المغرب والعشاء. وعن الكسائى: أول الليل. وعن بعضهم: من صلاة العشاء الأخيرة إلى الصبح، قاله الحسن والحكم بن عتيبة.

وعن ابن الأعرابي: هو أن يستقيظ بعد أن ينام. وناشئة الليل: ساعات الليل، وحقيقته هي أن ساعات الناشئة من الليل، أي: التي ينشأ بعضها في إثر بعض.

وقوله: ﴿ هَى أَشَدُ وَطُأً ﴾ وقرئ: «وطاءً» أما قوله: ﴿ وطْأً ﴾ قال الأخفش سعيد ابن مسعدة: أشد قيامًا. والوطء في اللغة هو الثقل. قال النبي عَلِي : «اشدد وطأتك على مُضرر »(٢). يقال: اشتد وطء السلطان في بلد كذا، أي: ثقله. فعلى هذا معنى (١) تقدم تخريجه في تفسير سورة «ن»، وهو جزء من حديث: «كان خلقه القرآن».

<sup>(</sup>۲) تقدم تخریجه.

## وَأَقْوَمُ قِيلاً ﴿ إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلاً ﴿ ﴿ وَأَقْوَمُ قِيلاً طَهِ اللَّهِ ال

قوله: ﴿ أَشَدُ وَطَا ﴾ أى: ثقلا. والمعنى: أنه أثقل على البدن؛ لأنه وقت الراحة والسكون، فيكون القيام فيه أثقل، وإذا كان القيام أثقل فالثواب أعظم، فإن الجهد إذا كان أشد، والعمل أتعب، فالثواب أكبر، وهو المراد بالآية في هذه القراءة. وأما القراءة الثانية أى: أشد مواطأة، ومعناه: موافقة بين السمع والبصر والقلب، وذلك لقلة الحركات وهد والأون النهار تكون العين مشتغلة بالنظر، والأذن بالسمع، والقلب مشتغل بالتصرفات، فلا تقع الموافقة بالاستماع والتفهم. قال الفراء: ﴿ أشد وطأ ﴾ أى أجدر أن تحصوا مقادير قيامكم لفراغ قلوبكم.

وقوله: ﴿ وَأَقُومَ قَيلًا ﴾ قال الكلبي ومقاتل: أبين قولاً. وعن أنس أنه قرأ قوله: ﴿ أَشِدُ وَطَاءَ ﴾ «أهيأ وطاء » (١) وهو قريب المعنى من الأول. وعن ابن مسعود أنه قال: ناشئة الليل هو جميع الليل بالحبشية، وهي معربة.

قوله تعالى: ﴿إِن لَكُ فَى النهار سبحًا طويلا ﴾ أى: فراغًا طويلا للاستراحة. وقال ابن قتيبة: سبحًا طويلا، أى: تصرفًا وإقبالا وإدبارًا فى أمورك. وقرأ يحيى بن يعمر «سبخًا طويلا» بالخاء المعجمة. قال ثعلب: السبح هو الاضطراب، والسبخ هو السكون. ومنه قوله عليه الصلاة والسلام لعائشة – رضى الله عنها – فى السارق منها: «لا تستبخى برأيك عليه» (٢)، أى: لا تخففى.

<sup>(</sup>١) كذا في «الأصل، وك»، في الدر المنثور (٦/٣٠٨ - ٣٠٩) قال: وأخرج أبو يعلى وابن جرير ومحمد بن نصر وابن الأنباري في المصاحف، عن أنس بن مالك أنه قرأ هذه الآية: «إن ناشئة الليل هي أشد وطاء وأصوب قيلا». فقال له رجل: «إنا نقرؤها: «وأقوم قيلا»! فقال: إن أصوب وأقوم وأهيا، وأشباه هذا واحد.

<sup>(</sup>۲) رواه أبو داود (۲/ ۸۰ رقم ۱٤٩٧ ، ٤/ ۲۷۸ رقم ٤٩٠٩ )، وابن أبى شيبة (١٠ / ٣٤٨ رقم ٩٦٢٦) عن عائشة قالت: «سرقت ملحفة لها فجعلت تدعو على من سرقها، فجعل النبي عَلَيُّ يقول: لا تسبخي عنه». قال أبو داود: لا تسبخي، أي: لا تخففي عنه. واللفظ لأبي داود.

وَاذْكُرِ اسْمَ رَبَكَ وَتَبَتَلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلاً ﴿ وَبَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لاَ إِلَهَ إِلاَ هُو فَاتَخَذْهُ وَكِيلاً ﴿ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَذَرْنَى فَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلاً ﴿ وَوَانْ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلاً ﴿ وَوَانْ وَاهْجُرُهُمْ هَجْرًا جَمِيلاً ﴿ وَوَانْ وَاهْجُرُهُمْ هَجْرًا جَمِيلاً ﴿ وَوَانْ وَاهْجُرُهُمْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّ

وقوله: ﴿ واذكر اسم ربك ﴾ قال مقاتل: إذا قرأت فقل: بسم الله الرحمن الرحيم عند افتتاح السورة. وقيل: اذكر ربك.

وقوله: ﴿ وتبتل إِليه تبتيلا ﴾ أي: انقطع إليه انقطاعًا.

ومنه العذراء البتول لمريم، أي: المنقطعة إلى الله تعالى في النسك.

وكذلك الزهراء البتول لفاطمة، أي: المنقطعة عن أقرانها في الفضل، ومنه صدقة بتلة، أي: منقطعة خارجة من مال المتصدق بها.

وقيل ﴿ وتبتل إليه تبتيلا ﴾ أى: أخلص له إخلاصا. وذكر النقاش عن محمد بن على الباقر: أنه رفع اليدين في الصلاة. وعن زيد بن أسلم: أنه رفض الدنيا، وطلب ما عند الله تعالى.

قوله تعالى: ﴿ رب المشرق والمغرب لا إِله إلا هو فاتخذه وكيلا ﴾ قال الفراء: كفيلا. وقيل: إلها. وقيل: كل أمورك(١).

قوله تعالى: ﴿ واصبروا على ما يقولون ﴾ وهذا في ابتداء الإسلام قبل نزول آية السيف، وكذلك قوله تعالى: ﴿ واهجرهم هجرًا جميلا ﴾ وقد نسخ بآية السيف. والهجر الجميل قيل: هو الذي لا جزع فيه.

قوله تعالى: ﴿ وذرنى والمكذبين ﴾ فإن قال قائل: أيش معنى قوله: ﴿ وذرنى والمكذبين ﴾ ولا حائل يحوله عنهم؟

والجواب: أن العرب تقول ذلك وإن لم يكن ثُمَّ حائل ولا مانع على ما بينا.

وقوله: ﴿ أُولِي النعمة ﴾ أي: التنعم. وفي بعض الأخبار عن النبي عَلَيْكُ قال: «إن

<sup>(</sup>١) يعني : كفيلا في كل أمورك.

# والْمُكذَبين أُولي النَّعْمة ومهَلَهُمْ قليلا ﴿ إِنْ لَدَيْنَا أَنْكَالَا وَجَعِيمَا ﴿ لَكَ وَطَعَامَا ذَا غُصَة وعذابا أليما ﴿ إِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَطَعَامًا ذَا غُصَة وعذابا أليما ﴿ إِنَّ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْ

عباد الله ليسوا بمتنعمين »(١).

وقوله: ﴿ ومهلهم قليلا ﴾ أى: أمهلهم مدة قليلة. قالت عائشة رضى الله عنها: لم يكن بين نزول هذه الآية ووقعة بدر إلا شيئًا (يسيرا) (٢). وقد قيل: إن الآية نزلت في بنى المغيرة، وهو مغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم. ويقال: إنها نزلت في اثنى عشر رهطا من قريش، هم المطعمون يوم بدر.

قوله تعالى: ﴿ إِنْ لَدِينَا أَنْكَالًا ﴾ أي: قيودًا. وقالت الخنساء:

#### ولولاك يا صخر لم تقطع

دعاك فقطعت أنكاله

وقال أبو عمران الجوني: إن لدينا أنكالا أي: اللُّجُم من النار .

وقوله: ﴿ وجحيما ﴾ قد بينا.

وقوله: ﴿ وطعامًا ذا غصة ﴾ قال مجاهد: هو الزقوم، وقيل: هو شوك يحصل في الحلق، فلا ينزل ولا يخرج. وقيل: هو الضريع.

وفى الحكايات أن الحسن البصرى طوى ثلاث ليال ولم يفطر، وكان كلما قدم إليه الطعام ذكر هذه الآية فيأمر برفعه، حتى أُكْره من بعد على شربة سويق. وقد ورد في بعض الغرائب من الأخبار «أن النبي عَلِيقٌ قرئ عنده هذه الآية فصعق صعقة»(")،

<sup>(</sup>۱) رواه احمد (۲۶۳/۵). وفي الزهد (۲)، وأبو نعيم في الحلية (٢٥٥/٥) عن معاذبن جبل مرفوعا به. وقال المنذري في الترغيب (١٤٢/٣). والهيثمي في المجمع (١٠/١٥٣): رواه أحمد، ورجاله ثقات. وقال الانباني في المشكاة (٢/٣٦ رقم ٢٦٦٢): إسناده جيد.

<sup>(</sup>٣) رواه ابن عدى في الكامل (٣/٣٦٤). ومن طريقه البيهقي في الشعب (٣/٣٦٪ - ١٦٨ رقم ٨٨٩) عن حسران عن أبي حرب بن أبي الأسود مرسلا.

وروى عن حمران مرسلا أيضا، رواه أحمد في الزهد (٢٧)، وابن جرير الطبري (٢٩) ٨٥)، وابن عدى في الكامل (٢/ ٣٦))، ورواه الواحدي في تفسيره الوسيط بإسناده إلى حمران عن عبد الله بن عمر، وانظر تخريج الكشاف للزيلعي (١/ ١١١)).

وهو غريب جدا.

قوله: ﴿ وعذابًا أليما ﴾ أي: موجعًا. وفي بعض الأخبار أن الله تعالى يحب النكل على النّكل الله على الله على النّكل على النّكل النّكل. أي: الرجل القوى المجرّب على الفرس المجرّب.

قوله تعالى: ﴿ يوم ترجف الأرض والجبال ﴾ أي: تتزلزل، ومنه الرجفة، أي: الزلزلة.

وقوله: ﴿ وكانت الجبال كثيبًا مهيلا ﴾ أي: رملا سائلا.

ويقال: المهيل هو الذي إذا أخذ الطرف منه انهال الطرف الآخر.

قوله تعالى: ﴿ إِنَا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدُا عَلَيْكُمْ ﴾ وهو محمد عليه .

وقوله تعالى: ﴿ كما أرسلنا إلى فرعون رسولا ﴾ هو موسى صلوات الله عليه.

وقوله: ﴿ فعصى فرعون الرسول ﴾ أي: خرج عن أمره.

وقوله: ﴿ فَأَخَذَنَاهُ أَخَذًا وبِيلا ﴾ أي: شديدًا. يقال: طعام وبيل إذا أكله الإنسان فلم يستمرئه. وقيل وبيلا: تقيلا.

قوله تعالى: ﴿ فكيف تتقون إِن كفرتم يوما ﴾ أى: كيف تتقون [ إِن كفرتم من عذاب يوم ؟ ] (١) ثم وصف اليوم فقال: ﴿ يجعل الولدان شيبا ﴾ وهذا على طريق كلام العرب في ذكر شدة اليوم، فإنهم يقولون: هو يوم تشيب [فيه] (١) النواصى، ويوم يبيض فيه القار. فالمراد من الآية هو الإخبار عن شدة الأمر. وفي التفسير: أنه يشيب فيه ولدان الكفار لا ولدان المؤمنين.

<sup>(</sup>١) من «ك» .

السَماءُ مُنفطرٌ به كان وعْدُهُ مَفْعُولاً ﴿ إِنَّ هَذَهِ تَذْكُرَةٌ فَمَن شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبُهُ سَبِيلاً ﴿ إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَذْنَىٰ مِن ثُلُثَى اللَّيْلِ وَنصْفَهُ وَثُلُثُهُ وطَائفَةٌ مَن

وقوله: ﴿ السماء منفطر به ﴾ قد ورد عن كثير من السلف أن قوله: ﴿ منفطر به ﴾ أى: بالله، وهو نزول يوم القيامة لفصل القضاء بلا كيف. وقيل: السماء منفطر به أى: فيه، يعنى أن السماء منشقة في يوم القيامة. ذكره أبو جعفر النحاس، وذكر أنه أحسن المعاني.

وقوله: ﴿ كَانَ وَعَدُهُ مَفْعُولًا ﴾ أي: متحققاً كائنًا لا محالة.

قوله تعالى: ﴿ إِنْ هَذُهُ تَذَكُّرَةً ﴾ أي: السورة تذكرة عبرة عظة.

قوله: ﴿ فَمَن شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبُّهُ سَبِيلًا ﴾ أي: طريقًا ووجهة إلى الله تعالى.

قوله تعالى: ﴿إِن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثى الليل ونصْفه ﴾ وقرئ: «ونصْفه» فمن قرأ بكسر الفاء، أى: أدنى من نصفه.

وقوله: ﴿ وثلثه ﴾ معطوف [على ](١) النصف في القراءتين.

وقوله: ﴿ وطائفة من الذين معك ﴾ قد بينا أن النبى عَلَيْهُ وأصحابه قاموا حولا حتى تورمت أقدامهم. وفي التفسير: أنهم كانوا يقومون جميع الليل مخافة أن ينقصوا من المقدار المفروض. واختلف القول في أنه كان القيام مفروضًا على النبي وحده؟

ففي أحد القولين: أنه كان مفروضًا عليه وعلى جميع أصحابه.

وفي قول آخر: كان مفروضًا عليه وحده [ذكره](١) أبو الحسن الماوردي، وذكر أيضا قولين في أنه هل بقي عليه قيام الليل بعد النسخ؟

<sup>(</sup>١) من «ك» و في «الأصل»: إلى.

<sup>(</sup>٢) في «الأصل، ك»: وذكر.

الَّذِينَ مَعَكَ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ عَلِمَ أَن لَن تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآن

فأحد القولين: أن النسخ كان في حق الصحابة، وأما في حقه بقى إلى أن توفاه الله تعالى.

والقول الثاني: أنه صار منسوخًا في حقه والصحابة جميعًا، وإنما بقى التنفل والتطوع به فحسب.

وقوله: ﴿ والله يقدر الليل والنهار ﴾ أي: لا يفوت عن علمه ساعات الليل والنهار، فيعلم ما يقومون من ذلك وما يتركون.

وقوله: ﴿علم أن لن تحصوه ﴾ أى: لن [تطيقوه](١). والمعنى: أنه يشق عليكم معرفة مقدار المفروض والقيام بالأمر، وذلك لأن الإنسان إذا نام ثم استيقظ لا يدرى كم نام وكم بقى من الليل، وقد كان الله تعالى فرض قيام الليل على مقدار معلوم، وهو لا ينقص من الثلث، ويبلغ الثلثين إن أراد.

وقوله: ﴿ فتاب عليكم ﴾ أي: نسخه عليكم ورفضه، ومعنى التوبة هو الرفع والعفو هاهنا.

وقوله: ﴿ فاقرءوا ما تيسر من القرآن ﴾ فيه قولان:

أحدهما: صلوا ما تيسر من (الصلاة) (٢)، وهذا على طريق النافلة والتطوع لا على طريق الفرض. وقال الحسن وقتادة: يجب قيام الليل ولو حلب شاة لهذه الآية. والأصح هو القول الأول؛ «لأنه قد ثبت أن النبى عَيْنَهُ جاءه أعرابي ثائر الرأس يسمع دوى صوته، ولا يفهم ما يقول ... الخبر إلى أن قال: هل على غيرهن؟ قال: لا، إلا أن

<sup>(</sup>١) في «الأصل، ك»: تطيقونه، والمثبت هو الثواب.

<sup>(</sup>٢) في «ك»: الصلوات.

عَلَمَ أَن سَيَكُونُ مِنكُم مَّرْضَىٰ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

تطوع » (١). فدل هذا الخبر أن قيام الليل ليس بمفروض، وفيه إجماع.

والقول الثانى: [أن] (٢) قوله: ﴿ فاقرءوا ما تيسر من القرآن ﴾ أى: فاقرءوا فى الصلاة ما تيسر من القرآن من غير توقيف ولا تقدير. وهذا على قول الشافعى وعامة العلماء فيما وراء الفاتحة. وقد ذكر أبو [الحسن] (٣) الدارقطنى فى كتابه بإسناده عن قيس بن أبى حازم أنه قال: صليت خلف ابن عباس فقرأ الفاتحة فى الركعة الأولى، وقرأ الآية الأولى من سورة البقرة، ثم قام فى الركعة الثانية وقرأ الفاتحة والآية الثانية من سورة البقرة، فلما فرغ قرأ قوله تعالى: ﴿ فاقرءوا ما تيسر من القرآن ﴾ يعنى: أنه الذى تيسر. قال على بن عمر وهو الدارقطنى: هو دليل على قول من يقول أن ما تيسر هو ما وراء الفاتحة.

وقوله: ﴿ علم أن سيكون منكم مرضى ﴾ أي: ( ذوو ) ( ف ) مرض.

قوله: ﴿ وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله ﴾ أي: التجار وسائر المسافرين.

وقوله: ﴿ وآخرون يقاتلون في سبيل الله ﴾ أي: الغزاة. والكل بيان وجوه المشقة في قيام الليل.

<sup>(</sup>۱) متفق عليه من حديث طلحة، رواه البخاري (۱/ ۱۳۰ - ۱۳۱ رقم ٤٦ وأطرافه ١٨٩١، ٢٦٧٨، ٢٩٩٦)، ومسلم (١/ ٢٣٣ - ٢٣٦ رقم ١١).

<sup>(</sup>٢) في «الأصل، ك»: إلى.

<sup>(</sup>٣) في «الأصل، وك»: الحسين، وهو سبق قلم، وهو أبو الحسن على بن عمر بن أحمد البغدادي الدارقطني الإمام المشهور صاحب العلل والسنن وغيرهما. تاريخ بغداد (١٢/ ٣٢ - ٤٠)، والسير (١٦/ ٤٤٩ - ٤١).

<sup>(</sup>٤) في «ك»: ذو.

فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حسنًا وما تُقَدِّمُوا لأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُو خَيْرًا وَأَعْظُمَ أَجْرًا وَاسْتُغْفِرُوا اللَّه إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُو خَيْرًا وَأَعْظُمَ أَجْرًا وَاسْتُغْفِرُوا اللَّه إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ مِنْ حَيْرٍ وَاللَّه إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ مِنْ ثَنِي ﴾.

وقوله : ﴿ فاقرءوا ما تيسر منه ﴾ معناه على ما بينا .

وقوله: ﴿ وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ﴾ أي: الصلوات الخمس المفروضة، والزكاة المفروضة. والزكاة المفروضة. وقيل بأن الزكاة هاهنا: زكاة الرءوس، وهي زكاة الفطر.

وقوله: ﴿ وأقرضوا الله قرضًا حسنا ﴾ قد ذكرنا من قبل.

وقيل: هو جميع النوافل ووجوه الصلاة. وقيل: هو قوله: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ويقال: إنه النفقة على الأهل.

وقوله: ﴿ وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله ﴾ أي: ثوابه عند الله يوم القيامة.

وقوله: ﴿ هو خيرًا وأعظم ﴾ نصبه على أنه مفعول ثان من تجدوه. وقيل: هو فصل كلام، ذكره الأزهري.

وقوله: ﴿ وأعظم أجرًا ﴾ معطوف على الأول.

وقوله: ﴿ واستغفروا اللهِ إِن الله غفور رحيم ﴾ ظاهر المعنى والله أعلم.

#### تفسير سورة المدثر

#### وهي مكية

وذكر جابر بن عبد الله أنها أول سورة أنزلت من القرآن.

وروى أن النبى عَلِيه قال: «جاورت بحراء شهراً، فلما نزلت واستبطنت الوادى نوديت يا محمد، فنظرت من قدامى وخلفى ويمينى وشمالى فلم أر أحداً، فنوديت ثم نوديت ثم نوديت، فرفعت رأسى فإذا هو فى العرش فى الهواء. يعنى جبريل عليه السلام، فَجُعُثْتُ منه فَرَقًا، فرجعت إلى البيت وقلت: زمّلونى دثّرونى».

وفى رواية: «صبوا على ماء باردًا، ثم جاءنى جبريل فقال: ﴿ يا أيها المدثر قم فأنذر ﴾ (١). ومن المعروف أن أول ما نزل من القرآن سورة اقرأ، ونبين من بعد ويمكن الجمع بين الروايتين فيقال: إن سورة اقرأ أول ما نزل من القرآن حين بدىء بالوحى، وسورة المدثر أول ما نزل بعد فتور الوحى، والله أعلم.

<sup>(</sup>۱) متفق علیه بنحوه عن جابر، رواه البخاری (۱/۳۷ رقم ٤، وأطرافه: ۳۲۳۸، ۹۹۲۲ - ۴۹۲۲، ۹۹۲۰). ۲۲۱۶)، ومسلم (۲/۲۱ – ۲۷۳ رقم ۱۶۱).

## بِنِي الْمُزالَخِيَ

## ﴿ يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ ﴿ إِنَّ فَمْ فَأَنذُرْ ﴿ إِنَّ اللَّهُ الْمُدَّثِّرِ اللَّهُ

قوله تعالى ﴿ يا أيها المدثر ﴾ معناه: يا أيها المتدثر، مثل قوله: ﴿ يا أيها المزمل ﴾ أى: المتزمل. والفرق بين الشعار والدثار، أن الشعار هو الثوب الذي يلي جلد الإنسان، والدثار هو الثوب الذي فوق ذلك. وقد روى معمر عن الزهرى عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله قال: سمعت رسول الله على يحدث عن فترة الوحى، فقال في حديثه: «بينما أنا أمشى سمعت صوتا من السماء، فرفعت رأسى، فإذا الملك الذي جاءني بحراء [جالساً](۱) على كرسى بين السماء والأرض، فجئثت منه رعبًا، فرجعت وقلت: زملوني دثروني، فأنزل الله تعالى: ﴿ يا أيها المدثر ﴿ ، وهذا خبر متفق على صحته. قال رضى الله عنه: أخبرنا به أبو محمد عبد الله بن محمد خبر متفق على صحته. قال رضى الله عنه: أخبرنا به أبو محمد عبد الله بن محمد ابن أحمد، أخبرنا أبو سهل عبد الصمد بن عبد الرحمن البزار، أخبرنا أبو بكر محمد بن زكريا [العذافري](۲)، أخبرنا إسحاق بن إبراهيم الدبرى أخبرنا عبد الرزاق عن معمر ... الخبر (۲).

قوله تعالى: ﴿ قم فأنذر ﴾ قال أبو الحسين بن فارس: القيام في لغة العرب على وجهين: قيام جد وعزم، وقيام انتصاب، فقيام الانتصاب معلوم، وقيام الجد والعزم فهو مثل قول الشاعر:

#### قد رضيناه فقم فسمه

قاله لبعض الخلفاء في بعض ولاة العهد. وقال الضحاك: كان النبي عَلَيْكُ قائما فنزل (١) في "الاصل،وك»: جالس, والصواب ما اثبتناه.

(٢) في «الأصل، وك»: الغذافري بالغين المعجمة. والصواب بالعين المهملة كما في الأنساب (٤/١٧١).

(٣) تقدم في الذي قبله.

## وَرَبُّكَ فَكُبَّر ْ ﴿ ثُلُّ وَثَيَابُكَ فَطَهَر ْ ﴿ يَكُ

﴿ يَا أَيُهَا الْمُدَثِّرِ ﴾ أي: النائم.

﴿ قم فأنذر ﴾ أي: قم من النوم وأنذر الناس.

وقوله: ﴿ وربك فكبر ﴾ أي: عظمه، ودخلت الفاء بمعنى جواب الجزاء. وقيل: ربك فكبر، أي قل: الله أكبر.

وقوله: ﴿ وثيابك فطهر ﴾ قال مجاهد وقتادة معناه: لا تلبسها على غدر وفجور . وقال السدى: وعملك فأصلح .

وقال الشاعر في القول الأول:

#### وإنى بحمد الله لاثوب فاجر لبست ولامن غدرة أتقنع

وقال السدى: تقول العرب فلان نقى الثياب إذا كانت أعماله صالحة، وفلان دنس الثياب إذا كانت أعماله خبيثة. وقيل: «وثيابك فطهر» أي: قلبك فأصلح.

قال امرؤ القيس:

## فإن يك قد ساءتك منى خليقة فسلِّى ثيابى من ثيابك تنسلُ

وقال طاوس: وثيابك فطهر، أى: قصر، فإن الثوب إذا طال انجر على الأرض فيصيبه ما ينجسه. وقال عمر في رجل يجر ثيابه: قصر من ثيابك فإنه أنقى وأبقى وأتقى. وعن ابن سيرين في قوله: ﴿ وثيابك فطهر ﴾ أى: [اغسلها](١) من النجاسات. وهو قول مختار عند الفقهاء. وذكر الزجاج أن التطهير هو التقصير على ما ذكرنا عن طاوس.

وقيل: ونساءك فأصلح، أي: تزوج المؤمنات العفيفات. وقد بينا أن اللباس يكني

<sup>(</sup>١) من «ك»، وفي « الأصل»: اغسلها.

# وَالرَّجْزَ فَاهْجُرْ ﴿ فَ وَلا تَمْنُن تَسْتَكُثْرُ ﴿ وَلَرَبِكَ فَاصْبُرْ ﴿ فَ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ ﴿ فَا فَالْكَ الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٍ ﴿ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ ﴿ فَي فَاللَّهُ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٍ ۚ ﴿ فَا لَكُنَا فِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٍ ۚ ﴿ فَا لَكُنَا فِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٍ ۚ ﴿ فَا لَكُنَا فِلْ إِنْ اللَّهُ اللّ

به عن النساء، فكذلك يجوز في الثياب.

وقوله: ﴿ والرجز فاهجر ﴾ قال مجاهد وإبراهيم معناه: فاهجر، أي: ابعد، والقول الثاني: في الأوثان فاهجر، وهو قول معروف.

وقد قرئ: «والرِجْزَ فاهجر» لهذا المعنى. وقال الفراء: الرِجْزَ والرُجْز بمعنى واحد. وقيل: الرجز هو الرجس، يعنى: اجتنب الرجاسات والنجاسات. وعلى هذا القول أبدلت السين بالزاى. ويقال: الرِجْزُ هو العذاب، والمعنى: اجتنب ما يؤدى إلى العذاب.

وقوله ﴿ ولا تمن تستكثر ﴾ وقرأ ابن مسعود: «ولا تمن أن تستكثر ». قال الكسائى: سقطت «أن » فارتفع. وقال الحسن معناه: لا تمن بعطائك على أحد. وذكر الاستكثار لأنه إنما يمن إذا رآه كثيراً. والقول المعروف: لا تُعْط أحداً لتُعْطَى أكثر مما تُعْطى. قال إبراهيم: وهذا في حق النبي عَلَيْكُ خاصة؛ لأن الله تعالى أمره بأشرف الآداب وأجل الأخلاق، فأما في حق غيره فلا بأس به. رواه المغيرة بن مقسم الضبى عن إبراهيم. وقد حكى هذا الذي قلناه عن غير إبراهيم.

وقوله: ﴿ ولربك فاصبر ﴾ قال مجاهد: على ما أوذيت. وقيل: على الحق وإبلاغ الرسالة. وعن إبراهيم قال: ولربك فاصبر حتى تثاب على عملك. أورده النحاس عنه.

قوله تعالى ﴿ فَإِذَا نَقَرَ فَي الناقور ﴾ أي: الصور. ويقال: هو النفخة الأولى. ويقال: هو الثانية. وقد روى أن زرارة بن أبي أوفي كان يصلى بقوم فقرأ: ﴿ فَإِذَا نَقَرَ فَي الناقور ﴾ فخر مغشيا [عليه](١). وقيل: إنه شبه البوق.

وقوله: ﴿ فَذَلْكُ يُومِئُذُ يُومُ عَسِيرٍ ﴾ أي: شديد ﴿ على الكافرين غيريسير ﴾ أي:

<sup>(</sup>١) من «ك» .

ذرْني ومنْ خلقْتُ وحيدًا ﴿ فَ وَجعلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا ﴿ فَ وَبِنِينَ وَبِنِينَ وَبِنِينَ وَبِنِينَ فَهُ

غير هين ولا لين.

قوله تعالى: ﴿ ذرني ومن خلقت وحيدا ﴾ قوله: ﴿ ذرني ﴾ معناه: دعني. وقد بينا وجه ذلك.

وقوله: ﴿ وحيدا ﴾ فيه قولان: أحدهما: خلقته وحده لا مال له ولا ولد. والثاني: خلقته وحدى لم يشركني في خلقه غيري، وهو الوليد بن المغيرة على قول أكثر المفسرين.

وقوله: ﴿ وجعلت له مالا ممدودا ﴾ فيه أقوال كثيرة: أحدها: أنه ألف دينار، قاله ابن عباس. وعن سفيان: أربعة آلاف دينار، وقال قتادة: ستة آلاف دينار. وعن مجاهد في بعض الروايات: مائة ألف دينار. والقول الأول معروف؛ لأن الحساب يمتد إليه فيقطع. وعن عمر بن الخطاب: غلة شهر بشهر. وقد ورد أنه كان له بستان بالطائف لا ينقطع دخله شتاء ولا صيفا. ويقال: هو المال الذي يستوعب جميع وجوه المكاسب من التجارة والزرع والضرع وغير ذلك. وعن ابن عباس في بعض الروايات: كانت له الإبل المؤبلة والخيل المسومة والأنعام من الإبل والبقر والغنم والذهب والفضة وغير ذلك.

قوله تعالى: ﴿وبنين شهودا ﴾ في التفسير: أنه كان له [عشرة](١) بنين، وقيل: ثلاثة عشر. وقيل: غير ذلك.

وقوله: ﴿ شهودا ﴾ أي: حضوراً لا يغيبون عنه لحاجة أو لخوف. (رواه مسلم)(٢).

<sup>(</sup>١) في الأصل.ك : عشر. والصواب ما اثبتناه.

<sup>(</sup>٢) كذا! واظنها مقحمة.

# وَمَهَّدتُّ لَهُ تَمْهِيدًا طَنِّ ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ طَنْ كَانَ لآيَاتِنَا عَنِيدًا طَنْ فَيَدَا طَنْ فَيَدَا طَنْ فَيَدًا طَنْ فَيَعَدُ الْمُنْ فَيُعُودًا طَنْ فَيَعَدُ الْمُنْ فَيُعُودًا طَنْ فَيَعَدُ الْمُنْ فَيُعُودًا طَنْ فَيَعَدُ الْمُنْ فَيُعَدِّدُ الْمُنْ فَيُعِدُ الْمُنْ فَيُعِدُ اللهِ عَنِيدًا طَنْ فَيَعِدًا طَنْ فَيَعِدًا طَنْ فَيَعِدًا طَنْ فَيَعِدًا طَنْ فَيْ اللهِ عَنِيدًا طَنْ فَي اللهِ عَنِيدًا طَنْ فَي اللهُ عَنْ فَيْ اللهِ عَنْ فَي عَنْ مَنْ أَزِيدً عَنْ فَي اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ فَي اللهُ عَنْ فَي اللهُ عَنْ فَي اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ فَي اللهُ عَنْ عَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَا اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَا اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُولِ اللهُ عَلَيْكُولِ اللهُ عَلَيْ عَلَا عَلَا

[و] من بنيه أسلم اثنان: خالد بن الوليد، وهشام بن الوليد، والباقون ماتوا في الجاهلية.

وقوله: ﴿ ومهدت له تمهيدا ﴾ التمهيد هوالتهيئة والتوطئة. وقيل: وسعت عليه الأمر توسيعًا. (ويقال) (١): بسطت له ما بين اليمن والشام. أي: في التجارة. وقيل: التمهيد هو تيسير أسباب المعيشة، كأنه كان يتيسر عليه كل ما كان يطلبه ويريده من أسبابها.

وقوله: ﴿ ثم يطمع أن أزيد ﴾ وروى أن النبى عَلَيْكُ لما ذكر ما أعد الله تعالى للمسلمين من نعيم الجنة، قال الوليد بن المغيرة: أنا أيسركم وأكثركم بنين، فأنا أحق بالجنة منكم، فأنزل الله تعالى: ﴿ ثم يطمع أن أزيد كلا ﴾ أى: لا أزيد. وقيل هذا في الدنيا، وقد أعسر من بعد واحتاج.

وقوله: ﴿ إِنه كان لآياتنا عنيدا ﴾ أي: معاندا. وقيل: جاحدًا.

وقوله: ﴿ سأرهقه صعودا ﴾ الإرهاق في اللغة: هو حمل الرجل على (الشيء)(٢).

وقوله: ﴿ صعودًا ﴾ روى أبو سعيد الخدرى عن النبى عَلَيْهُ قال: «هو جبل من نار يتصعد فيه سبعين خريفا ثم يهوى به كذلك فيه أبدًا »(٣). ذكره أبو عيسى الترمذى في كتابه، وروى أنه صخرة من نار إذا وضع يده عليها ذابت، وإذا رفعها عادت.

<sup>(</sup>۱) في «ك»: وقيل.

<sup>(</sup> ٢ ) في «ك» : المشي.

<sup>(</sup>٣) رواه الترمذي (٥/ ٣٩٩ - ٤٠٠ رقم ٣٣٢٦) وقال: غريب، وأحمد (٧٥/٣)، وأبو يعلى (٢/ ٥٢٣ رقم ٥٣٧)، وابن جرير (٢٩/ ٧٩)، والحاكم (٢/ ٥٠٧) وصححه، والبيهقي في البعث (٢٦٧ رقم ٥٣٧) كلهم من طريق دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد به.

# إِنَّهُ فَكُر وَقَدُّر ﴿ آَنِ ﴾ فَقُتل كَيْف قَدَر ﴿ آَنِ اللَّهِ ثُمَّ قُتل كَيْف قَدُّر ﴿ آَنِ الْمُ نَظر ﴿ اللَّهُ الْمُ نَظر اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّلَّا الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّه

قال الكلبي: يجر من قدامه بالسلاسل ويضرب من خلفه بالمقامع فإذا صعد عليها هوى هكذا أبدًا. ويقال الصعود: العقبة الشاقة. وهذا القول قريب مما ذكرنا.

قوله تعالى: ﴿ إِنَّهُ فَكُرُ ﴾ أي: تدبر.

وقوله: ﴿ وقدر ﴾ هو بمعنى التفكر أيضًا.

وقوله: ﴿ فقتل كيف قدر ﴾ أى: لعن كيف قدر. قال صاحب النظم معناه: لعن على أى حال قدر ما قدر.

وقوله ﴿ ثُم قتل كيف قدر ﴾ على وجه التأكيد، ومعناه ما بينا.

وقوله ﴿ ثم نظر ﴾ أى: برأيه وعقله في أمر النبي على . وروى إسحاق [بن](١) إبراهيم الحنظلي في كتابه بإسناده عن مجاهد أن المشركين اجتمعوا عند الوليد بن المغيرة وقالوا: هذا الموسم يأتى ويقدم فيه الناس، ويسألوننا عن هذا الرجل، فإن سألونا نقول: إنه شاعر. فقال الوليد: إنهم يسمعون كلامه ويعلمون أنه ليس بشاعر. فقالوا: نقول: إنه مجنون: فقال: إنهم يسمعون حديثه فيعلمون أنه عاقل. فقالوا: نقول إنه كاهن. فقال: إنهم قد رأوا الكهنة فيعلمون أنه ليس بكاهن. قالوا: فماذا نقول؟ فحينئذ فكر وقدر ونظر.

وقوله تعالى: ﴿ ثم عبس وبسر ﴾ أي: قطُّب وجهه.

يقال للقاطب: وجهه باسر. وقيل: العبوس بعد المحاورة، والبسور قبل المحاورة. والأصح أنهما بمعنى واحد، وإنما قال ذلك؛ لأن الإنسان إذا أهمه الأمر، وجعل يتفكر فيه، ويؤتى بعبس وجهه كالمتكاره بشىء. ثم إن الوليد لما فعل جميع ما فعل للقوم [قال]: (١) قولوا: إنه ساحر؛ فإن الساحر يبغض بين المتحابين، ويحبب بين

<sup>(</sup>١) سقط من الناسخ.

ثُمَّ أَدْبُرَ وَاسْتَكْبَرَ ﴿ آَنَ فَقَالَ إِنْ هَذَا إِلاَّ سِحْرٌ يُؤْثَرُ ﴿ إِنَّ هَذَا إِلاَّ قَوْلُ الْبَشَرِ ﴿ وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَرُ ﴿ آَنِ لَا تُبْقِي وَلا تَذَرُ ﴿ آَنِ الْمَنْ ﴾ سَأَصْلِيهِ سَقَرَ ﴿ آَنِهُ وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَرُ ﴿ آَنِهُ لَا تُبْقِي وَلا تَذَرُ ﴿ آَنِهُ الْمِنْ ﴾

المتباغضين، وإن محمدًا كذلك، فخرجوا واجتمعوا على هذا القول، وجعلوا يقولون لكل من يلقاهم: إنه ساحر، فهو معنى قوله تعالى: ﴿ فقال إِن هذا إِلا سحر يؤثر ﴾ أي: القرآن.

وقوله: ﴿ يؤثر ﴾ أي: يأثره عن غيره. كانوا يقولون: إنه يتعلم من غلام ابن الحضرمي، وقيل غيره.

وقوله: ﴿ ثم أدبر واستكبر ﴾ أي: تولي وتكبر.

قوله: ﴿ إِن هذا إِلا قول البشر ﴾ أي: القرآن قول البشر، ليس بقول الله تعالى .

. وقوله تعالى: ﴿ سأصليه سقر ﴾ سأدخله، وسقر اسم من أسماء جهنم. قال ابن عباس: هو الدرك الخامس، والدركات سبع كلها في القرآن: جهنم، لظي، والجحيم، وسقر، وسعير، والهاوية، والحطمة.

وقوله: ﴿ وَمَا أَدْرَاكُ مَا سَقَرَ ﴾ قاله تعظيما لأمر السقر.

وقوله: ﴿ لا تبقى ولا تذر ﴾ قال مجاهد: لا تبقى حيا فيستريح، ولا مِيتا فيتخلص، وهو معنى قوله تعالى: ﴿ لا يموت فيها ولا يحيى ﴾(١).

ويقال: ﴿ لا تبقى ولا تذر ﴾ أى لا تبقى لحمًا ولا عظمًا ﴿ ولا تذر ﴾ أى: إذا أحرقت الكل لم تذر؛ لأنه يعود خلقًا جديدًا. وقيل: لا تبقى أحدًا من الكافرين، أى: تأخذ جميع الكافرين ولا تذرهم من العذاب وقتًا ما، أى: تحرقهم أبدًا. وفى بعض التفاسير: أن كل شيء يسأم ويمل سوى جهنم.

وقوله: ﴿ لُواحة للبشر ﴾ أي محرقة. قال أبو رزين: تحرقهم حتى يصيروا سودًا

<sup>(</sup>١) الأعلى: ١٣.

### لِوَّاحَةٌ لَلْبَشْرِ ﴿ رَبِي عَلَيْهَا تَسْعَة عَشْرَ ﴿ رَبِي وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابِ النَّارِ إِلاَّ ملائكة

كالليل المظلم. وقيل: لواحة للبشر أى: تحرق اللحم حتى تلوح العظم. ويقال معناه: أن بشرة أجسادهم تلوح على النار، حكى هذا عن مجاهد. وقيل: لواحة للبشر، أى: معطّشة للبشر، قال الشاعر:

#### سقتني على لوح من الماء شربة سقاها به الله الرباب والغواديا

وقوله: ﴿ عليها تسعة عشر ﴾ أي: من الزبانية وخزنة النار .

وفى التفسير: أن من منكب أحدهم إلى المنكب الآخر مسيرة سنة، ويأخذ بكفه مثل عدد ربيعة ومضر، ويدفع فى النار بدفعة واحدة سبعين ألفا، وقيل: تسعين ألفا، وأعينهم كالبرق الخاطف، وأسنانهم كصياص البقر. وذكر الكلبى أن لهم من الأعوان والجند ما لا يعلم عددهم إلا الله تعالى.

وقوله تعالى: ﴿ وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة ﴾ سبب نزول هذه الآية أن النبى على لله لله الخبر بعدد الزبانية، وقال أبو جهل: أرى محمداً يوعدكم بتسعة عشر وأنتم الدُهُم، أفلا تقرنون معهم ليعمد كل عشرة منكم إلى واحد فيدفعه.

وقال أبو الأسد بن كلدة - وكان رجلاً من بنى جمع : أنا أتقدمكم على الصراط، فأدفع عشرة بمنكبى الأيمن، وتسعة بمنكبى الأيسر، ونمر ألى الجنة. وقال كلدة بن أسيد: أنا أكفيكم سبعة عشر، فاكفونى أنتم اثنين؛ فأنزل الله تعالى: ﴿ وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة ﴾ أى: هؤلاء التسعة عشر من الملائكة، وكيف تطيقونهم؟ وروى أن المسلمين لما سمعوا منهم هذا قالوا: تقيسون الملائكة بالحدادين؟ أى: (السجانين)(١).

<sup>(</sup>١) في «ك»: الشحاسي، وهو خطأ، والحداد هو السجال، كما في لسال العرب (١٤٢/٣)، وأورد هدا الحديث.

وما جعلْنا عدَّتهُمْ إِلاَّ فَتْنَةَ لَلَّذِينَ كَفَرُوا لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكَتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ وَالْكَافِرُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلاً كَذَلِكَ يُضِلُ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وما يعْلَمُ جُنُود رَبَك إِلاَّ هُو

وقوله تعالى: ﴿ وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ﴾ أي: محنة وبلية حتى قالوا ما قالوا.

وقوله ﴿ ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ﴾ أى: ليستيقن الذين أوتوا الكتاب أن محمدًا عَيِّهُ قال ما قال من الله تعالى؛ فإنه وافق هذا العدد الذين (وعدوا)(١) في التوراة والإنجيل.

وقوله: ﴿ ويزداد الذين آمنوا إِيمانا ﴾ أي: يزداد الذين آمنوا من أهل الكتاب إِيمانًا . وقيل: يزداد جميع المؤمنون إِيمانا إذا رأوا ما قاله النبي عَلَيْكُ موافقًا لما حكاه أهل الكتاب .

وقوله: ﴿ ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون ﴾ أى: لا يشكوا في العدد إذا وجدوا التوراة والإنجيل والقرآن متفقة على هذا العدد.

وقوله: ﴿ وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا ﴾ أي: كيف ذكر الله هذا العدد وخص الزبانية به؟ وهو تفسير قوله تعالى: ﴿ إِلَّا فَتَنَهُ لَلَّذِينَ كَفُرُوا ﴾ .

وقوله: ﴿ كذلك يضل الله من يشاء ويهدى من يشاء ﴾ يعنى: كما أضل الكفار بهذا العدد، وهدى المؤمنين لقبوله، كذلك يضل الله من يشاء، ويهدى من يشاء بما ينزل من القرآن.

وقوله تعالى: ﴿ وما يعلم جنود ربك إلا هو ﴾ روى أن الكفار لما سمعوا هذا العدد

# وَمَا هِيَ إِلاَّ ذِكْرَىٰ لِلْبَشَرِ ﴿ آَنَ كَلاَّ وَالْقَمَرِ ﴿ آَنَ وَاللَّيْلِ إِذْ أَدْبَرَ ﴿ آَنَ وَالصَّبْحِ إِذَا أَسْفَرَ ﴿ آَنَ الْبَشَرِ ﴿ آَنَ الْمَالِمِ الْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالُمُ وَالْمَالُمُ وَالْمَالُمُ وَالْمَالُمُ وَ الْمَالُمُ وَاللَّهُ وَاللّلَهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِ إِلَّا فَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّ

قالوا: ما أقل هذا العدد؛ فأنزل الله تعالى: ﴿ وما يعلم جنود ربك إلا هو ﴾ أي: له من الجنود سوى هذا العدد ما لا يعلم عددها إلا هو.

وقوله: ﴿ وما هي إِلا ذكري للبشر ﴾ أي: هذه الآية عظة وعبرة للبشر.

قوله تعالى: ﴿ كلا والقمر ﴾ كلا: هو رد لما قالوا.

وقوله: ﴿ والقمر ﴾ ابتداء قسم.

وقوله: ﴿ والليل إِذْ أَدِبر ﴾ وقرئ: ﴿ إِذَا دَبَر ﴾ أي: تولى وذهب.

وقوله: ﴿ إِذْ أَدِبر ﴾ أي: إذا جاء خلف النهار .

وروى أن عبد الله بن عباس سئل عن قوله: ﴿ والليل إِذَا دبر ﴾ فقال للسائل: امكث. فلما أذن المؤذن للصبح قال: هذا حين دَبرَ الليلُ. وقد أنكر بعضهم هذه القراءة. وقالوا: إِذَا دبر، إِنما يقال في ظهر البعير. والصحيح ما بينا، وهما قراءتان معروفتان. وقال الكسائي والفراء: دبر وأدبر بمعنى واحد.

وقوله: ﴿ والصبح إِذا أسفر ﴾ أي: تبين وأضاء. يقال: سفرت المرأة عن وجهها، (وسفر)(١) الرجل بيته إِذا كنسه حتى كشف عن تراب البيت.

وقوله: ﴿إِنهَا لَإِحدى الكبر﴾ أي: القيامة لإحدى العظائم. ويقال: الكبر دركات جهنم، فينصرف جهنم، ويقال: الكبر ﴾ أي: سقر إحدى دركات جهنم، فينصرف (إلى ما)(٢) ذكرنا.

وقوله: ﴿ نَذِيرًا لِلْبَشْرِ ﴾ أي: إنذارًا للبشر. وذكر النحاس أنه رجع إلى قوله:

<sup>(</sup>۱) في «ك»: وتسفر.

<sup>(</sup>٢) في «ك» : لما.

﴿ قم ﴾ أى: قم نذيرًا للبشر.

وقوله: ﴿ لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر ﴾ أي: يتقدم إلى الإيمان أو يتأخر عنه.

وقوله: ﴿ كُلُّ نَفْسُ بَمَا كُسِبِتُ رَهْيِنَةً ﴾ أي: مرتهنة.

وقوله: ﴿إِلا أصحاب اليمين ﴾ فليسوا بمرتهنين؛ لأنه ليست لهم ذنوب. قال زاذان عن على : هم ولدان المسلمين. وقيل: هم الأنبياء. وقيل: هم الذين يعطون الكتاب بأيمانهم. وقيل: هم الذين أخذوا من صلب آدم من الجانب الأيمن، وقال الله تعالى لهم: هؤلاء في الجنة ولا أبالي. وعن ابن عباس: أنهم الملائكة.

وقوله: ﴿ في جنات ﴾ أي: بساتين.

وقوله: ﴿ يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر ﴾ أي: ما أدخلكم في سقر، وإنما سألوا عن ذلك؛ لأنهم لم يعرفوا الذنوب، وهذا يصح إذا حملنا على الملائكة وولدان المسلمين، وأما إذا حملنا على غيرهم، فهو سؤال مع المعرفة، ويجوز أن يسأل الإنسان عن غيره مع معرفة حاله.

قوله تعالى: ﴿ قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين ﴾ قال قتادة: كلما غَوَى قوم غَوَينا معهم.

وقيل: كنا نخوض مع الخائضين في أمر محمد، وننسبه إلى السحر والشعر وغير ذلك.

وقوله: ﴿ وَكِنَا نَكَذُبِ بِيومِ الدينِ حتى أَتَانَا اليقينِ ﴾ أي: الموت.

وقوله: ﴿ فِمَا تَنفِعُهُم شَفَاعَةَ الشَّافِعِينَ ﴾ لأنهم كفرة، فلا يكون لهم شفيع ولو

فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ ﴿ فَ كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُّسْتَنفِرَةٌ ﴿ فَ قَدْتُ مِن قَسُورَةٍ ﴿ فَكَ بَلُ لاَّ يَخَافُونَ ﴿ فَكَ بَلُ لاَّ يَخَافُونَ الآخِرَةَ ﴿ وَ كَلاَ بَلُ لاَّ يَخَافُونَ الآخِرَةَ ﴿ وَ كَلَ اللَّهُ عَذْكِرَةً ﴿ وَ كَا لَا اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْ

كان لم ينفعهم. وفي التفسير: أن هذا حين يخرج قوم من المؤمنين من النار بشفاعة الأنبياء والرسل والملائكة والعلماء والصديقين، وكل هذا مروى[في](١) الأخبار، ويبقى الكفار في النار على الخصوص.

وقوله: ﴿ فما لهم عن التذكرة معرضين ﴾ أي: العظة والعبرة.

وقوله: ﴿ كَأَنْهُم حَمْرُ مُسْتَنْفُرَةً ﴾ وقرئ: ﴿ مُسْتَنْفُرَةً ﴾ بِفتح الفاء. وقوله: ﴿ مُسْتَنْفُرةً ﴾ نافرة.

وقوله: ﴿ مستنفَرة ﴾ أي: مذعورة.

وقوله: ﴿ فرت من قسورة ﴾ قال ابن عباس وأبو هريرة: هو الأسد. وقال ابن عباس: يقال بالعربية الأسد، وبالحبشية القسورة، وبالفارسية شير، وبالنبطية أريا. وعن أبى موسى الأشعرى فرت من قسورة: هم النقابون. وقيل: هم رماة النبل.

وقوله: ﴿ بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفاً منشرة ﴾ روى أن الكفار قالوا: لا نؤمن بك يا محمد حتى تأتى كل واحد منا كتابا من الله أن آمن بمحمد فإنه رسولى.

وقوله: ﴿ كلا ﴾ أى: لا يؤتون هذه الصحف. وقيل: كلا أى: لو أوتوا هذه الصحف لم يؤمنوا.

وقوله: ﴿ بِلِ لا يخافون الآخرة ﴾ أي: لو خافوا لم يطلبوا هذه الأشياء.

وقوله: ﴿ كلا إِنه تذكرة ﴾ أي: القرآن عظة وعبرة.

وقوله: ﴿ فمن شاء ذكره ﴾ أي: اتعظ به واعتبر به، ثم رد المشيئة إلى نفسه فقال:

<sup>(</sup>١) زيادة يقتضيها السياق.

## وَمَا يَذْكُرُونَ إِلاَّ أَن يَشَاءَ اللَّهُ هُوَ أَهْلُ التَّقْوَىٰ وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ ﴿ ٢ ﴿ ﴿ ٢

﴿ وما يذكرون إلا أن يشاء الله ﴾ أي: لا يعتبرون ولا يتعظون إلا بمشيئتي.

وقوله: ﴿ هو أهل التقوى وأهل المغفرة ﴾ أى: أهل أن أبقى خالدًا في الجنة من اتقى، ولم يجعل معى إلها فأنا أهل أن أغفر له. وفي هذا خبر مسند برواية أنس عن النبي عَلَيْ على نحو هذا المعنى ذكره أبو عيسى في كتابه (١).

وعن محمد بن النضر بن الحارث في هذه الآية أن قوله: ﴿ هو أهل التقوى وأهل المغفرة ﴾ أى: وأنا أهل أن أغفر للمذنبين إن لم يتقوا.

وذكر الأزهرى في قوله: ﴿ بل يريد كل امرى منهم أن يؤتى صحفًا منشرة ﴾ قولا آخر: هو أن المشركين قالوا: كانت بنو إسرائيل إذا أذنب الواحد منهم ذنباً ظهر ذنبه مكتوباً على باب داره، فما بالنا لا يكون لنا ذلك إن كنا مذنبين؛ فأنزل الله تعالى هذه الآية، وأخبر على هذا المعنى، وأخبر أنه لا يفعل ذلك لهذه الأمة، وأن ذلك كان مخصوصاً ببنى إسرائيل. والله أعلم.

<sup>(</sup>۱) رواه الترمذی (۰/۰۰ – 2۰۱ رقم ۳۳۲۸) وقال: غریب، وسهیل لیس بالقوی فی الحدیث، وقد تفرد بهذا الحدیث، والنسائی فی الکبری (7/10, رقم ۱۱۳۳)، وابن ماجه (7/20, رقم ۱۲۳۷)، وأحمد (7/20)، وأبو یعلی (7/10, رقم 9710)، والدارمی (7/10, والعقیلی فی الضعفاء (7/10)، وابن عدی فی الکامل (97/10)، والحاکم (97/10) وصححه، والخطیب فی تاریخه (97/10)، والبغوی فی تفسیره (97/10).

وفي الباب عن أبي هريرة، وابن عمر، وابن عباس، وانظر الدر (٦/٣١٨)، وتخريج الكشاف للزيلعي (٤/ ١٢٢).



﴿ لا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ ﴿ }

### تفسير سورة القيامة وهي مكية

وعن عمر - رضى الله - عنه أنه قال: من أراد أن يشاهد القيامة فليقرأ سورة القيامة. وعن المغيرة بن شعبة أنه قال: يقولون القيامة ومن مات فقد قامت قيامته. أورد هذين الأثرين النقاش في تفسيره.

قوله تعالى: ﴿ لا أقسم بيوم القيامة ﴾ قال سعيد بن جبير معناه: أقسم بيوم القيامة . وعنه أيضاً أنه سأل ابن عباس عن قوله: ﴿ لا أقسم بيوم القيامة ﴾ فقال: إن ربنا تعالى يقسم بما شاء من خلقه . واختلفوا في قوله: ﴿ لا ﴾ على أقوال: أحد الأقوال: أنها صلة، أي: زائدة على ماهو مذهب كلام العرب، وأنكر الفراء هذا وقال: الصلة إنما تكون في أثناء الكلام، فأما في ابتداء الكلام فلا، ومعنى قوله: ﴿ لا ﴾ أي: ليس الأمر كما يزعمون أن لا بعث ولا جنة ولا نار، ثم ابتدأ بقوله: ﴿ أقسم ﴾ وأجاب من قال بالقول الأول أن القرآن كله متصل بعضه بالبعض في المعنى، فيصلح أن تكون ﴿ لا ﴾ على معنى التنبيه، كأنه قال: ألا فتنبه ثم أقسم، ومثله قول الشاعر:

ألا وأبيكِ ابنة العامري لا يَدَّعى قـومٌ أنى أفـر

وقرأ ابن كثير: «الأقسم بيوم القيامة» وهي قراءة الحسن والأعرج. وأنكر النحويون

<sup>(</sup>١) في (ك) : في.

وَلا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ ﴿ إِنَّ أَيَحْسَبُ الإِنْسَانُ أَن لَّن نَجْمَعَ عِظَامَهُ ﴿ يَكَ بَلَىٰ قَادرينَ عَلَىٰ أَن تُسَوّيَ بَنَانَهُ ﴿ يَكُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

من البصريين هذه القراءة وزعموا أنها لحن، وقالوا: لابد من دخول النون إِذا كان على هذا الوجه، والصحيح هي القراءة المعروفة، وأكثر القراء على هذا.

وقوله: ﴿ بيوم القيامة ﴾ سميت القيامة؛ لأن الناس يقومون في هذا اليوم للحساب وجزاء الأعمال.

وقوله: ﴿ ولا أقسم بالنفس اللوامة ﴾ أى: أقسم. وعن الحسن أنه قال: أقسم بيوم القيامة، ولم يقسم بالنفس اللوامة. والأصح أن القسم بهما. وفي اللوامة أقوال: أحدها: أنها الفاجرة تلام يوم القيامة، فمعنى اللوامة: الملومة هاهنا على هذا القول. والقول الثاني – وهو الأصح –: أنها المؤمنة تلوم نفسها على ماتفعل من المعاصى. قال مجاهد: المؤمن يلوم نفسه على المعاصى، والكافر يمضى قدما قدما في المعاصى ولايفكر فيه. وفي التفسير: أنه مامن أحد إلا ويلوم نفسه يوم القيامة؛ إن كان محسنا يلوم ألا ازداد واستكثر من الإحسان، وإن كان مسيئا يلوم نفسه ألا أقلع عن الإساءة والمعاصى.

وقوله: ﴿ أيحسب الإِنسان أن لن نجمع عظامه ﴾ أي: لن نحيى عظامه (فنجمعها)(١) للإِحياء بعد تفرقها.

وقوله: ﴿ بلي ﴾ هو جواب القسم، وعليه وقع القسم.

وقوله: ﴿ قادرين ﴾ أي: بلي لنجمعنكم قادرين. وقيل: بلي نقدر قادرين.

وقوله: ﴿ على أن نسوى بنانه ﴾ أى: على تسوية بنانه، وهى أطراف الأصابع، وقوله: ﴿ على أن نسوى بنانه ﴾ أن الكبار أقدر على جمع العظام الصغار فعلى الكبار أقدر على جمعها وإحيائها. وعن قتادة في قوله: ﴿ على أن نسوى بنانه ﴾ أن

<sup>(</sup>١) في (ك) : فلن نجمعها.

# بَلْ يُرِيدُ الإِنسَانُ لِيَفْجُرَ أَمَامَهُ ﴿ يَسْأَلُ أَيَّانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ ﴿ فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ ﴿ يَهُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ ﴿ ﴾

نجعل أصابعه بمنزلة خف البعير وحافر الحمار، وهذا قول مشهور في التفاسير.

قوله تعالى: ﴿ بل يريد الإنسان ليفجر أمامه ﴾ في التفسير: أن معناه: يقدم الذنب ويؤخر التوبة. وهو بمعنى التسويف في ترك المعاصى والتوبة إلى الله. وروى على بن أبى طلحة الوالبي عن ابن عباس أن معناه: هو التكذيب بالقيامة، والفجور هو الميل عن الحق، والكاذب مائل عن الصدق فهو فاجر. وحكى ابن قتيبه أن أعرابيا جاء إلى عمر – رضى الله – عنه وقال: إن بعيرى قد دبر فاحملنى على بعير، فلم يحمله عمر، فولى الأعرابي وهو يقول:

#### 

أى: كذب.

قال مجاهد في قوله تعالى: ﴿ يفجر أمامه ﴾ أي: يمضى أمامه راكبا هواه لايفكر في ذنب، ولايتوب عن معصية.

قوله تعالى ﴿ يسأل أيان يوم القيامة ﴾ أي: متى يوم القيامة، وكانوا يقولون ذلك على وجه الاستهزاء، وهو دليل على صحة القول الذي ذكرناه عن ابن عباس.

قوله تعالى: ﴿ فَإِذَا بَرِقَ البصر ﴾ وقرئ: «بَرَقَ » بالفتح، فقوله: «بَرَقَ البصر » أى: شخص من الهول فلم يطرف. وقوله: «برق » أى: تحير وجزع، ويقال: غشيه مثل البرق.

وقوله: ﴿ وخسف القمر ﴾ أى: ذهب ضوءه. ومنه يقال: بئر منخسفة وغير منخسفة وغير منخسفة . وعن أبى حاتم محمد بن إدريس الرازى أنه قال: الكسوف أن يذهب بعض

وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ ﴿ فَ يَقُولُ الإِنسَانُ يَوْمَئذٍ أَيْنَ الْمَفَرُ ﴿ كَلاَّ لا وَزَرَ الْمُفَرَ الْمُسْتَقَرُ الْمُسْتَقَرُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ ﴿ كَلاَّ لا وَزَرَ اللَّهُ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ ﴿ كَالَ الْمُسْتَقَرُّ اللَّهُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ ﴿ كَالَ اللَّهُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ ﴿ كَالَ اللَّهُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَرَ ﴿ كَالَ الْعَلَىٰ الْمُسْتَقَرُّ اللَّهُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَرَ اللَّهُ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ الْمُسْتَقَدَّ اللَّهُ اللَّالَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا الللللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّا اللللللَّ اللللّا

الضوء، والخسوف أن يذهب جميع الضوء. وهو قول مروى عن غيره أيضًا.

وقوله: ﴿ وجمع الشمس والقمر ﴾ أى: في الخسفة وإذهاب الضوء. قال ابن مسعود: يصيران كالبعيرين القرينين، ثم يلقيان في النار فيصيران نارًا على الكفار، وهذا على معنى قوله. وعن مجاهد: وجمع الشمس والقمر أى: كور كلاهما.

وقوله: ﴿ يقول الإِنسان يومئذ أين المفر ﴾ أى: أين المهرب؟ وقرئ: «أين المقر» أى: أين موضع القرار؟.

وقوله: ﴿ كلا لا وزر ﴾ أي: لا مهرب ولا فرار.

وأما قوله: ﴿ لاوزر ﴾ فيه أقوال: قال سعيد بن جبير: لا محيص. وقال عكرمة: لامنعة. وعن مجاهد: لا منجا. وقال مطرف بن عبد الله بن الشخير، والضحاك: لاجبل. وهو قول مشهور، وقد كانت العرب إذا طرقتهم الخيل قالوا: الوزر الوزر، أى: الجبل الجبل.

قال الشاعر:

### لعمرك ماللفتى من وزر إذا الموت يدركه والكبر

وهذا على المعنى المنجا.

وقوله: ﴿ إِلَى رَبُّكُ يُومُّذُ المُستقر ﴾ أي: يظهر مستقر العباد في الجنة أو النار.

وقوله: ﴿ ينبأ الإِنسان يومئذ بما قدم وأخر ﴾ قال ابن مسعود وابن عباس: بما قدم من طاعة فعمل بها، وأخر من (سنة)(١) سيئة، فعُمِلَ بها بعده. ويقال: ﴿ بما قدم وأخر ﴾ بأول عمله وآخره. وهو محكى عن مجاهد وإبراهيم. وقيل: ﴿ بما قدم وأخر ﴾

<sup>(</sup>١) ليست في «ك».

بَلِ الإِنسَانُ عَلَىٰ نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ ﴿ وَلَوْ أَلْقَىٰ مَعَاذِيرَهُ ﴿ لَا تُحَرِّكُ بِهِ لِسَانَكَ لَتَعْجَلَ بِهِ ﴿ لَا لَكُ مَا فَا لَهُ ﴿ لَا لَا تُحَرِّكُ بِهِ لِسَانَكَ لَتَعْجَلَ بِهِ ﴿ لَهِ لِسَانَكَ لَتَعْجَلَ بِهِ ﴿ لَهِ لِسَانَكَ لَتَعْجَلَ بِهِ ﴿ لَهِ لِسَانَكَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

أى: يلقى جزاء جميع أعماله من طاعة ومعصية .وعن زيد بن أسلم: بما قدم من المال للصدقة، وأخر من المال للورثة .

وقوله: ﴿ بِلِ الإِنسانَ على نفسه بصيرة ﴾ أى: شاهد، والمعنى: هو لزوم الحجة عليه كما يلزم بالشهادة، وما من أحد إلاوله من نفسه على نفسه حجة. وقيل: هو شهادة الجوارح عليه يوم القيامة. قال ابن عباس: تشهد عليه يداه ورجلاه وفرجه وغير ذلك. ودخلت التاء في قوله: ﴿ بصيرة ﴾ للمبالغة مثل قولهم: علامة وراوية وما يشبهها.

وقوله: ﴿ ولو القي معاذيره ﴾ فيه قولان معروفان: أحدهما: ولو جاء بكل عذر، وأدلى بكل حجة . والقول الثاني: أن قوله: ﴿ ولو القي معاذيره ﴾ أي: ستوره، واحدها معذار، قال الزجاج: وهو الستر. وقيل: هو لغة يمانية .

والمعنى: أنه وإن ستر جميع أعماله بالسُّتور، فإِنما تظهر يوم القيامة ويجازي عليه.

قوله تعالى: ﴿ لا تحرك به لسانك لتعجل به ﴾ روى سفيان بن عيينة، عن موسى ابن أبى عائشة، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس «أن النبى علله كان إذا نزل عليه الوحى يحرك به لسانه يريد أن يحفظه فأنزل الله تعالى قوله: ﴿ لاتحرك به لسانك لتعجل به ﴾ قال: وحرك سعيد بن جبير شفتيه، وحرك ابن عباس شفتيه» (١). قال رضى الله عنه: أخبرنا بهذا الحديث أبو على الشافعي، أخبرنا أبو الحسن بن (فراس) (٢)، أخبرنا أبو جعفر الديبلى، أخبرنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي عن ابن عيينة. الحديث.

<sup>(</sup>١) متفق عليه، وقد تقدم تخريجه في تفسير سورة «طه».

<sup>(</sup>٢) في «الأصل ، وك». فارس، وهو تحريف، وقد سبق التنبيه عليه في أكثر من موضع.

إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ ﴿ ﴿ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ﴿ فَهَ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ ﴿ وَكَ كَلَّ بَلْ تَحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ ﴿ وَتَذَرُونَ الآخِرَةَ ﴿ وَتَلَا مَنَا اللَّهِ وَمُؤَدِّ يَاضِرَةٌ ﴿ وَتَذَرُونَ الآخِرَةَ ﴿ وَتَخَرُهُ مُؤَدِّ يَاضِرَةٌ ﴿ وَتَذَرُونَ الآخِرَةَ ﴿ وَتَلَا مَنِكُ وَتَذَرُونَ الآخِرَةَ ﴿ وَتَلَا مَا طُورَةٌ ﴿ وَتَلَا مَا طُورَةٌ ﴿ وَتَلَا مَا طُورَةً اللَّهُ مَا إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ﴿ وَتَلَا لَهُ مَا لَهُ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ﴿ وَتَلَا اللَّهُ مِنْ إِلَىٰ مَا إِلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَا لَهُ إِلَىٰ مَا إِلَىٰ اللَّهُ اللَّ

واختلف القول أن النبي عَلَي لله اذا كان يحرك لسانه؟ فأحد القولين: أنه كان يحركه مخافة الانفلات لكيلا ينساه، وهو المعروف. والقول الثاني: أنه كان يحرك لسانه حبًّا للوحي، ذكره الضحاك.

وقوله: ﴿ إِن علينا جمعه وقرآنه ﴾ أي: جمعه في صدرك. و «قرآنه » أي: نيسر قراءته عليك؛ فالقرآن هاهنا بمعنى القراءة.

وقال قتادة: إِن علينا جمعه وقرآنه في صدرك وتآليفه على ما أنزلناه.

وقوله: ﴿ فَإِذَا قرأناه فاتبع قرآنه ﴾ أي: إذا أنزلناه فاستمع له.

ويقال: إذا قرأه جبريل عليك فاتبع قرآنه، وقيل: فاتبع قرآنه أي: فاتبع القرآن بالعمل به في الحلال والحرام والأمر والنهي.

وقوله: ﴿ ثُمْ إِنْ عَلَيْنَا بِيانَه ﴾ أى: علينا أن نجمعه في صدرك لتبينه للناس وتقرأه عليهم، وهو مذكور بمعنى تيسير الحفظ عليه وتسهيله بمعونه: الله تعالى، وقد كان يلقى من الحفظ شدة قبل ذلك، فلما أنزل الله تعالى هذه الآية كان إذا قرأ عليه جبريل أطرق، فإذا ذهب قرأ كما أنزل.

قوله تعالى: ﴿ كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة ﴾ هي خطاب للكفار؛ لأنهم كانوا يعملون للدنيا ولايعملون للآخرة، فهذا هو معنى الآية.

وقوله: ﴿ وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة ﴾ قوله: ﴿ ناضرة ﴾ بالضاد أى: مسرورة طلقة هشة بشة. والنضرة: هي النعمة والبهجة في اللغة.

وقوله: ﴿ إِلَى ربها ناظرة ﴾ هو النظر إلى الله تعالى بالأعين، وهو ثابت للمؤمنين في الجنة بوعد الله تعالى وبخبر الرسول عَلِيَّةً.

قال رضى الله عنه: أخبرنا أبو الحسن بن النقور، أخبرنا أبو القاسم بن حبابة، أخبرنا البغوى، أخبرنا هدبة [بن](١) خالد عن حماد بن سلمة عن ثابت البنانى عن عبدالرحمن بن أبى ليلى عن صهيب عن النبى على قال: «إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله تعالى: تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب، فماأعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى الله تعالى »(٢). قال رضى الله عنه: أخبرنا أبو على الشافعي بمكة، أخبرنا أبو الحسن بن فراس بإسناده عن إسرائيل عن ثوير بن أبى فاختة عن ابن عمر – رضى الله عنهما – أن النبي على قال: «إن أدنى أهل الجنة منزلة لمن ينظر في ملكه ألف سنة يرى أقصاه كما يرى أدناه، وإن أفضلهم منزلة لمن ينظر إلى الله تعالى كل يوم مرتين ». وفي رواية: «غدوة وعشيا، ثم قرأ قوله تعالى: ﴿ وجوه يـومئذ ناضرة ﴾ »(٣).

<sup>(</sup>١) في «الأصل، وك» : بنت، وهو تحريف، وهو هدبة بن خالد بن الأسود القيسي أبو خالد البصري. يروى عن حماد بن سلمة كما في ترجمتيهما من تهذيب الكمال.

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه.

<sup>(</sup>٣) رواه الترمذی (٥/ ٢٠ رقم ٣٣٣٠) وقال: غریب، وأحمد (٢/ ١٣/ ، ٦٤)، وعبد بن حمید (٢٦ رقم ٨١٩) ، وأبو یعلی (١٠ / ٧٦ – ٧٧ رقم ٧١٢ ، ٥٧١٩) ، وابن أبی الدنیا فی صفة الجنة (رقم ٩٦ ) فی السنة (رقم ٤٧٤ ، ٧٧٥)، والطبری (٢٩ / ١٢٠)، وابن عدی فی الکامل (٢/ ٦٠١)، والآجری فی الشریعة (٣٦ )، والحاکم (٢/ ٩٠ - ٥٠ )، وأبو الشیخ فی العظمة (رقم ٣٠٦)، وأبو نعیم فی الحلیة (٥/ ٨٧)، وفی صفة الجنة (رقم ٤٥١)، والبیهقی فی البعث (رقم ٤٧٧ ، ٤٧٨)، والبغوی فی تفسیره (٤/ ٤٧٨).

وقال الهيثمي في المجمع ( ١٠ / ٢٠٠ ): رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني، وفي أسانيدهم ثوير بن أبي فاختة، وهو مجمع على ضعفه. قلت: وبه أعله الذهبي في تلخيصه على المستدرك.

وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ ﴿ إِنَ لَهُ تَظُنُّ أَن يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ ﴿ آَنَ كُلاَّ إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِيَ ﴿ آَنَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّ

والذى ذكرناه من النظر إلى الله هو قول عامة المفسرين، وهو مروى عن الحسن البصرى أيضا أنه حمل الآية على هذا، وذكره سائر الرواة. وحكى بعضهم عن مجاهد: إلى ثواب ربها ناظرة، وليس يصح؛ لأن العرب لاتطلق هذا اللفظ في مثل هذا الموضع إلا والمراد منه النظر بالعين، ولعل القول المحكى عن مجاهد لا يثبت؛ لأنه لم يورده من يوثق بروايته.

وحمل بعضهم قوله: ﴿ ناظرة ﴾ أي: منتظرة، وهذا أيضا تأويل باطل؛ لأن العرب الاتصل قوله: «ناظرة» بكلمة «إلى» إلا بمعنى النظر بالعين، قال الشاعر:

نظرت إليها بالمُحصَّب من منى ولى نَظَر ولولا التَّحرُ عارِمُ فأما إذا [أراد](١) الانتظار فانهم لايصلونها بإلى، قال الشاعر:

فإنكما إِن تَنْظُرانِي ساعةً من الدهر تَنْفَعنِي لَدَى أُمِّ جُنْدُبِ

أى: تنتظراني، وعلى المعنى لايصح أيضا هذا التأويل؛ لأن الطلاقة والهشاشة والسرور إنما يكون بالوصول إلى المطلوب فأما مع الانتظار فلا، فإن في الانتظار تنغصًا ومشقة.

وقوله: ﴿ ووجوه يومئذ باسرة ﴾ أي: كالحة عابسة.

وقوله: ﴿ تظن أن يفعل بها فاقرة ﴾ أى: تتيقن أن الذى يفعل بها فاقرة، والفاقرة هو الأمر الشديد الذى ينكسر معه فَقار الظهر. وقيل: فاقرة: واهية، أو أمر عظيم.

قوله تعالى: ﴿ كلا إِذَا بلغت التراقي ﴾ المعنى: أنه ليس الأمر كما يظنون ويتوهمون، (ويستعملون)(٢) ذلك إِذَا بلغت النفس التراقي. والتراقي جمع تَرْقُوة،

<sup>(</sup>١) في «الأصل، وك»: أرادت.

<sup>(</sup>٢) كذا! ولعلها وسيعلمون.

وهو مقدم الحلق المتصل بالصدر، وهو موضع الحشرجة، ذكره أبو عيسى.

وقوله: ﴿ وقيل من راق ﴾ أى: هل من طبيب يشفى ويداوى، قاله قتادة. وقيل معناه: أن الملائكة يقولون من يرقى بروحه أى: تصعد ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب.

وقوله: ﴿ وظن أنه الفراق ﴾ قرأ ابن عباس: « وأيقن أنه الفراق ». وهو صحيح عنه، وهو المعنى .

وقوله: ﴿ والتفت الساق بالساق ﴾ أى: [اتصلت] (١) شدة الدنيا بشدة الآخرة. وقيل: يجتمع عليه كرب الموت وهول المطلع. قال الضحاك: هو في أمر عظيم، الناس يجهزون بدنه، والملائكة يجهزون روحه. وعن الحسن: «والتفت الساق بالساق» أى: في الكفن، وهو الساق المعروف، وعلى القول الأول الساق بمعنى الشدة. وقد ذكرنا من قبل.

وقوله: ﴿ إِلَى رَبِكَ يُومَئِذُ الْمُسَاقَ ﴾ أي: السوق، فإنه يساق إِما إِلَى الجنة، وإِما إِلَى الله تعالى .

قوله تعالى: ﴿ فلا صدق ولا صلى ﴾ معناه: فلا صدق الكافر ولاصلى معناه: لم يصدق الكافر ولم يصل. قال المفسرون: نزلت الآية في أبي جهل بن هشام.

قوله: ﴿ ولكن كذب وتولى ﴾ أي: كذب بآيات الله، وأعرض عن الحق.

وقوله: ﴿ ثم ذهب إلى أهله يتمطى ﴾ أى: يتبختر. ومشية المُطيَّطاء هي مشية التبختر. وقيل: هو أن يولى مطاؤه، والمطا الظهر. وفي بعض التفاسير: أنه مشية بني مخزوم، وقيل: التمطي: هو التمدد من كسل أو مرض، فأما من المرض فهو غير مذموم، وأما من الكسل إذا كان تثاقلا عن الحق فهو مذموم.

<sup>(</sup>١) في «الأصل، ك»: اتصل.

أَوْلَىٰ لَكَ فَأُولَىٰ ﴿ ثَبَّ أُولَىٰ لَكَ فَأُولَىٰ ﴿ ثَبَ أَيَحْسَبُ الإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى ﴿ ثَبَ الْمُ لَكَ فَأُولَىٰ ﴿ ثَبَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

وقوله: ﴿ أُولَى لَكُ فَأُولَى ﴾ اختلف القول في هذه اللفظة، فأحد الأقوال: أن معناها: الويل لك ثم الويل لك. والثاني: معناها: وليك المكروه وقارب منك، وهذا قول قتادة وجماعة. والقول الثالث: الذم أولى لك، ثم طرحت لفظ الذم للاستغناء عنها ولأنه معلوم، ذكره على بن عيسى. وفي التفسير: «أن النبي عَلَيْهُ لقى أبا جهل وهو يخرج من باب بني مخزوم يتبختر، فأخذ بيده وهزه مرة أو مرتين، ثم قال له: أولى لك فأولى، فأخبر الله تعالى في القرآن قول الرسول على ما قال »(١)، وهذا قول حسن؛ لأن أولى في لغة العرب بمعنى كاد وهم، ولفظة كاد بالخلق أليق؛ فهو حكاية من الله تعالى لقول الرسول على قول الخنساء:

هممتُ بنفسى بعض الهموم فأولى لنفسى أولى لها سأحملُ نفسى على آلة فإما عليها وإما لها

آلة أي: حالة.

قوله تعالى: ﴿ أيحسب الإِنسان أن يترك سدا ﴾ أي: مهملا لايؤمر ولاينهي. قاله مجاهد. وقيل: لايبعث ولايحاسب ولا يعاقب، قال الشاعر:

### فَأُقْسِمُ بِاللهِ جِهِدَ اليمي ن ماترك الله شيئًا سُدَى

وقوله: ﴿ أَلَم يَكُ نَطِفَةُ مِن مِنِي يَمِنِي ﴾ وقرئ بالتاء: «تمنى». والمنى ماء معروف يخلق منه الإنسان، فالقراءة بالياء تنصرف إلى المنى، والتاء تنصرف إلى معناه، وهو النطفة.

وقوله: ﴿ يمني ﴾ أي: يقذف في الرحم. وقيل: يقدر.

<sup>(</sup>١) رواه عبد الرزاق، وعبد بن حميد، وابن المنذر عن قتادة مرسلا بنحوه ، كما في الدر (٦/ ٣٢٨).

ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّىٰ ﴿ ﴿ يَكَ ۚ فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالأَنشَىٰ ﴿ وَ ۚ ﴾ ذَلِكَ بِقَادِرِ عَلَىٰ أَن يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ ﴿ فَيَ ﴾

قال الشاعر:

#### ما يَمْنسي لك المانسي

أى: ما يُقدِّر لك المقدر

قوله تعالى: ﴿ ثُم كَانَ عَلَقَةً ﴾ أي: المني علقة، وهو الدم المنعقد.

وقوله: ﴿ فَخَلَقَ فُسُوى ﴾ أي: فخلق منه الإِنسان فسوى خلقه.

وقوله: ﴿ فجعل منه الزوجين الذكر والأنثي ﴾ وقيل: من المني الذكر والأنثي.

وقوله: ﴿ أليس ذلك بقادر على أن يحيى الموتى ﴾ معناه: أليس الله الذى خلق الإنسان من النطفة بقادر على أن يحيى الموتى؟ يعنى: هو قادر. وعن ابن عباس أنه كان إذا بلغ هذه الآية قال: اللهم بلى. وفى رواية: سبحانك بلى. وقد روى هذا مرفوعا فى بعض المسانيد (١). والله أعلم وأحكم.

<sup>(</sup>١) في الباب عن أبي هريرة وأبي أمامة وجابر، وانظر الدر المنثور (٦/٣٢٩).

## بِنِ لِنَهُ الْخَزِ الْحَيْدِ

﴿ هَلْ أَتَىٰ عَلَى الْإِنسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُن شَيْئًا مَّذْكُورًا ﴿ ۚ إِنَّا خَلَقْنَا الإِنسَانَ مِن نُطْفَة أَمْشَاجٍ

#### تفسير سورة الإنسان

وهى مكية في قول بعضهم. مدنية في قول بعضهم، وقيل: بعضها مكية وبعضها مدنية.

قوله تعالى: ﴿ هل أتى على الإنسان حين من الدهر ﴾ معناه: قد أتى على الإنسان حين من الدهر، الدهر، قاله الفراء. وقيل: أتى على الإنسان حين من الدهر، والإنسان هو آدم على قول أكثر المفسرين. وعن ابن جريج: أنه كل إنسان من الآدميين.

وقوله تعالى: ﴿ حين من الدهر ﴾ هو أربعون سنة. قال محمد بن إسحاق: صور الله آدم - عليه السلام - ثم تركه أربعين سنة ينظر إليه، ثم نفخ فيه الروح. وفي رواية: خلقه من طين ثم بعد أربعين سنة صار صلصالا من غير أن تمسه النار. وفي رواية: كان أربعين سنة طينا، وأربعين سنة حمأ مسنونا، وأربعين سنة صلصالا.

وقوله: ﴿ لَم يَكُن شَيئًا مَذَكُورًا ﴾ أي: كان شيئًا إلا أنه لم يكن شيئًا يذكر. وروى أنه قرأت هذه الآية عند عمر - رضى الله عنه - فقال: يا ليتها تَمَّتُ، أي: تلك الحالة.

قوله تعالى: ﴿إِنَا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نَطَفَةُ أَمْشَاجٍ ﴾ أى: أخلاط. قال ابن مسعود: أمشاجها عروقها التي في النطفة. وفي اللغة: أن الأمشاج واحدها مشيج، وهو الخلط. (والمعنى): (١) هو اختلاط ماء الرجل بماء المرأة، أو اختلاط الدم بالنطفة.

(١) في «ك»: ومعناها.

## نَّبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿ إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا ﴿ يَ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلاسِلَ وَأَغْلالاً وَسَعِيرًا ﴿ }

وقيل: إن الله تعالى خلق الطبائع التى فى الإنسان فى النطفة من الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة، فهى الأمشاج، ثم عدلها ثم بنى البنية الحيوانية على هذه الطبائع المعدلة، ثم نفخ فيها الروح، ثم شق لها السمع والبصر، فسبحان من خلق هذا الخلق من نطفة مهينة أو علقة نجسة. وقيل: أمشاج أى: أطوار، فالنطفة طور، والعلقة طور، والمضغة طور، وكذلك ما بعدها. وقيل: أمشاج أى: ألوان. وفى الخبر: «أن ماء الرجل أبيض غليظ، وماء المرأة أصفر رقيق، فإذا علا ماء المرأة ماء الرجل آنثتَت، وإذا علا ماء الرجل ماء المرأة أذْكرَتْ»(١).

وقوله: ﴿ نبتليه ﴾ أى: نختبره ونمتحنه. وقيل: في الآية تقديم وتأخير، ومعناها: فجعلناه سميعا [بصيرًا](٢) نبتليه ونختبره.

قوله تعالى: ﴿ إِنا هديناه السبيل ﴾ أي: الخير والشر، وهو مثل قوله تعالى: ﴿ وهديناه النجدين ﴾ (٣). وقيل: بينا له طريق الإيمان والكفر.

وقوله تعالى: ﴿ إِما شاكرًا وإِما كفورًا ﴾ عند البصريين أن «إِما» بمعنى «أو» وعند الكوفيين أن معناه: إِما كان شاكرًا وإِما كان كفورًا. وقيل: إِما شقيًّا، وإِما سعيدًا.

قوله: ﴿إِنَا أَعتدنا للكافرين سلاسلا وأغلالا وسعيرًا ﴾ وقرئ: «سلاسل»(٤)، والأصل سلاسل لا تنصرف، وأما صرفه على (قراءة)(٥) من قرأ «سلاسلا وأغلالا

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۲۹۱/۳ - ۲۹۶ رقم ۳۱۰)، والنسائي في الكبري (٥/٣٣٧ - ٣٣٨ رقم ٩٠٧٣)، وابن حبان (١٦ / ٤٤٠ - ٤٤١ رقم ٧٤٣٢)، والحاكم (٤٨١/٣ - ٤٨١) وغيرهم عن ثوبان مرفوعا به.

<sup>(</sup>٢) من «ك».

<sup>(</sup>٣) البلد : ١٠ .

<sup>(</sup>٤) انظر النشر (٢/٣٩٤).

<sup>(</sup>٥) في (ك) : قول.

## إِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِن كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا ﴿ ١

وسعيرا » على موافقة قوله: ﴿ أغلالا ﴾ وذلك جائز على مذهب العرب. والأغلال جمع غل. وروى جبير بن نفير عن أبى الدرداء أنه قال: ارفعوا أيديكم إلى الله قبل أن تُغَلَّ بالأغلال.

وقوله: ﴿ سعيرًا ﴾ أى: نارا موقدة. وفي بعض الأخبار برواية عطية، عن أبي سعيد الخدرى: أن الله تعالى يبعث سحابة فتقف على رءوس أهل النار، ويقال لهم: ما تريدون: فيقولون: الشراب، فيمطرهم الله منها السلاسل والأغلال والحميم.

قال الحسن: إن الله لا يغل الكفار عجزا عن حفظهم، ولكن حتى إذا خبت النار عنهم أرسبتهم [أغلالهم](١) في أسفل النار.

قوله تعالى: ﴿ إِنَّ الأبرار يشربون ﴾ الأبرار: هم المطيعون.

وقيل: هم الذين بَرُّوا الآباء والأبناء. وعن الحسن: هم الذين لا يؤذون الذَّرُّ. وفي بعض الأخبار: «ما من ولد ينظر إلى والده نظر بر وعطف إلا كتب الله له به حجة، فقيل: يا رسول الله، وإن نظر في اليوم مائة مرة! قال: الله أكبر وأطيب »(٢).

وقوله: ﴿ من كأس ﴾ قال الزجاج: العرب لا تذكر الكأس إلا إذا كانت فيها الخمر. قال الشاعر:

وكان الكأسُ مَجْرَاها اليمينا

صرفت الكأس عنَّا أمّ عمرو

<sup>(</sup>١) في «الأصل وك»: أغلاهم.

<sup>(</sup>٢) رواه ابن أبى الدنيا في مكارم الأخلاق (٧٤ رقم ٢١٥)، والإسماعيلي في معجمه (١/٣٥٦ - ٣٥٧ رقم ٧)، وذكره الديلمي في الفردوس (٤/٢٠ رقم ٢٠٥٧)، وعزاه في الكنز إلى الحاكم في تاريخه، وابن النجار (١/٤٠٤)، وفي المشكاة (٢/٤٠٢) للبيهقي في الشعب، وقال الألباني في تحقيقه للمشكاة : وما أراه إلا موضوعا.

## عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عَبَادُ اللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا ﴿ يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا ﴿ يَكُ اللَّهِ مِنْتَطِيرًا ﴿ يَكُ اللَّهِ مَا لَكُ اللَّهِ مَا اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَالِمُ اللَّالَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّاللَّهُ اللَّهُ ال

وقوله: ﴿ كَانَ مَزَاجِهَا كَافُورًا ﴾ أي: يُمزج بالكافور، وهو مزاج وجود الرائحة لا مزاج وجود الطعم. وقيل: إِنَّ الكافور والزنجبيل اسمان لعينين من عيون الجنة.

وقوله: ﴿ عينا يشرب بها عباد الله ﴾ النصب على المدح، أعنى عينا ﴿ يشرب بها عباد الله ﴾ أي: منها – عباد الله .

وقوله: ﴿ يفجرونها تفجيرا ﴾ أى: يجرونها [جراء](١) على ما يريدون ويشتهون. وقيل: إِن الآية نزلت في أبى بكر وعمر وعلى والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد وأبى عبيدة. وفي بعض التفاسير: وابن مسعود وحذيفة وسلمان وأبى ذر.

قوله تعالى: ﴿ يوفون بالنذر ﴾ أي: يوفون بأقوالهم.

وقيل: هو نفس النذر. والأول أولى؛ لأن النذر مكروه على ما ورد في بعض الأخبار: «أن النذر يستخرج به من البخيل»(٢). والمعنى: أن الجواد لا يحتاج إلى النذر، وعلى الجملة الوفاء بالنذر محمود.

وقوله: ﴿ ويخافون يوما كان شره مستطيرًا ﴾ أي: فاشيًا. وقيل: ممتدًّا. وقيل: منتشرًا.

قال الشاعر:

## وَهانَ على سَرَاة بنى لُؤى تَ حَسِريقٌ بالبُويرةِ مُسْتَطيرُ

أى: منتشر، وانتشار شريوم القيامة في السموات والأرض، أما في السموات فبتكوير شمسها، وخسوف قمرها، وانتثار كواكبها، وطي السموات كطي السجل، (١) في «الأصل وك»: إجراء، ومعنى جراء: أي: جرى معه، لسان العرب (١٤١ / ١٤١).

(۲) متفق علیه من حدیث أبی هریرة، رواه البخاری (۱۱ / ۵۰۸ رقم ۲۲۰۸ وطرفاه ۲۲۹۲، ۲۲۹۳)، ومسلم (۲) متفق علیه من حدیث أبی هریرة، رواه البخاری (۱۱ / ۵۰۸ رقم ۱۲۹۲، ۲۲۹۳).

وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا ﴿ إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلا شُكُورًا ﴿ ﴾ نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلا شُكُورًا ﴿ ﴾

وما أشبه ذلك. وأما شره في الأرض فبقلع جبالها، وطم أنهارها، وإخراب نباتها، وكسر بعضها على بعض، وما شبه ذلك من تبديل الأرض وإهلاك الخلق وغيره.

وقوله: ﴿ ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ﴾ أي: على حب الطعام وشهوتهم إياه وحاجتهم إليه.

وقوله: ﴿ مسكينًا ﴾ هو المحتاج ﴿ ويتيمًا ﴾ هو الذي لا أب له ﴿ وأسيرًا ﴾ قال سعيد بن جبير: هو المحبوس المسجون.

وعن مجاهد وقتادة وجماعة: هو الأسير من المشركين. وعن أبى (سليمان)(١) الدارانى: على حب الله. واختلف القول فيمن نزلت هذه الآية، فأصح الأقاويل: أن الآية على العموم. والقول الثانى: أنها نزلت في على وفاطمة والحسن والحسين، رواه عمرو بن عبيد، عن الحسن البصرى، وحكى عن ابن عباس ذلك في بعض الروايات. وفي القصة: أن عليا وفاطمة أصبحا صائمين، فهيأت فاطمة ثلاثة أقراص من شعير لتأكل قرصا بنفسها، ويأكل على قرصًا، وللحسن والحسين قرص؛ فلما كان المساء جاء مسكين فأعطوه أحد الأقراص، ثم جاء يتيم فأعطوه القرص الثاني، ثم جاء أسير فأعطوه القرص الثاني، ثم جاء أسير فأعطوه القرص الثالث وطووا. وفي رواية: أن عليا كان أجر نفسه من يهودي يستقى فأعطوه القرص الثلاثة. له بشيء من شعير، وحمل ذلك الشعير إلى فاطمة، وأخذت منه الأقراص الثلاثة. وفي بعض الروايات؟ أن ذلك كان في ثلاث ليال. والله أعلم. وفي هذه القصة خبط كثير تركنا ذكره. وقيل: إن الآية نزلت في أبي الدرداء.

قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا نَطِعمُكُم لُوجه الله لا نريد منكم جزاءً ولا شكورًا ﴾ أى: جزاء بالفعل، ولا ثناء بالقول، وفي التفسير: أنهم لم يقولوا هذا القول، ولكنه كان في

<sup>(</sup>١) في (ك) : سلمان، وهو تحريف.

إِنَّا نَخَافُ مِن رَّبِنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا ﴿ فَ فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا ﴿ مَنَّكَ عُنِينَ وَجَزَاهُم بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا ﴿ مَنَّكَ عُئِينَ

ضميرهم فأخبر الله تعالى على ما كان في ضميرهم.

قوله: ﴿إِنَا نَخَافَ مَنَ رَبِنَا يُومًا عَبُوسًا قَمَطُرِيرًا ﴾ لأن الوجوه تنعبس فيه، وأضاف العبوس إلى اليوم على طريق مجاز. ومعنى «نخاف من ربنا يوما» أى: من عذاب يوم. وقوله: ﴿ قَمَطُرِيرًا ﴾ أى: شديدا. يقال: يوم قمطرير وقُمَاطر إذا اشتد فيه الأمر.

قال الشاعر:

## بني عَمِّنَا هل تذكرون بَلاءَنا عليكمْ إِذا ما كان يومٌ قُمَاطِرُ

وقوله تعالى: ﴿ فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا ﴾ أى: نضرة فى الوجه، وسرورا فى القلوب. والنضرة: هى الحسن فى الوجوه من النعمة، وهى التنعم.

وقوله: ﴿ وجزاهم بما صبروا ﴾ على الأمر والنهى. وقيل: على المحن والشدائد، وعلى الجوع مع الإِيثار.

وقوله: ﴿ جنة وحريرًا ﴾ أي: البساتين والثياب من اليباج.

وقوله تعالى: ﴿ متكئين فيها على الأرائك ﴾ الأرائك: هي [السُّرُر](١) في الحجَال عليها الفرش، والعرب لا تسميها أريكة إلا إذا كانت في حَجَلة.

وقوله تعالى: ﴿ لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرًا ﴾ أي: حرا ولا بردا.

قال الشاعر:

مُنعَّمةٌ طَفْلةٌ مهاة (٢) لم تر شمسًا ولا زمهريرا

<sup>(</sup>١) من ك عن وفي « الأصل » : السرور .

<sup>(</sup>٢) كذا إ

قوله تعالى: ﴿ ودانية عليهم ﴾ نصب «ودانية » عطفا على قوله: ﴿ متكئين ﴾ . وقوله: ﴿ عليهم ظلالها ﴾ أي: ظلال الحجال .

وقوله: ﴿ وذللت قطوفها تذليلا ﴾ أي: أدنيت قطوفها إليهم. وفي التفسير: أنهم إذا قاموا ارتفعت إليهم، وإذا قعدوا نزلت إليهم، وإذا اضطجعوا دنت منهم، وقيل: لا يمنعهم منها بُعْدٌ ولا شوك.

وقوله تعالى: ﴿ ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب ﴾ والأكواب هي الأباريق التي لا خراطيم لها، واحدها كوب.

وقوله تعالى: ﴿ كانت قواريرا ﴾ قال الشعبى: لها صفاء القوارير وبياض الفضة. وعن ابن عباس: أنه لو أخذت قطعة من فضة وجعلت فى الرقة كجناح ذُباب لم ير من داخله، وفضة الجنة يرى من داخلها، فهو فى صفاء القوارير على هذا المعنى. وعنه أيضا: أن القوارير فى الدنيا أصلها من الرمل، فإذا كان أصلها من الفضة فى الجنة فكيف تكون فى الجسن والصفاء. وعنه أيضا: أنه لا يشبه شىء فى الجنة شيئا فى الدنيا، وإنما فى الدنيا الأسامى مما فى الجنة فحسب.

وقوله: ﴿ قوارير من فضة قدروها تقديرا ﴾ أي: مقدرة على قدر الري لا زيادة ولا نقصان. وقيل: ممتلئة.

وقوله: ﴿ ويسقون فيها كأسا ﴾ أي: من كأس.

وقوله: ﴿ كَانَ مِزَاجِهَا رَنجِبِيلا ﴾ كانت العرب تستطيب طعم الزنجبيل، فذكر ذلك على ما [اعتادوه](١). وقيل: الزنجبيل اسم العين لا أنه زنجبيل معروف في الطعم

<sup>(</sup>١) في «الأصل، وك» :اعتاده، والمثبت هو الصواب.

## وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُونَ

والرائحة. فعلى هذا قوله: ﴿ مزاجها زنجبيلا ﴾ أي: مزاجه من عين الزنجبيل.

وقوله: ﴿ عينا فيها تسمى سلسبيلا ﴾ يقال: إن السلسبيل هو عين الزنجبيل أيضا، ونصب على المدح، ومعناه: أعنى عينًا.

وقوله: ﴿ تسمى سلسبيلا ﴾ أى: سلسبيل الجَرْى في حلوقهم. وفي بعض الآثار: أنها إذا أدنيت من أفواههم تسلسلت في حلوقهم. ومن قال في قوله: ﴿ سلسبيلا أنها إذا أدنيت من أفواههم تسلسلت في حلوقهم. ومن قال في قوله: ﴿ سلسبيلا إلا في القرآن. وقيل: هو اسم العين على ما ابن الأعرابي قال: لم أسمع سلسبيلا إلا في القرآن. وقيل: هو اسم العين على ما ذكرنا. فإن قيل: إذا جعلتم سلسبيل اسم العين فكيف ينصرف؟ والجواب: إنما انصرف؟ لأنه رأس آية، وقد بينا من قبل. وروى سفيان، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد قال: سلسبيلا أي: شديدة الجرى. وقال قتادة: سلسة أي: تجرى في حلوقهم على غاية السهولة. وقال ثعلب: سلسبيلا أي: لينا. وعن سعيد بن المسيب: السلسبيل عين تجرى تحت العرش في قضيب من ذهب. وفي قوله: ﴿ كان مزاجها زنجبيلا ﴾ كلام آخر، وهو أنه تمزج لسائر أهل الجنة، ويشربه المقربون صرفا، وهو مثل التسنيم على ما يأتي من بعد.

وأنشدوا في الزنجبيل:

### وكانَّ طَعْم الزنجبيل بع إذْ ذُقته وسلافة الخَمْر

وهذا يدل على أنهم كانوا يستطيبون طعم الزنجبيل. وقيل في السلسبيل أيضا: إنه يسيل عليهم في قصورهم وغرفهم وعلى مجالسهم.

قوله تعالى: ﴿ ويطوف عليهم ولدان مخلدون ﴾ أي: غلمان مخلدون .

وقوله: ﴿ مخلدون ﴾ أي: لا يبلون ولا يفنون. وقيل: مخلدونُ مقرَّطون مُسوَّرون. قال الشاعر:

إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُوًا مَّنتُورًا ﴿ لَكُ وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا ﴿ إِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا ﴿ إِذَا رَأَيْتُ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا ﴿ إِذَا رَأَيْتُ ثُمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا

#### ومخلدات باللجين كأنما أعجازهن أقاوز الكثبان

وقوله: ﴿ إِذَا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا ﴾ إنما شبه باللآلئ في الصفاء والحسن والكثرة. وذكر منثورا لأن اللؤلؤ المنثور في المجلس أحسن منه منظوما.

وفي تفسير النقاش: أنهم ينشرون في الخدمة، فلهذا قال: ﴿ لَوْلُوا مِنْثُورا ﴾ فلو كانوا صفا واحدًا لقال منظوما.

قوله تعالى: ﴿ وإذا رأيت ثم رأيت ﴾ فيه حذف، والمعنى: إذا رأيت ما ثم رأيت ﴿ نعيما وملكا كبيرا ﴾ قال سفيان الثورى: بلغنا أنه تسليم الملائكة عليهم. وعن الكلبى ومقاتل وغيرهما أنهم قالوا: هو استئذان الملائكة للتسليم عليهم، فهو الملك الكبير. وفي بعض الأخبار برواية أبي سعيد الخدرى: «أن أدنى أهل الجنة منزلة يكون له ثمانون ألف خادم واثنتان وستون زوجة »(١). وفي بعض الأخبار أيضا: للواحد منهم سبعون قصرا، في كل قصر سبعون دارا، في كل دار سبعون بيتا، في كل بيت خيمة طولها في السماء فرسخ، وعرضها فرسخ في فرسخ لها أربعة آلاف مصراع من ذهب.

قوله تعالى: ﴿ عَالِيْهِم ﴾ وقرئ: «عَالِيَهُم » فمن قرأ بفتح الياء أي: فوقهم، ومن قرأ بسكون الياء فمعناه: عليهم. ويقال: عليهم أي: عال الحجال المذكورة من قبل.

وقوله: ﴿ ثياب سندس خضر ﴾ وخضر أي: ألوانها خضر. فمن قرأ بالرفع فينصرف إلى الثياب، ومن قرأ بالكسر فهو نعت السندس. والسندس هو ما رق من

<sup>(</sup>۱) رواه الترمذى (٤/ ٩٩٥ رقم ٢٥٦٢) وقال: غريب، لا نعرفه إلا من حديث رشدين، وأحمد (٧٦/٣)، وأبن وأبو يعلى (٢/ ٣٠٥ رقم ١٤٠٤)، ونعيم بن حماد فى زوائده على الزهد (١٢٧ – ١٢٨ رقم ٤٢٢)، وابن أبى الدنيا فى صفة الجنة (رقم ٢١١)، وابن أبى داود فى البعث (رقم ٧٧)، وابن حبان (١٦/ ٤١٤ – ٤١٥ رقم ٢٠٠١) عن أبى سعيد به، وفيه: وسبعون زوجة.

وَإِسْتَبْرَقٌ وَحُلُوا أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٍ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا ﴿ آَنَ ۗ إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُم مَّشْكُورًا ﴿ آَنَ ﴾

الديباج، والاستبرق ما غلظ منه.

وقوله: ﴿ وإستبرق ﴾ وقرئ: «وإستبرق ، فعلى الرفع ينصرف إلى الثياب، وعلى الخفض على تقدير من إستبرق.

وقوله: ﴿ وحلوا أساور من فضة ﴾ الأساور والأسورة جمع السوار، فإن قيل: وأى زينة في السوار والأغنياء لا يبالون بها؟ والجواب عنه: أنه قد ذكر الذهب واللؤلؤ في موضع آخ،ر فيحلون من ذهب تارة، ومن فضة (تارة)(١)، ومن لؤلؤ تارة؛ ليكون أجمع لمحاسن الزينة. ويقال: الذهب للنساء، والفضة للرجال. وقيل: إن الذهب إنما يفضل الفضة في الدنيا لكثرة الفضة وعزة الذهب، وهذا التفاوت لا يوجد في الجنة، وإنما المقصود عين الزينة، والزينة توجد فيهما جميعا.

وقوله: ﴿ وسقاهم ربهم شرابا طهورا ﴾ قال الزجاج: ليس برجس كخمر الدنيا. وعن أبى قلابة وإبراهيم أنهما قالا: إذا فرغ أهل الجنة من الطعام يؤتون بالشراب الطهور، فيطهر أجوافهم، ويضمر بطونهم، ويوجد منهم جشاء ورشح له رائحة المسك فيشتهون الطعام مرة أخرى. وقيل: إن الشراب الطهور من عين على باب الجنة، فإذا شرب منها المسلمون طهرت أجوافهم من كل غل وخيانة وحسد، وهذا قول (٢) لأن الطهور هو الطاهر المطهر على ما ذكر في القصة. والدليل عليه قوله عليه الصلاة والسلام [حين] (٣) سئل عن التوضؤ بماء البحر فقال: «هو الطهور ماؤه» أى: المطهر ماؤه.

قوله تعالى: ﴿ إِن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا ﴾ الشكر المضاف (١) في «ك» : أخرى.

<sup>(</sup>٢) كذا. ولعله: هذا قول صحيح، أو حسن، وما يشبههما.

<sup>(</sup>٣) زيادة يقتضيها السياق.

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنزِيلاً ﴿ آَتِ فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا ﴿ آَبُ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلاً ﴿ وَكَى وَمَنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبَحْهُ

إلى الرب تعالى هو بمعنى قبول الحسنات والعفو عن السيئات.

قوله تعالى: ﴿ إِنَا نَحْنَ نَزَلْنَا عَلَيْكُ القَرآنَ تَنْزِيلًا ﴾ ظاهر المعنى.

وقوله: ﴿ فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا ﴾ في التفسير: أن الآثم هو عتبة بن ربيعة، والكفور هو الوليد بن المغيرة.

وقيل: إن الآثم هو أبو جهل. وفي بعض التفاسير: أن الوليد بن المغيرة قال للنبي عَلِيه : لم تركت دين آبائك؟ ولعلك إنما تركت للفقر، فارجع إلى دين آبائك وأعطيك نصف مالى. وقال أبو البخترى بن هشام: أنا أزوجك ابنتى، وهي أحسن النساء جمالا، وأفصحهن منطقا، وأعذبهن لسانا. وقد علمت قريش ذلك. فسكت النبي عليه . فقال: أبو مسعود الثقفى: إن كنت تخاف من الله فأنا أجيرك منه . فحين سمع النبي ذلك قام وذهب؛ فأنزل الله تعالى هذه الآية، وهو قوله: ﴿ إِنَا نَحْنُ نَرَلنا عليك القرآن تنزيلا ﴾ إلى آخر الآيتين. فإن قيل: هلا قال: آثما وكفورا؟ وأيش معنى عليك القرآن تنزيلا ﴾ إلى آخر الآيتين. فإن هاهنا زيادة معنى لا توجد في الواو، وهو المنع من طاعة كل واحد منهما على الانفراد، فإن الرجل إذا قال لغيره: لا تطع فلانا ولا فلانا وفلانا، فإذا أطاع أحدهما ما كان عاصيا على الكمال، وإذا قال: لا تطع فلانا ولا فلانا أو فلانا أو فلانا أو فلانا أو فلانا أو فلانا أو المن معين معناه: أيهما جالسته فأنت مصيب، وإذا قال: جالس الحسن وابن سيرين معناه: أيهما جالستهما. وكذلك يقال: اقتد بمالك أو الشافعي على سيرين فلا تكون مصيبا إلا إذا جالستهما. وكذلك يقال: اقتد بمالك أو الشافعي على هذا المعنى.

قوله تعالى: ﴿ واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ﴾ أى: بالغدو والعشى. وفي بعض الغرائب من الأخبار أن النبي عَلَي كان إذا صلى الغداة قال: «الله أكبر ثلاثا، وإذا صلى العصر قال: الله أكبر ثلاثا».

قوله تعالى: ﴿ ومن الليل فاسجد له ﴾ أي: صل له. وقيل: هو صلاة المغرب والعشاء.

لَيْلاً طَوِيلاً ﴿ آَنَ ﴾ إِنَّ هَوُلاءِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلاً ﴿ آَن نَحْنُ خَلَقْنَاهُمْ وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ وَإِذَا شَئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلاً ﴿ آَنَ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَن شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلاً ﴿ آَنَ ﴾

وقوله: ﴿ وسبحه ليلا طويلا ﴾ هو التطوع من بعد صلاة العشاء الأخيرة إلى الصبح، وهذا على الندب والاستحباب.

قوله تعالى: ﴿إِن هؤلاء يحبون العاجلة ﴾ معناه: إِن هؤلاء الكفار يحبون العاجلة أى: الدنيا.

وقوله تعالى: ﴿ ويذرون وراءهم يوما ثقيلا ﴾ هو يوم القيامة، وتركهم له هو تركهم العمل والسعى له.

وقوله: ﴿ ثقيلا ﴾ يجوز أن يكون سماه ثقيلا لشدة الهول والفزع فيه، ويجوز أن يكون سماه ثقيلا لفصل القضاء فيه بين العباد وعدله معهم، وهو في غاية الثقل عليهم إلا من تداركه الله بفضله.

قوله تعالى: ﴿ نحن خلقناهم وشددنا أسرهم ﴾ أى: قوينا خلقهم. وقيل: شددنا مفاصلهم. وقيل: شددنا مفاصلهم. وقيل: هي الأوصال فشددها بالعروق والأعصاب. وعن مجاهد: أن الأسر هو الشَّرْج، وذلك مصر الإنسان (تسترخيان)(١) عند الغائط ليسهل خروج الأذى، فإذا خرج انقبضا.

قوله تعالى: ﴿ وإِذَا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا ﴾ أي: أهلكناهم وخلقنا خلقا غيرهم.

قُوله: ﴿ إِن هذه تذكرة ﴾ أي: الآيات التي أنزلناها تذكرة أي: موعظة وعبرة.

قوله تعالى: ﴿ فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا ﴾ أى: من شاء منكم أيها المخاطبون أن يتخذ إلى ربه سبيلا فيسهل ذلك عليه لوجود الدلائل ورفع الأعذار، فليفعل.

<sup>(</sup>١) في «ك»: يستهلان.

وَمَا تَشَاءُونَ إِلاَّ أَن يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿ ثَنَّ يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَته وَالظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿ ثَلَيْهَا ﴿ وَالظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿ ثَلَيْهَ ﴾

وقيل: هو بمعنى الأمر.

وقوله: ﴿ وما تشاءون إِلا أن يشاء الله ﴾ رد مشيئتهم إلى مشيئته، والمعنى: لا يريدون إلا بإرادة الله، وهو موافق لعقائد أهل السنة، أنه لا يفعل أحد شيئا ولا يختاره ولا يشاؤه إلا بمشيئة الله. وفي بعض الأخبار: أن رجلا كان يقول: إلا ما شاء الله وشاء محمد؛ فسمع النبي – عليه السلام – ذلك فقال: «أمثلان؟ ثم قال: قل إلا ما شاء الله ثم شاء محمد».

وقوله: ﴿ إِنَّ اللَّهُ كَانَ عَلَيْمًا حَكَيْمًا ﴾ قد بينا.

قوله تعالى: ﴿ يدخل من يشاء في رحمته ﴾ أي: في جنته، وقيل: في الإسلام. والأول أفضل في هذا الموضع، لأن الله تعالى قال عقيبه: ﴿ والظالمين أعد لهم عذابا أليما ﴾ أي: النار، ونصب الظالمين؛ لأن تقديره: وأعد للظالمين عذابا أليما. وأورد أبو الحسين بن فارس في تفسيره في آخر السورة برواية جابر الجعفي عن قيس مولى على أن الحسن والحسين مرضا مرضاً شديدًا، فنذر على صيام ثلاثة أيام، ونذرت فاطمة كذلك، ونذر الحسن والحسين كذلك، فلما شفاهما الله تعالى ابتدءوا جميعا الصوم، فلما كان في اليوم الأول خبزت فاطمة ثلاثة أقراص من شعير، وقدموها عند إفطارهم ليفطروا، فجاء مسكين وقال: يا أهل بيت الرسول، مسكين على الباب أطعموا مما أطعمكم الله. فأعطوه الأقراص وطووا، ثم (إنه) (١) لما كان في اليوم الثاني اتخذت في اليوم الأول، وقدموه عند المساء ليفطروا، فجاء يتيم ودعا كما ذكرنا، فأعطوه وطووا، ثم لما كان في اليوم عند المساء ليفطروا، فجاء يتيم ودعا كما ذكرنا، فأعطوه وطووا، فجاء أسير وقال: يا الثالث اتخذت فاطمة ما بينا وقدموه [في] (٢) المساء ليفطروا، فجاء أسير وقال: يا

<sup>(</sup>١) في (ك): إنهم.

## بِنِ \_\_\_\_\_ لِنْهُ الْخَيْرِ الْحَبِيمِ

## ﴿ وَالْمُرْسَلاتِ عُرْفًا ﴿ فَالْعَاصِفَاتِ عَصْفًا ﴿ وَالنَّاشِرَاتِ نَشْرًا ﴿ وَالنَّاشِرَاتِ نَشْرًا ﴿ وَالْمُرْسَلاتِ عُرْفًا

## تفسير سورة المرسلات وهي مكية

وعن ابن عباس وقتادة قالا: هي مكية إلا قوله تعالى: ﴿ وإِذَا قيل لهم اركعوا لا يركعون ﴾ (١) وروى إبراهيم عن الأسود عن عبد الله بن مسعود قال: نزلت سورة والمرسلات على رسول الله عَيْكُ ونحن معه على جبل حراء، فأخذتها رطبا من في رسول الله عَيْكُ، فخرجت حية من جحرها فقصدناها فدخلت جحره، افقال النبي وقيت شركم كما وُقيتم شرها » (٢). والله أعلم.

قوله تعالى: ﴿ والمرسلات عرفا ﴾ قال أكثر المفسرين: على أنها الرياح ترسل عرفا أى: تتبع بعضها بعضا كعرف الفرس. وعن ابن مسعود وأبى هريرة قالا: هى الملائكة ترسل بالعرف أى: المعروف.

وقوله: ﴿ فالعاصفات عصفا ﴾ هي الرياح، وعصفها: شدة هبوبها، يقال: عصفت الريح وأعصفت إذا اشتدت، قاله ابن السكيت. يقال: الرياح عاصفات لأنها تأتى بالعصف أي: بورق الزرع. وقيل: إنها الملائكة تعصف بأرواح الكفار.

وقوله: ﴿ والناشرات نشرا ﴾ وهي الرياح أيضا تنشر السحاب. وقيل: إنها الملائكة تنشر الصحف على العباد يوم القيامة. وقال أبو صالح: هي الأمطار تنشر النبات. قال الأعشى:

<sup>(</sup>١) المرسلات: ٤٨.

<sup>(</sup>۲) متفق عليه، رواه البخارى (٦/ ٤٠٩ رقم ٣٣١٧ وطرفاه ٤٩٣٠، ٤٩٣١)، ومسلم (١٤/ ٣٣٤ - ٣٣٥ رقم ٢٢٣٤).

فَالْفَارِقَاتِ فَرْقًا ﴿ فَي فَالْمُلْقِيَاتِ ذِكْرًا ﴿ عُدُرًا أَوْ نُذْرًا ﴿ إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَوَاقَعٌ ﴿ إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَوَاقَعٌ ﴿ إِنَّا اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّالَّا اللَّهُ اللّ

لو (أسندت)(١) ميتا إلى صدرها حتى يقول الناس (مما)(٢) رأوا

عاش ولم ينقل إلى قابر يا عجب للميت الناشر

وقوله: ﴿ فالفارقات فرقا ﴾ في قول أكثر المفسرين: هم الملائكة يأتون بالفرق بين الحق والباطل والحلال والحرام. وقال قتادة: هي آي القرآن فرقت بين الحق والباطل والحلال والحرام.

وقوله: ﴿ فالملقيات ذكرا ﴾ هي الملائكة تلقى الوحى على الأنبياء والرسل. وقيل: إنهم الأنبياء، وكذلك فسرت الآية الأولى، وهي مثل قوله: ﴿ فالفارقات فرقا ﴾ في بعض الأقوال، والإلقاء طرح الشيء على الشيء، وهو في هذا الموضع للتبيين والإفهام؛ فالملائكة يلقون على الأنبياء، والأنبياء يلقون على الأمم، والعلماء يلقون على المتعلمين.

وقوله: ﴿ عُذُرا أو نذرا ﴾ وقرى: «عُذْرا» (٣) بتسكين الذال. قال الفراء: إعذارا أو إنذارا. وقيل: للإعذار والإنذار. وقال الحسن: ليقيم عذره [على خلقه] (٤) بإقامة الحجة عليهم، وأنه عذبهم حين استحقوا العذاب بإنكارهم بعد إقامة الحجج. والعذر ظهور معنى يوضع اللوم عن الإنسان، وهذا الحد في حق الخلق، فأما في حق الله فلا. ونصب «عذرا» على أنه بدل من قوله: «ذكرا» وكأنه قال: فالملقيات عذرا أو نذرا.

قوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا تُوعِدُونَ لُواقِعِ ﴾ إلى هذا الموضع كان قسما.

وقوله: ﴿ إِنَّمَا تُوعِدُونَ لُواقِعِ ﴾ عليه وقع القسم. وقيل: إِنَّ الله تعالى أقسم بهذه

<sup>(</sup>۱) في «ك»: اشتديت

<sup>(</sup>٢) في «ك» : لما.

<sup>(</sup>٣) انظر النشر في القراءات العشر (٢/ ٢١٥ - ٢١٧).

<sup>(</sup>٤) في «الأصل وك» : مخلقة ، وهو خطأ.

فَإِذَا النَّجُومُ طُمِسَتْ ﴿ فَي وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ ﴿ وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ ﴿ وَإِذَا النَّبُومِ الْفَصْلِ ﴿ وَإِذَا السِّفَتْ ﴿ وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتُ ﴿ وَمَا أَدْرَاكَ مَا وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ ﴿ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ ﴿ وَهَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ ﴿ وَهَا مَا لَمُكَذَّبِينَ ﴿ وَهِ الْفَصْلِ ﴿ وَهَا لَمُكَذَّبِينَ ﴿ وَهِ اللَّهُ كَذَّبِينَ ﴿ وَهُ الْفَصْلُ ﴿ وَهُ لَا يَوْمُ النَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا لَهُ وَلَا يَوْمُ الْفَصْلُ ﴿ وَهُ اللَّهُ اللَّهُ مُلِّذَا لِللَّهُ مَا أَذْرَاكَ مَا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللللّ

الأشياء، [و] له أن يقسم بما شاء من خلقه. وقيل: في الآيات إضمار، ومعناه: ورب المرسلات عرفا، ورب العاصفات . . . إلى آخره، فيكون قد أقسم بنفسه.

قوله تعالى: ﴿ فَإِذَا النَّجُومُ طَمَّسَتَ ﴾ أي: محيت وأذهب ضوءها.

وقوله: ﴿ وإِذَا السماء فرجت ﴾ أي: شُقَّت.

وقوله: ﴿ وإِذَا الجِبَالُ نَسَفَتُ ﴾ أي: قلعت من أماكنها.

وقوله: ﴿ وَإِذَا الرسل أقتت ﴾ أى: جمعت لوقتها، وهو يوم القيامة؛ ليشهدوا على الأمم. وقيل: التوقيت تقدير الوقت لوقوع الفعل، فلما كانت الرسل - عليهم السلام-قد قدر إرسالهم لأوقات معلومة بحسب صلاح العباد (بها) (١)، كانت قد وقتت بكل الأوقات. وقرئ: «وُقِتَت » و «وُقِتَت » و «أوقتت » بمعنى واحد، والواو إذا ضمت وابتدأ بها الكلمة أبدلت بالهمز، تقول العرب: ووجوه وأُجُوه، ووجدانا وأُجدانا. وقيل: «وإذا الرسل وقتت » أى: أجلت.

وقوله: ﴿ لأى يوم أجلت ﴾ أي: لأى يوم أخرت.

وقوله: ﴿ ليوم الفصل ﴾ أي: أخرت ليوم الفصل، وهو يوم القيامة.

وقوله: ﴿ وما أدراك ما يوم الفصل ﴾ قال الحسن: والله ما درى حتى أعلمه الله تعالى.

وقوله: ﴿ ويل يومئذ للمكذبين ﴾ قال النعمان بن بشير: الويل واد في جنهم فيه الوان من العذاب. وهو مروى عن ابن مسعود أيضا.

<sup>(</sup>١) في «ك»: لها.

أَلَمْ نُهْلِكِ الأَوَّلِينَ ﴿ يَهُ ثُمَّ نُتْبِعُهُمُ الآخرِينَ ﴿ يَكَ كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ ﴿ يَ ﴿ وَيْلٌ يَوْمَئِذَ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿ إِنَى أَلَمْ نَخْلُقَكُم مِّن مَّاءٍ مَهِينٍ ﴿ يَهُ فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ﴿ إِنَى ۚ إِلَىٰ قَدَرٍ مَعْلُومٍ ﴿ يَنَ ۖ فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ ﴿ وَنَ

قوله تعالى: ﴿ أَلَم نَهَلُكُ الأُولِينَ ﴾ أي: قوم نوح وعاد وثمود ومن قرب من زمانهم.

وقوله: ﴿ ثم نتبعهم الآخرين ﴾ أي: الذين كانوا بعد ذلك من فرعون وهامان وقارون ومن بعدهم.

وقوله: ﴿ كذلك نفعل بالجرمين ﴾ أي: مشركي مكة ننزل بهم مثل ما نزل بهم، لأنهم عملوا مثل عملهم. وقيل: « ثم نتبعهم الآخرين» هم كفار قريش.

وقوله: ﴿ كذلك نفعل بالمجرمين ﴾ هم الذين يأتون بعدهم من الكفار إلى يوم القيامة. وقرأ ابن مسعود: « ثم سنتبعهم الآخرين» وقرأ الأعرج: « ثم نتبعهم » بجزم العين.

وقوله: ﴿ أَلَمُ نَخْلُقُكُمُ مِنْ مَاءَ مَهِينَ ﴾ قال ابن عباس ومجاهد وقتادة: ضعيف.

وقوله: ﴿ فجعلناه في قرار مكين ﴾ قال عطاء وابن جريج والربيع بن أنس: هو الرحم، والماء المهين هو النطفة.

وقوله: ﴿ إِلَى قدر معلوم ﴾ أى: إلى وقت معلوم، وهو إشارة إلى مدة مكثه في البطن في رحم الأم.

قوله: ﴿ فَقَدَرْنَا فنعم القادرون ﴾ وقرئ: ﴿ فَقَدَّرنا ﴾ بتشدید الدال. قال القتیبی: هما بمعنی واحد. والعرب تقول: قَدر وقدر. ومنه قوله علیه السلام: ﴿ فَإِن عَم علیكم فاقدروا له ﴾ (١) أي: قدروا له ، ﴿ وقد اعترض على هذا القول، فقیل: لو كان قَدَّرنَا

<sup>(</sup>۱) تقدم تخریجه.

# وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿ يَكُ اللَّهُ نَجْعَلِ الأَرْضَ كِفَاتًا ﴿ آَبُ أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا ﴿ آَبَ الْمُكَذِّبِينَ ﴿ يَكُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ ال

بمعنى قَدَرْنًا) (١) لقال. فنعم المقدرون. والجواب: أنه جمع بين اللغتين، وقال الشاعر في مثل هذا:

## وأَنْكُرتنِي وما كانَ الذي نَكِرَتْ من الحوادثِ إلا الشَّيّبَ والصَّلَعَا

وقيل: في الفرق بين قدَّرنا وقدَرنا، بالتخفيف معناه: ملكنا فنعم المالكون، ومعنى قدرنا بالتشديد أي: قدرنا خلق الإنسان على تارات مختلفة من نطفة وعلقة ومضغة، وما بعد ذلك إلى أن جعلناه إنسانا سويا. وقيل: قدرنا شقيا وسعيدا، وصغيرا وكبيرا، وأسود وأبيض وغير ذلك.

قوله تعالى: ﴿ أَلَم نَجْعَلِ الأَرْضِ كَفَاتًا ﴾ أى: كَفْتًا. وقيل: مجمعًا، فالكَفْتُ هو الضم، ومعنى الكفات هاهنا: هو أن الأرض تضم الخلق أحياء وأمواتًا، فالضم في حال الحياة هو باكتنانهم واستقرارهم على ظهرها، وبعد الممات باكتنانهم في بطنها وهو القبور، وكان بقيع الغرقد يسمى الكفتة.

وعن (ابن) (٢) يحيى بن سعيد وربيعة: أن اللباس يقطع إِذا أخرج الكفن ومن الحرز، وقرأ قوله تعالى: ﴿ أَلَم نَجْعَلَ الأَرْضَ كَفَاتًا أَحِياء وأَمُواتًا ﴾ رواه سليمان بن (بليل) (٣). وعن الخليل بن أحمد: أن الكَفْتَ هو التقلب. وقوله: ﴿ كَفَاتًا ﴾ أي: متقلبا.

قوله تعالى: ﴿ وجعلنا فيها رواسي شامخات ﴾ أي: مرتفعات. يقال: شمخ فلان بأنفه إذا رفع قدره، قال بعضهم:

#### إذا كانت الأحرار أصلى ومنصبى وقام بأمرى خازم وابن خازم

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين ليس في «ك».

<sup>(</sup>٢) كذا، والصواب بحذفها، وهو يحيى بن سعيد بن قيس الأنصاري النجاري قاضي المدينة، وربيعة هو ابن أبي عبد الرحمن المعروف بربيعة الرأي.

<sup>(</sup>٣) كذا، والصواب : بلال، وهو سليمان بن بلال القرشي التيمي فهو يروى عن يحيى بن سعيد الأنصاري وربيعة الرأى كما في تراجمهم من تهذيب الكمال، والله أعلم.

وأَسْقَيْنَاكُم مَّاءً فُرَاتًا ﴿ آَنَ ﴿ وَيْلٌ يَوْمَئِذَ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿ آَنِ ۗ انطَلِقُوا إِلَىٰ مَا كُنتُم بِهِ تُكَذِّبُونَ ﴿ وَآَنَ الطَلِقُوا إِلَىٰ طَلِ ّ ذِي ثَلاَثَ شُعَبٍ ﴿ آَنَ ۖ لَا ظَلِيلٍ وَلا يُغْنِي مِنَ اللَّهَبِ ﴿ آَنَ ﴾ لا ظَلِيلٍ وَلا يُغْنِي مِنَ اللَّهَبِ ﴿ آَنَ ﴾ لا ظَلِيلٍ وَلا يُغْنِي مِنَ اللَّهَبِ ﴿ آَنَ ﴾ اللَّهَبِ ﴿ آَنَ ﴾

#### عطست بأنف شامخ وتناولت يداى الثريا قاعداً غير قائم(١)

وقوله: ﴿ وأسقيناكم ماء فراتا ﴾ أى: عذبا. وعن ابن عباس قال: أصول الأنهار العذبة أربعة: جَيْحان وهو نهر بلخ، ودجلة وفرات للكوفة، ونيل مصر. وذكر الكلبي أن في الدنيا ثلاثة من الجنة: [الدجلة]، والفرات، ونهر الأردن، وأنشد الشاعر:

#### إذا غاب عنا غاب فراتنا وإن شهد إحدى نبله وفواضله

قوله: ﴿انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون ﴾ في التفسير: أن الناس يقفون على رءوس قبورهم أربعين عامًا إذا بعثوا، وتدنوا الشمس من رءوسهم ويزاد في حرها حتى يأخذهم الكرب العظيم وحتى تأخذ بأنفاسهم ثم إن الله تعالى ينجى المؤمنين إلى ظل من ظله برحمته، ويبقى الكفار فيخرج لهم دخان من النار ويتشعب ثلاث شعب فيقال لهم: انطلقوا إلى ذلك الدخان فاستظلوا به فهو معنى قوله تعالى: ﴿انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون ﴾ لأنهم كانوا يكذبون بالنار. وهذا دخان النار.

وقوله تعالى: ﴿ انطلقوا إلى ظل ذى ثلاث شعب ﴾ فهو ما ذكرنا وهو بيان الأول. وقوله: ﴿ [ لا ] (٢) ظليل ﴾ الظل: حجاب عال يدفع أذى الحرعن الإنسان فقوله:

﴿ لا ظليل ﴾ أي: لا يدفع الأذي فهو في صورة ظل وليس له معنى الظل.

وقوله: ﴿ ولا يغنى من اللهب ﴾ أي: لا يدفع عنهم أذى اللهب، واللهب لهب النار. وعن قطرب قال: اللهب هو العطش.

<sup>(</sup>۱) والشعر لإسحاق بن إبراهيم الموصلي، أورده ابن العديم في بغية الطلب في ترجمة إسحاق (٣/ ١٤١٦)، ونصه:

إذا كانت الأحرار أصلي ومنصبي
عطست بأنف شامخ وتناولت
يداى السماء قاعدا غير قائم
(٢) في «الأصل»: في.

## إِنَّهَا تَرْمِي بِشَرَرٍ كَالْقَصْرِ ﴿ ٣٢٦ كَأَنَّهُ جَمَالَتٌ صُفْرٌ ﴿ ٣٣٦ إِنَّهُ

وقوله: ﴿ إِنها ترمي بشرر ﴾ أي: يتطاير منها الشرر.

وقوله: ﴿ كالقصر ﴾ قال أبو عمرو: كالبناء العظيم. وقيل: كالخيمة من خيام العرب، والعرب تسمى ذلك قصراً. وقرأ ابن عباس: ﴿ كالقَصَر ﴾ بتحريك الصاد. وقيل: إنها أعناق النخيل. وقيل: أصول النخيل. وعن بعضهم أنه خشبة كان أهل الجاهلية يتنضدون بها نحو ثلاثة أذرع يسمونها القصر. وعن مجاهد: أن القصر بتسكين الصاد هو الجبل. وعن قتادة: أعناق الدواب وهو بنصب الصاد. (وعن ابن عباس في رواية هو قلوس السفن. وقيل: حبال السفن](١). وعن (المبرد)(٢) قال: هو الجزل العظيم من الحطب.

وقوله: ﴿ كأنه جمالات صفر ﴾ أى: نوق سود، والجمالات جمع جمل. وقيل: إنها جمع الجمع كأنهم قالوا جمل وجمال وجمالات، وهو مثل قولهم: رجل ورجال ورجالات. وقرى بضم الجيم، وهي جُمال. وقرئ: «جُمالَة» على الوحدان مثل حجر وحجارة وحمل وحمالة.

وقوله: ﴿ صفر ﴾ أى: سود وإنما سماها صفراً لأنه يشوبها لون من السود وإن كانت صفراً. ومنه يقال: [لبيض الظباء](٣) أدم لأنه يشوبها شيء من الكدورة وإن كانت بيضاء. وقال الشاعر:

#### تلك خيلي منها وتلك ركابي هن صفر (ألوأنها)(٤) كالزبيب

<sup>(</sup>١) كذا!، وإنما قال ذلك في تفسير قوله تعالى : ﴿ جمالات صفر ﴾ - كما في تفسير بن جرير الطبري (٢٩/٢٩) وغيره .

<sup>(</sup>٢) في «ك» : مجاهد.

<sup>(</sup>٣) في «الأصل، وك»: للظباء البيض، وهو تحريف، والصواب ما اثبتناه، كما في تفسير البغوي والقرطبي وغيرهما.

<sup>(</sup>٤) في «ك» : ألوانهن.

وَيْلٌ يَوْمَئِذَ لِلْمُكَذَّبِينَ ﴿ يَهُ هَذَا يَوْمُ لا يَنطَقُونَ ﴿ قَ لَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذَرُونَ ﴿ وَيُلٌ يَوْمَئِذَ لِللَّهُ كَذَّبِينَ ﴿ يَهُ هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ جَمَعْنَاكُمْ وَالأَوَّلِينَ ﴿ يَهُ فَإِن كَانَ لَكُمْ كَنْدٌ بِينَ ﴿ يَهُ عَلَى اللَّهُ كَذَّبِينَ ﴿ يَهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللللللّهُ اللللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللللللّهُ اللللللللّهُ اللل

أى: سود.

قوله تعالى: ﴿ هذا يوم لا ينطقون ﴾ فإن قال قائل: قد قال فى موضع آخر: ﴿ وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون ﴾ (١) فكيف الجمع بين الآيتين؟ والجواب: بينا أن ليوم القيامة مواطن ومواقف.

وقوله: ﴿ ولا يؤذن لهم فيعتذرون ﴾ لأنه لا عذر لهم فيعتذرون.

وقوله: ﴿ هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون ﴾ أى: إن كان لكم حيلة فاحتالوا.

قوله تعالى: ﴿ إِن المتقين في ظلال وعيون ﴾ قيل: ظلال القصور والأشجار. وقيل: إن الظل هو ما يدفع أذى الحرعن الإنسان. وهواء الجنة ينافى كل أذى فهو ظل على هذا المعنى وإن لم يكن هناك شمس.

وقوله: ﴿ وفواكه مما يشتهون ﴾ أي: يتمنون .

وقوله: ﴿ كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون ﴾ قد بينا من قبل.

وقوله: ﴿ إِنَا كَذَلَكَ نَجْزَى المحسنين ﴾ قال الحسن البصرى: المحسن من أدى جميع فرائض الله واجتنب جميع مناهى الله.

(١) الصافات: ٢٧.

وَيْلٌ يَوْمَئِذَ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿ فَيَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لا يَرْكَعُونَ ﴿ فَيُلَّ يَوْمَئِذَ لِ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿ فَكِيْ فَبِأَيِ حَدِيثٍ بِعْدَهُ يَؤْمِنُونَ ﴿ فَ ﴾ [المرسلات: ١ - ٥٠]

قوله تعالى: ﴿ كلوا وتمتعوا قليلا إِنكم مجرمون ﴾ هذا على طريق التهديد والوعيد لا على طريق التهديد والوعيد لا على طريق الأمر. ومعناه: افعلوا ما أنتم فاعلون فسينالكم رعب ذلك وعاقبته.

وقوله: ﴿ وَإِذَا قيل لَهُمُ اركِعُوا لا يركِعُون ﴾ معناه: إِذَا قيل لَهُم: صلوا لا يصلون. وقيل: إِنهَا نزلت في ثقيف استعفوا من الصلاة. وقيل: كانوا استعفوا من الركوع والسجود فقال النبي عَلِيقًة: «لا خير في دين ليس له ركوع ولاسجود» (١).

وقوله: ﴿ فبأى حديث بعده يؤمنون ﴾ أى: بأى كتاب بعد القرآن يؤمنون إن لم يؤمنوا بهذا الحديث بعد ظهور براهينه وقيام الدلائل على أنه من عند الله؟! فإن قال قائل: ما وجه التكرار في قوله: ﴿ ويل يومئذ للمكذبين ﴾ في هذه السورة والمرة الواحدة تغنى عن المراد به؟ والجواب قد بينا هذا في سورة الرحمن. ووجه ذلك أنه لما كرر ذكر النعم في تلك السورة كرر الزجر عن كفرانها والنهي عنها بقوله: ﴿ فبأى آلا ربكما تكذبان ﴾ (٢) ولما كرر ذكر الآيات في هذه السورة لإقامة الحجج عليهم كرر ذكر العقوبة عليهم بذكر الويل ليكون أبلغ في الإنذار والإعذار وهو على عادة كلام العرب فإن الرجل يقول لغيره: ألم أحسن إليك بأن فعلت لك كذا ؟ألم أحسن بأن خلصتك من المكاره؟ ألم أحسن بأن تشفعت لك إلى فلان؟ وغير ذلك فيحسن منه التكرير لاختلاف ما يقرره به. قال مهلهل بن ربيعة يرثى أخاه كليبًا على هذا المعنى:

على أن ليس عُدًلا من كليب إذا طرد (اللئيم) (٣) عن الجنور على أن ليس عُدًلا من كليب إذا ما ضيم جنيران الجنير

<sup>(</sup>۱) عزاه الزيلعى فى تخريج الكشاف (۱٤ / ۱۳۹) للثعلبى عن مقاتل موسلا. وروى بنحوه بدون نزول الآية عن الحسن عن عشمان بن أبى العاص، رواه أبو داود (7 / 7 – ۱٦٤ رقم 7 / 7)، وأحمد (3 / 7 / 7)، والطيالسى (7 / 7 رقم 9 / 7) وغيرهم. وذكر الزيلعى عن عبد الحق قوله: لا يعرف للحسن سماع من عثمان، وليس طريق الحديث بقوى.

<sup>(</sup>٢) الرحمن: ١٣، وفي مواضع أخرى من السورة.

<sup>(</sup>٣) كذا، ولعل الصواب: اليتيم.

على أن ليس عُدًلا من كليب على أن ليس عُدًلا من كليب على أن ليس عُدًلا من كليب والله أعلم

إذا خرجت (١) مخبأة الخدور غداة بلائك الأمر الكبير إذا ما ضام (٢) جار المستجير

<sup>(</sup>١) في «ك»: صرخت، وفي لسان العرب (١١ / ٤٣٢ - مادة: عدل ): برزت.

<sup>(</sup>٢) في «ك»: جار.

## بِنِي لِنَهُ الْخَزِ الْحَيْمِ

#### تفسيرسورة النبأ

#### وهي مكية

قوله تعالى ﴿ عم يتساءلون عن النبأ العظيم ﴾ معناه: عن ما يتساءلون فأدغمت النون في الميم، وأسقطت الألف فصار عمّ. قال الزجاج: لفظه لفظ الاستفهام، والمعنى تفخيم القصة مثل القائل: أي شيء زيد؟

وفى التفسير: أن رسول الله عَلَيْكُ لما بعث ودعا المشركين إلى التوحيد جعل بعضهم يسأل بعضًا فبماذا بعث محمد؟ وإلى ماذا يدعو؟ فأنزل الله تعالى هذه الآية. ومعنى يتساءلون أى: يسأل بعضهم بعضًا.

وقوله: ﴿ عن النبأ العظيم ﴾ قيل معناه: عن النبأ العظيم: واختلف القول في النبأ العظيم: روى أبو صالح عن ابن عباس: أنه القرآن، وعن قتاده: أنه البعث، وهو قول أبى العالية والربيع بن أنس وجماعة، وعن الحسن أنه قال: هو النبوة، والقولان الأولان معروفان.

وقوله: ﴿ الذي هم فيه مختلفون ﴾ أي: منهم المصدق، ومنهم المكذب.

وقوله: ﴿ كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ﴾ قال الحسن: هو تهديد بعد تهديد. وعن الضحاك قال: قوله: ﴿ كلا سيعلمون ﴾ أي: الكفار.

وقوله: ﴿ ثُم كلا سيعلمون ﴾ أي: المؤمنون، والظاهر أنهما جميعًا للكفار.

قوله تعالى: ﴿ أَلَم نَجعل الأرض مهاداً ﴾ لما أخبر الله تعالى باختلافهم في القرآن والقيامة - وكان اختلافهم في البعث بالتصديق والتكذيب - واختلافهم في القرآن

# وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا ﴿ ﴾ وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا ﴿ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا ﴿ وَ جَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا ﴿ وَ جَعَلْنَا اللَّيْلَ لَبَاسًا ﴿ فَ اللَّهُ اللَّهُ لَا اللَّيْلَ لَبَاسًا ﴿ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لَبَاسًا ﴿ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لَبَاسًا ﴿ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لَبَاسًا ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّلْهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللللللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللللَّاللَّهُ اللَّهُ اللللللْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّ

أنه سحر أو شعر أو كهانة، فذكر الله تعالى الدلائل عليهم في التوحيد، وأن ماأنزله حق وصدق، وعدد نعمه عليهم، ليعترفوا به ويشكروه.

قوله تعالى: ﴿ مهادًا ﴾ أي: بساطًا وفراشًا والنعمة في تذليلها وتوطئتها لهم.

وقوله: ﴿ والجبال أوتادًا ﴾ قال ابن عباس: لماخلق الله تعالى الأرض جعلت تكفأ وحرك ابن عباس يده - فخلق الله الجبال وأرساها بها - أى: أثبتها - فهى أوتاد الأرض، كما يثبت الشيء على الحائط بالوتد.

وقوله: ﴿ وخلقناكم أزواجًا ﴾ أى: أصنافًا وموضع النعمة هي سكون بعضهم إلى بعض، فالرجل والمرأة زوج، وكذلك السماء والأرض، والليل والنهار، وغير ذلك من الخلق، وقيل: أزواجًا أى: متآلفين، تألفون أزواجكم، وتألفكم أزواجكم.

وقوله: ﴿ وجعلنا نومكم سباتًا ﴾ قال ثعلب: قطعًا لأعمالكم، وأصل السبات هو التمدد والسكون.

والمعنى: أنهم ينقطعون عن الحركة بالليل فيسكنون ويستريحون، وقيل: سباتًا أى: راحة.

وقال الشاعر:

ومطوية (الأقتساب) أما نهارها فسبت وأما ليلها فزميل أي قطيع (٢).

وقوله تعالى: ﴿ وجعلنا الليل لباسًا ﴾ أي: سترًا لكم، وهو مذكور على طريق المجاز، ووجهه أن ظلمة الليل لما غشيت كل إنسان كما يغشاه اللباس، سماه لباسًا

<sup>(</sup>١) وفي لسان العرب (٢ / ٣٨ مادة: سبت): الأقراب.

<sup>(</sup>٢) كذا !، والسبت هنا يعني السير السريع، وقيل: سير سهل لين، وانظر المرجع السابق.

## وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا ﴿ لَهُ وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا ﴿ لِلهَ وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا ﴿ لَهُ وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثُجَّاجًا ﴿ لِنَكِ ﴾

على طريق المجاز.

وقوله: ﴿ وجعلنا النهار معاشًا ﴾ أي: مبتغى معاش ومطلب معاش، والمعنى: أنه الزمان الذي يعيشون وينصرفون فيه.

وقوله: ﴿ وبنينا فوقكم سبعًا شدادًا ﴾ أي: السماوات السبع.

وقوله: ﴿ شدادًا ﴾ أى: صلبة، وفي الآثار: أن غلظ كل سماء مسيرة خمسمائة

وقوله: ﴿ وجعلنا سراجا وهاجا ﴾ أي: جعلنا الشمس وقادًا متلالئًا.

وقوله: ﴿ وأنزلنا من المعصرات ماء ﴾ قال ابن عباس: هى الرياح، وتسميتها بهذا الاسم؛ لأن الرياح تلقح السحاب ليكون فيه المطر، فكأن المطركان من الرياح، والقول الثانى: أن المعصرات هى السحاب، وهو مروى عن ابن عباس أيضا، وهو قول مجاهد وجماعة. قال المبرد: تسميته بالمعصرات، لأنه ينعصر بالمطرشيئًا فشيئًا، وقيل: من المعصرات أى: بالمعصرات ماء ثجاجا.

وقوله (١): ﴿ تجاجًا ﴾ أى: منصبًا بعضه في إثر بعض. وعن النبي عَلَيْهُ أنه قال: «أفضل الحج العج والثج» (٢) فالعج رفع الصوت بالتلبية، والثج إراقة الدماء. وعن

<sup>(</sup>۱) من «ك».

<sup>(</sup>۲) رواه الترمذى (۳ / ۱۸۹ رقم ۸۲۷)، وابن ماجه (۲ / ۹۷۰ رقم ۲۹۲۶)، والدارمى (۲ / ۶۹ رقم ۱۷۹۷)، رواه الترمذى (۱ / ۱۸۹ – ۱۹۹ رقم ۱۷۹۷)، وابو يعلى فى مسنده (۱ / ۱۰۸ – ۱۰۹ رقم ۱۱۷)، والبزار (۱ / ۱۶۲ – ۱۹۶ رقم ۱۷، ۷۷)، وابن خزيمة (۶ / ۱۷۰ رقم ۱۳۹۳)، والمروزى فى مسند أبى بكر (رقم ۲۰، ۱۱۲ ،۱۱۷)، والدار قطنى فى العلل (رقم ۱۷)، والحاكم (۱ / ۱۰۰ – ۱۰۱) وصححه، والبيهقى (٥ / ۲۶ – ۲۳)، جميعهم من حديث أبى بكر الصديق به. وفى الباب عن عبد الله بن مسعود، رواه أبو يعلى (۹ / ۱۹ رقم ۲۸، ۲۰)، وأعله الهيثمى فى المجمع (۳ / ۲۲۷) براو ضعيف.

قتادة: أن المعصرات هو السماء ، وهو قول غريب.

قوله: ﴿ لنخرج به حبا ونباتًا وجنات ألفافًا ﴾ أي: ملتفة، وواحد الألفاف لِف، والملتفة هي الداخل بعضها في بعض.

قوله تعالى: ﴿ إِن يوم الفصل كان ميقاتًا ﴾ أي: ميعادًا للخلائق، وهو يوم القيامة.

وقوله: ﴿ يوم ينفخ في الصور ﴾ ذكر النقاش في تفسيره: أن إسرافيل – عليه السلام – ينزل فيجلس على صخرة بيت المقدس، وتجعل الأرواح في الصور كأمثال النحل، وإستدارة فم الصور كما بين السماء والأرض مسيرة خمسمائة عام، ثم ينفخ فتخرج الأرواح منها، وترجع إلى أجسادها.

وقوله:﴿ فَتَأْتُونَ أَفُواجًا ﴾ قال مجاهد: زمرًا زمرًا .

وقوله: ﴿ وفتحت السماء ﴾ أي: جعلت طرقًا، وقيل: فتحت أبواب السماء لنزول الملائكة.

وقوله: ﴿ فكانت أبوابًا ﴾ أي كانت طرقا على مابينا.

وقوله: ﴿ وسيرت الجبال فكانت سرابًا ﴾ أي: هباء منبثًا، وقيل: هو يصير كالسراب ترى أنه شيء وليس بشيء.

وقوله: ﴿إِن جهنم كانت مرصادا ﴾ قال أهل اللغة: كل شيء كان أمامك فهو رصد، والمراد (١) أنه المكان الذي يرصد فيه الكفار لنزول العذاب بهم. وعن بعضهم: ياصاحب الرصد، اذكر الرصد، وقيل: مرصادًا أي: يرصدون بالعذاب أي: على معنى أنه يعد لهم.

وقوله: ﴿ للطاغين مآبا ﴾ أى: منقلبًا، يقال: آب إلى مكان كذا أى: رجع وانقلب.

<sup>(</sup>١) في «الأصل، وك»: المكان، وما أثبتناه هو الأليق للسياق.

## لِلطَّاغِينَ مَآبًا ﴿ آَنَ لَا بِثِينَ فِيهَا أَحْقَابًا ﴿ آَنَ ۖ لَا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرْدًا وَلا شَرَابًا



وقوله: ﴿ لابثين فيها أحقابًا ﴾ إلحقْبة في اللغة قطعة من الزمان مثل الحين. قال متمم بن نويرة يرثى أخاه مالكًا:

#### وكنا كندماني جذيمة حقبة من الدهر حتى قيل لن يتصدعا

أى: قطعة، وأما المنقول في التفاسير عن السلف في معنى الحُقب: فأظهر الأقوال أنه ثمانون سنة، كل سنة ثلثمائة وستون يوما، كل يوم ألف سنة، وهو مروى عن عبدالله بن عمرو بن العاص، وسعيد بن جبير، وقتادة وغيرهم، ومثله عن أبي هريرة. وعن بعضهم: أنه ثلثمائة سنة كل، سنة ثلثمائة وستون يوما، كل يوم مثل مدة الدنيا، وعن بعضهم: بضع وثمانون عامًا، فإن قيل: هذه الآية تدل على أن عذاب الكفار ينقطع عند مضى الأحقاب؟ والجواب من وجوه: (أحدها) (١): أن معناه لابثين فيها أحقاباً لايذوقون فيها بردًا ولا شرابًا أي: يعذبون بهذا النوع من العذاب أحقابا، وثم أحقاب أخر لسائر أنواع العذاب، قاله المبرد. والوجه الثاني: وهو أن معنى لابثين فيها أحقابا لاتخبو عنهم النار، فإذا خبت النار وزيدوا سعيرًا لبثوا أبدًا والوجه الثالث: ما قاله ابن كيسان، وهو أن معناه لابثين فيها أحقابا إلى أحقاب التخبو عنهم النار، فإذا خبت النار وزيدوا سعيرًا لبثوا أبدًا والوجه الثالث: ما قاله ابن كيسان، وهو أن معناه لابثين فيها أحقابا إلى أحقاب لاتنقطع أبدا. قال النحاس: وهو أبين الأقوال.

وقوله: ﴿ لايذوقون فيها بردًا ﴾ قال ثعلب: نومًا، وتقول العرب: منع البرد، والبرد أي: نوم، وقال الشاعر:

فإن شئت حرمت النساء سواكم وإن شئت لم أطعم نقاخا ولابردا

النُّقَاخِ الماء الزلال وقيل: «بردا» أي: (راحة) (٢)، وقيل: «بردا» لايبرد عنهم حر السعير ولهبه.

وقوله: ﴿ ولاشرابًا ﴾ أي: لايسكن منهم العطش.

<sup>(</sup>١) في (ك): أحدهما.

إِلاَّ حَمِيمًا وَغَسَّاقًا ﴿ ﴿ جَوَاءً وِفَاقًا ﴿ إِنَّهُمْ كَانُوا لا يَرْجُونَ حِسَابًا ﴿ إِنَّهُ وَكُلُّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا ﴿ إِنَّهُ فَلُوقُوا فَلَا نَزِيدَكُمْ إِلاَّ عَذَابًا ﴿ إِنَّ فَلَا نَزِيدَكُمْ إِلاَّ عَذَابًا ﴿ إِنَّ كَانُوا لاَ عَذَابًا ﴿ إِنَّ اللهِ عَذَابًا ﴿ إِنَّ اللهِ عَذَابًا ﴿ إِنَ اللهِ عَذَابًا ﴿ إِنَّ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَمُ اللهِ عَذَابًا ﴿ إِنَّ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ عَلَمُ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ ال

وقوله: ﴿ إِلاحميمًا وغساقًا ﴾ قال أبو عبيدة: الحميم الماء الحار، ومنه الحمي، ومنه قوله تعالى: ﴿ وظل من يحموم ﴾ (١) وقيل: الحميم هو أنه تجمع دموعهم فيسقون.

وقوله: ﴿ وغساقًا ﴾ أى: القيح الغليظ، وقيل: [هو] (٢) صديد أهل النار، وقيل: الحميم ماهو في نهاية الحر، والغساق ماهو في نهاية البرد وهو الزمهرير، فيعذبون بكل واحد من العذابين.

وقوله: ﴿ جزاءً وفاقًا ﴾ أي: جزاء يوافق أعمالهم.

قال ابن زيد: عملوا شرًا، فجوزوا شرًا.

قوله تعالى: ﴿ إِنهِم كانوا لايرجون حسابًا ﴾ أي: لايخافون، وقد بينا الرجاء بمعنى الخوف فيما سبق.

وقوله: ﴿ وكذبوا بآياتنا كذابًا ﴾ أى: تكذيبًا ، قال الفراء: هي لغة فصيحة يمانية.

وقوله: ﴿ وكل شيء أحصيناه كتابا ﴾ هو مثل قوله تعالى: ﴿ وكل شيء أحصيناه في إمام مبين ﴾ (٣) أي: بيناه في اللوح المحفوظ.

وقوله: ﴿ فذوقوا فلن نزيدكم إِلا عذابًا ﴾ أي: يقال لهم: فذوقوا العذاب فهو غير منقطع عنكم، ولاتزادون إِلا العذاب.

#### قال الشاعر:

٤.

<sup>(</sup>١) الواقعة: ٤٣.

<sup>(</sup>٢) من «ك».

<sup>(</sup>٣) يس: ١٢.

إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا ﴿ آَكَ حَدَائِقَ وَأَعْنَابًا ﴿ آَتَ وَكُواعِبَ أَثْرَابًا ﴿ آَتُ وَكُأْسًا دِهَاقًا ﴿ آَتُ لِلَا مُنْ اللَّهُ عَظَاءً حِسَابًا دِهَاقًا ﴿ آَتُ مِن رَبِّكَ عَطَاءً حِسَابًا

#### فصدقتها وكذبتها والمرء ينفعه كذابه.

قوله تعالى: ﴿ إِن للمتقين مفازًا ﴾ أي: فوزًا، والمفاز: موضع الفوز .

وقوله: ﴿ حدائق وأعنابًا ﴾ ظاهر المعنى، وقد بينا .

وقوله: ﴿ وكواعب أترابا ﴾ الكواعب: هي النواهد، يقال: جارية كاعب أي خرج ثديها مثل الكعب وهي ناهد.

وقوله: ﴿ أترابًا ﴾ أي لدات، وقيل: هي بنات ثلاث وثلاثين سنة.

وقوله: ﴿ وكاسًا دهاقًا ﴾ أى ممتلئة، قاله مجاهد، وقال عكرمة: صافية، وعن بعضهم: متتابعة، والقول الأول أظهر، وهو محكى عن ابن عباس، وعنه أنه قال: كثيرًا سمعت العباس يقول: اسقيني ياجارية الكأس وادهقى، وعنه أيضا: أنه دعا بكأس فجاءت به الجارية ملآن فقال: هذا هو الدهاق.

وقوله: ﴿ لايسمعون فيها لغوًا ولاكذابًا ﴾ اللغو: هو الكلام المطرح.

وقوله: ﴿ كذابًا ﴾ أى: لايكذب بعضهم بعضًا، وقرئ: «كذابًا» بالتخفيف ومعناه: الكذب لاغير، قال الشاعر:

#### فصدقتها وكذبتها والمرء ينفعه كذابه

أى: كذبه.

وقوله تعالى: ﴿ جزاءً من ربك عطاء حسابًا ﴾ أى: عطاء كافيًا يقال: أعطاني فلان حتى أحسبني، يعنى: حتى قلت حسبي، وقال قتادة: عطاء حسابًا أى: كثيرا، وقال الشاعر في المعنى الأول.

ونقفی ولید الحی إن كان جائعا ونحسبه إن كان لیس بجائع وقوله: ﴿ جزاءً من ربك عطاً ء ﴾ أي: جوزوا جزاء، وأعطوا عطاء. ﴿ رَبِّ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الرَّحْمَنِ لا يَمْلكُونَ مِنْهُ خَطَابًا ﴿ رَبِّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الرَّحْمَنُ لِلاَّ مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا ﴿ يَتَكَلَّمُونَ إِلاَّ مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا ﴿ مَنْ أَذِنَ لَهُ الْبَوْمُ الْحَقُّ

قوله تعالى: ﴿ رَبُّ السماوات والأرض ومابينهما الرحمنُ ﴾ كلاهما بالرفع، وقرئ: « رب السموات والأرض وما بينهما الرحمن » الأول يالجر، والآخر بالرفع. وقرئ كلاهما بالكسر: « رب السماوات والأرض ومابينهما الرحمن » (١) فوجه القراءة الأولى أن قوله: ﴿ رب السماوات والأرض ﴾ رفع بالابتداء والرحمن خبره ، ووجه القراءة الثانية أن قوله: ﴿ رب السماوات والأرض ﴾ مخفوض اتباعا لقوله: ﴿ من ربك ﴾ وقوله: ﴿ الرحمن ﴾ ابتداء، ووجه القراءة الثالثة، أن كليهما مخفوض اتباعا لقوله .

وقوله تعالى: ﴿ لايملكون منه خطابًا ﴾ أى: لايتكلمون مع الله، ويمنعون من الكلام معه، وقيل: لايملكون منه خطابًا أى: لايشفعون لأحد إلابإذنه، على ماقال من بعد قوله تعالى: ﴿ يوم يقوم الروح ﴾ قال مجاهد: الروح خلق يشبهون بنى آدم، وليسوا بنى آدم، وقيل: هو جبريل – عليه السلام – وقيل: هو خلق من خلق الله لم يخلق بعد العرش أعظم منه يقوم يوم القيامة صفًّا وجميع الملائكة صفًّا، وقيل: صفًا، أى: صفوفًا وموضع صلاة العبد يسمى صفًّا، لأنه موضع الصفوف.

وقوله: ﴿ لايتكلمون ﴾ أي: لايشفعون ، أي: الملائكة وقيل: لايتكلمون مطلقًا. قوله: ﴿ إِلا من أذن له الرحمن ﴾ أي: بالشفاعة والكلام.

وقوله: ﴿ وقال صوابًا ﴾ أي:حقا،وقيل: هولا إِله إِلا الله، والمعنى: أنهم لايتكلمون إِلا بإلاذن أو كلامًا صوابًا، وهو لا إِله إِلا الله.

قوله تعالى ﴿ ذلك اليوم الحق ﴾ أي : القيامة هو اليوم الحق، ومعنى الحق هاهنا : أنه

<sup>(</sup>١) انظر النشر (٢/٣٩٧).

فَمَن شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ مَآبًا ﴿ ٣٦٠ إِنَّا أَنذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا يَوْمَ يَنظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنتُ تُرَابًا ﴿ إِنَّا مَا الْمَاثِيَ

كائن لامحالة.

وقوله ﴿ فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا ﴾ أي منقلبا حسنا بالطاعة والعبادة.

وقوله تعالى ﴿ إِنا أنذرناكم عذابا قريبا ﴾ أي النار وكل آت فهو قريب.

وقوله ﴿ يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ﴾ أي ماقدمت يداه من الخير والشر.

وقوله ﴿ ويقول الكافرياليتني كنت ترابا ﴾ روى [جعفر بن برقان] (١) عن ابن الأحم عن ابن عباس أن الله تعالى يجمع الخلق يوم القيامة من الدواب والطيور والناس والجن فرذا نزل الثقلين منازلهم، قال للطيور والبهائم والدواب: كوني ترابا، فتكون ترابا فحيئذ يقول الكافر: ياليتني كنت ترابا. قال رضى الله عنه: أخبرنا بهذا الجديث أبو محمد عبدالله بن أحمد أخبرنا أبو سهل عبد الصمد بن عبد الرحمن البراز أخبرنا أبو بكر محمد بن زكريا الغدافري أخبرنا الدبري هو إسحاق بن إبراهيم أخبرنا عبد الرازق عن معمر عن جعفر بن برقان. الحديث.

وقيل: إن الكافر ها هنا هو أبو جهل. وذكر النقاش في تفسيره عن الحسن بن واقد قال: إن الكافر يقول: ياليتني كنت خنزيرا فأصير ترابا، فيقول التراب له: لا ولاكرامة لك – يعنى لايكون مثلى. وحكى مثل هذا عن السدى أيضا. وعن بعضهم أن معنى قوله ﴿ ياليتني كنت ترابا ﴾ أي ياليتني لم أبعث.

وقد ورد في الحقب الذي ذكرنا أثران عن ابن عمر أنه قال: ليعمل أحدكم بالطاعة ولايتكلمن على أنه يدخل النار ثم يخرج منها فإنه لايدخل النار أحد فيخرج منها إلابعد أن يمكث أحقابا وذكر الحقب كما بينا من ذكر الثمانين.

<sup>(</sup>١) في « الأصل»: روى أبو جعفر بن برقان، وفي «ك»: روى أبي جعفر بن برقان، وكلاهما خطأ، والصواب روى جعفر بن برقان، وهو من رجال التهذيب شيخ معمر ويروى عن يزيد بن الأصم كما في ترجمته من تهذيب الكمال (٥ / ١١-١٨) وسيأتي على الصواب في إسناد المصنف لهذا الحديث.

والأثر الثانى ماروى عن ابن مسعود فى بقاء النعيم لأهل الجنة والعذاب لأهل النار وهو ماروى السدى عن مرة عن عبدالله أنه قال: لو علم أهل النار أنهم يمكثون فى النار عدد الحصى سنين ثم يخرجون منها لفرحوا ولو علم أهل الجنة أنهم يمكثون عدد الحصى سنين ثم يخرجون منها لحزنوا. والأثران غريبان.

### بِنِي لِنَهُ الْحَالِ الْحَالِ

## وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا ﴿ وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا ﴿ وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا ﴿ وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا

#### تفسير سورة والنازعات

وهي مكية، والله أعلم

قوله تعالى: ﴿ والنازعات غرقًا ﴾ فيه أقوال: أظهرها: أنها الملائكة تنزع أرواح الكفار بشدة، وهو قول ابن عباس وجماعة وروى مثله عن ابن مسعود في رواية مسروق.

قوله: ﴿ غرقاً ﴾ أى: إغراقا يقال: أغرق في النزع إذا بلغ الغاية. وعن الحسن: أنها النجوم تنزع من أفق إلى أفق، أى: تطلع وتغرب، وعن عطاء بن أبي رباح: أنها القسى وهو من نزع القوس والإغراق فيه.

وقوله: ﴿ والناشطات نشطًا ﴾ على القول الأول هي الملائكة أيضًا تنشط أرواح الكفار أي: تجذبها بسرعة ، قال الشاعر:

### أمست همومي تنشط المناشطا الشام بي طورًا وطورًا واسطا

والنشط في اللغة: هو الجذب، ويقال: تجذب روح الكفار كما يجذب السفود (١) من الصوف الرطب، وقيل: إن معنى الناشطات أخذ الملائكة أرواح المؤمنين بسهولة كما ينشط البعير من العقال.

وفى الأخبار: أن الملائكة تأخذ روح الكفار بغاية الشدة، فإذا بلغت ترقوته ردوا الروح فى جسده، ثم نزعته هكذا مرات عقوبة له، وتأخذ روح المؤمن سرعة وسهولة، والقول الثانى: أن الناشطات هى النجوم على ماذكرنا عن الحسن، والمراد سرعة

<sup>(</sup>١) السفود - بالتشديد -: الحديدة التي يشوى بها اللحم.

## وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا ﴿ فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا ﴿ فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا ﴿ وَ السَّابِعَاتِ الْمُدَا

سيرها، ويقال: رجوعها من المغرب إلى مطالعها، وذلك في السبع السيارة، وهو في معنى قوله تعالى: ﴿ فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس ﴾ (١) على ماسنبين، ذكره النقاش.

والقول الثالث: أنها الأوهاق.

وقوله تعالى: ﴿ والسابحات سبحًا ﴾ على القول الأول هى الملائكة، وسبحها سيرها بين السماء والأرض، وعلى القول الثاني أنها النجوم، وسبحها في الفلك، والقول الثالث: أنها الخيل، وسبحها سرعة جريها، يقال للفرس الجواد: سابح.

وقوله: ﴿ فالسابقات سبقًا ﴾ على القول الأول هي الملائكة، وسبقها مبادرتها إلى الأعمال الصالحة والخيرات.

ويقال: سَبْقُها: هو المسابقة إلى تبليغ الوحى قبل استراق الشياطين السمع، وعلى القول الثانى هى النجوم تسبق بعضها بعضًا فى السير، وعلى القول الثالث هى الخيل أيضا يسبق بعضها بعضًا عند المسابقة، ويقال: إنها النفوس تسبق إلى الخروج عند الموت.

وقد ذكر السدى أيضًا أن معنى النازعات: هي النفوس والأرواح تنزع عند الموت.

وقوله تعالى: ﴿ فالمدبرات أمراً ﴾ هى الملائكة فى قول الجميع، إلاماروى فى رواية غريبة برواية خالد بن معدان، عن معاذ بن جبل: أنها النجوم. فمعنى التدبير من الملائكة هو ماجعل الله إليها من الأمور. قال عبد الرحمن بن سابط: فإلى جبريل الجنود، وإلى ميكائيل القطر والنبات، وإلى عزرائيل قبض الأرواح، وإلى إسرافيل إنزال

<sup>(</sup>١) التكوير: ١٥-١٦. (٢) الوهق: هو الحبل تشدبه الإبل والخيل لئلا تند، (لسان العرب، مادة:وهق).

## يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ ﴿ تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ ﴿ قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ وَاجِفَةٌ ﴿ يَوْمَئِذٍ وَاجِفَةٌ ﴿ يَوْمَارُهَا خَاشَعَةٌ ﴿ فَيَ الْجَفَةُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُونَ وَاجْفَةً اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللللَّا اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ

لأمور إليهم في هذه الأشياء [إلى](١): الملائكة، وأما إذا حملناه على النجوم، فيجوز أن يعلق الله تعالى على مطالعها ومغاربها وسيرها أشياء، وأضاف التدبير إليها على طريق المجاز.

واختلف القول في المقسم به والمقسم عليه: فأحد القولين: أنه أقسم بهذه الأشياء، ولله أن يقسم من خلقه بماشاء، والقول الثاني: أن معناه: ورب النازعات، فذكر الرب مضمر في هذه الكلمات، وإنما أقسم بنفسه لابهذه الأشياء.

وأما الذى وقع عليه القسم ففيه قولان: أحدهما: أنه محذوف، والمعنى: لتبعثن ولتحاسبن، وماأشبه ذلك. والقول الثانى: أن الذى وقع عليه القسم هو قوله تعالى: ﴿ إِن في ذلك لعبرة لمن يغشى ﴿ (٢) ·

قوله تعالى: ﴿ يوم ترجف الراجفة ﴾ الرجف والراجفة هي الاضطراب والزلزال الشديد، وهو في معنى قوله تعالى: ﴿ إِذَا زَلَزَلْتُ الأَرْضُ زَلْزَالُهَا ﴾ (٣) وقيل: الراجفة هي الصيحة الأولى التي يميت بها الخلائق.

وقوله: ﴿ تتبعها الرادفة ﴾ فيه قولان: أحدهما: أنها القيامة، والآخر: أنها الصيحة الثانية. وعن ابن عباس: أن بينهما أربعين سنة، وتمطر السماء في هذه الأربعين فتهتز الأرض، وتنبت الناس في القبور، ثم ترد إليهم أرواحهم في الصيحة الثانية.

وقوله تعالى: ﴿ قلوب يومئذ واجفة ﴾ أي: مضطربة، يقال: وجف يجف، ووجب يجب بمعنى واحد وقيل: واجفة أي: وجلة.

وقوله : ﴿ أبصارها خاشعة ﴾ أي : ذليلة .

وقوله: ﴿ يقولون ﴾ هذا إخبار عن قولهم في الدنيا أي: يقولون في الدنيا: ﴿ أَتُنا

(٢) النازعات: ٢٦.

(٣) الزلزلة: ١.

<sup>(</sup>١) في «الأصل، وك» : أي، وهو تحريف.

أَئِنًا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ ﴿ لَهِ أَءِذَا كُنَّا عِظَامًا نَّخِرَةً ﴿ لَكَ قَالُوا تِلْكَ إِذًا كُرَّةٌ خَاسِرَةٌ ﴿ لَكَ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ ﴿ لَكَ فَإِذَا هُم بِالسَّاهِرَةِ ﴿ لَكَ }

لمردودون فى الحافرة ﴾ أى: إلى أول أمرنا، والمعنى: أنرد أحياء بعد أن متنا على طريق الإنكار، يقال: رجع فلان على حافرته إذا رجع من حيث جاء. العرب تقول: النقد عند الحافرة أى: عند أول كلمة، أى: فى السوم. وقال الشاعر:

### أحافرة على صلع وشيب معاذ الله من سفه وعار

وقال السدى: ﴿ أَتُنا لمردودون في الحافرة ﴾ أي: إلى الحياة، وهو على ماقلنا، وقيل: إلى النار.

وقوله تعالى: ﴿ أَئَذَا كَنَا عَظَامَا نَخْرَةً ﴾ وقرئ: «ناخرة»، قال الفراء: هما واحدة، وهي البالية الفانية. وعن أبي عمرو بن العلاء: أن النخرة هي التي قد بليت، والناخرة هي التي لم تبل بعد، وعن وكيع قال: هي التي تدخل الريح في جوفها فتنخر، وهو منقول أيضًا عن أهل اللغة.

وقوله: ﴿ قالوا تلك إِذا كرة خاسرة ﴾ أى: رجعة ذات خسران، والمعنى: أنا نكون في خسار إِن رجعنا، ويجوز أن يكون المراد أنهم يخسرون إِذا رجعوا. وعن الحسن قال: خاسرة أي: كاذبة يعنى: ليست بكائنة.

وقوله: ﴿ فَإِنْمَا هِي زِجْرَةُ وَاحِدَةً ﴾ هو إِخْبَارُ عَنْ سَهُولَةُ الأمرَ عَلَى الله في الفَهُم، والزَجْرَة: الصحية.

وقوله: ﴿ فَإِذَا هم بالساهرة ﴾ القول المعروف أنها وجه الأرض يعنى: أنهم يخرجون من بطنها إلى ظهرها، وسميت الأرض ساهرة، لأن عليها سهر الخلق ونومهم، وقال النخعى « فإذا هم بالساهرة » أى: فوق الأرض. وعن وهب بن منبه أنه قال: الساهرة جبل بجنب بيت المقدس، قال الشاعر في الساهرة:

ثم تعود بعدها في الحافرة

فإنما قصرك ترب الساهرة

هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ ﴿ آَلَ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّالِمُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُو

### من بعد ماكُنَّا عظامًا ناخرة

قوله تعالى: ﴿ هِلْ أَتَاكُ حَدَيثُ مُوسَى ﴾ أي: قد أتاك.

وقوله: ﴿ إِذْ ناداه ربه بالواد المقدس ﴾ أي: المطهر.

وقوله: ﴿ طوى ﴾ أى: طوى بالبركة والتقديس مرتين، وقيل: سماه طوى لأن موسى وطئه بقدمه، وقيل: إنه اسم الوادى وقيل: هو الأرض التي بين المدينة ومصر. وقرأ الحسن: ﴿ طوى ﴾ بكسر الطاء، والمعروف طوى، وهو غير مصروف لأنه اسم البقعة من الوادى وهو معروف وعن الزجاج قال: يجوز أن يكون معدولا من طاو، فلهذا لم يصرف مثل: عمرو معدول عامر، وقرئ: مصروفًا وأنشدوا:

#### أعاذل إِن اللوم في غير كنهه على طوى من غيك المتردد

وقول: ﴿ اذهب إلى فرعون إنه طغي ﴾ قد بينا، والطغيان هو مجاوزة الحد.

وقوله: ﴿ فقل هل لك إلى أن تزكى ﴾ وقرئ: «تَزكَّى » بالتشديدين. قال أبو عمرو ابن العلاء: لايجوز بالتشديدين، ويجوز بالتخفيف؛ لأن تزكى هو من إعطاء الزكاة.

وقوله: ﴿ تَزَكَّى ﴾ هو الدخول في طهارة الإسلام، وتابعه أبو عبيد على هذا [وذكر] (١) النحاس في تفسيره: أن هذا غلط، وتَزَكَّى وتزَّكَى بمعنى واحد، فتزكى مدغم، وتزكى محذوف منه يقال: زكاه الله أي: طهره بالإسلام فتزكى ويقال أيضا لمن أعطى زكاة ماله: تزكى.

وقُوله: ﴿ وأهديك إِلى ربك فتخشى ﴾ أي: إذا أصبت الهداية حسنت منك.

وقوله: ﴿ فأراه الآية الكبرى ﴾ يقال: (هي) (٢) العصا، وقيل: إنها اليد البيضاء، ويقال: كلاهما.

<sup>(</sup>١) في «الأصل وك»: وذكره، (٢) في «ك»: أنه.

فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ ﴿ آَنَ فَمُ أَدْبَرَ يَسْعَىٰ ﴿ آَنَ فَكَشَرَ فَنَادَىٰ ﴿ آَنَ فَقَالَ أَنَا رَبَّكُمُ الْأَعْلَىٰ ﴿ وَكَلَىٰ اللَّهُ نَكَالَ الآخِرَةِ وَالأُولَىٰ ﴿ فَنَكَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِمَن يَخْشَىٰ ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِمَن يَخْشَىٰ ﴿ آَنِ اللَّهُ مُنَاهَا ﴿ إِنَّ اللَّهُ مَا أَنتُمْ أَشَدُ خُلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا ﴿ آَنِ اللَّهُ مَا لَكُ اللَّهُ مَا أَنتُمْ أَشَدُ خُلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا ﴿ آَنِهُ اللَّهُ مَا لَكُونَ اللَّهُ اللَّهُ مَا أَنتُمْ أَشَدُ خُلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا ﴿ آَنِهُ اللَّهُ مَا لَهُ إِلَىٰ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللّهُ اللَّالَةُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

وقوله: ﴿ فَكَذَبِ وَعَصَى ثُمَ أَدِبر يَسْعَى ﴾ أي: أعرض وجعل يسعى في إبطال أمر موسى.

وقوله: ﴿ فحشر فنادي ﴾ الحشر هو الجمع من كل جهة.

وقوله: ﴿ فنادى ﴾ أى ناداهم، وقال لهم: ﴿ أنا ربكم الأعلى ﴾ أى: لارب فوقى. قال الحسن: كان فرعون علجا من أهل أصبهان طوله أربعة أشبار، وعن مجاهد: علج من أهل همذان، وعن بعضهم: أنه من أهل اصطخر. وفي القصة: أن موسى قال لفرعون: لك ملك لايزول، وشباب لاهرم فيه، ولك الجنة في الآخرة فقل: هو ربى وأنا عبده فقال: حتى استشير هامان، فلما استشاره قال: أتصير عبداً بعد أن كنت معبوداً، لا تقل هذا. فأبى أن يقول. ذكره النقاش في تفسيره.

وقوله: ﴿ فَأَخَذُهُ اللهُ نَكَالُ الآخرة والأولى ﴾ أي: أخذه أخذاً نكالاً لمقالته الآخرة والأولى ، فمقالته الأولى ، فمقالته الأولى ، فمقالته الأولى قوله: ﴿ ماعلمت لكم من إِله غيرى ﴾ (١) ، ومقالته الآخرة ، قوله ﴿ أنا ربكم الأعلى ﴾ ويقال: نكل به وعاقبه في الدنيا والآخرة، ففي الدنيا هو الغرق، وفي الآخرة هو النار.

وقوله: ﴿ إِن في ذلك لعبرة لمن يخشي ﴾ أي: اعتبارًا لمن يخاف الله تعالى.

قوله تعالى: ﴿ أَأَنتم أَشد خلقًا ﴾ استدل عليهم بهذه الآيات في قدرته على البعث، والمعنى بأن إعادتكم خلقا جديدا أشد أم خلق السماء؟ وهو مثل قوله تعالى: ﴿ لِحَلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ﴾ (٢).

وقوله: ﴿ أَمُ السَّمَاءُ بِنَاهًا ﴾ معناه: أم السماء التي بناها؟ وقيل المعني: أأنتم أشد

(١) القصص: ٣٨.

(٢) غافر: ٥٧.

## رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا ﴿ ﴿ وَأَغْطَشَ لَيْلُهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا ﴿ ﴿ وَ الْأَرْضَ بَعْدَ وَالْأَرْضَ بَعْدَ وَلَكَ

خلقا أم السماء؟ وتم الكلام ثم قال: ﴿ بناها ﴾ أي: بناها الله تعالى.

وقوله: ﴿ رفع سمكها فسواها ﴾ هو في معنى قوله تعالى: ﴿ هل ترى من فطور ﴾ (١) أي: من شقوق وفروج، وقيل: معنى التسوية هاهنا هو أنه ليس بعضها أرفع من بعض ولا أخفض من بعض، والسمك الارتفاع.

وقوله: ﴿ وأغطش ليلها وأخرج ضحاها ﴾ أى: أظلم ليلها. وقوله: ﴿ وأخرج ضحاها ﴾ أى: أبرز نهارها، وقيل: أظهر ضوءها، وأضاف الظلمة والضوء إلى السماء، لأنهما يظهران من جانب السماء عند طلوع الشمس وغروبها ﴿ والأرض بعد ذلك دحاها ﴾ أى: بسطها.

قال أمية بن أبي الصلت:

فهم قطانها حتى التنادى

وقال سعيد بن زيد:

له الأرض تحمل صخراً ثقالاً وأرسى عليها جبالاً (٢)

أسلمت بوجهی لمن أسلمت دحساها فلما استوت شدها

وبث الخلق فيها إذ دحاها

وقوله: ﴿ بعد ذلك ﴾ أى: مع ذلك، وقيل: إنه خلق الأرض قبل السماء على ماقال في «حم السجدة»، ثم بسطها بعد خلق السماء. وفي الأثر عن ابن عباس: أنه لم يكن إلا العرش والماء، فخلق على الماء حجراً كالفهر، ثم خلق عليه دخانا ملتصقا به، ثم خلق موجًا على الماء، ثم رفع الدخان من الحجر، وخلق من الحجر الأرض، ومن الدخان السماء، ومن الموج الجبال.

دحاها فلما رآها استوت على الماء أرسى عليها الجبالا.

<sup>(</sup>١) الملك: ٣.

<sup>(</sup>۲) أورده ابن هشام في سيرته (۲٤٦) وفيه:

دَحَاهَا ﴿ إِنَّ أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا ﴿ آَلَ وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا ﴿ آَلَ مَتَاعًا لَكُمْ وَلَا الْمَامِكُمْ ﴿ آَلَ فَا الْمَانُ مَا سَعَىٰ وَلَا نُعَامِكُمْ ﴿ آَلَ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَىٰ ﴿ آَلَ اللهُ يَوْمَ يَتَذَكُرُ الإِنسَانُ مَا سَعَىٰ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّه

وقوله: ﴿ أخرج منها ماءها ومرعاها ﴾ أي: أخرج من الأرض الماء لحياة النفوس، والمرعى للأنعام.

وقوله: ﴿ والجبال أرساها ﴾ أي: أثبتها.

وقوله: ﴿ متاعًا لكم ﴾ أى: إمتاعًا لكم ﴿ ولأنعامكم ﴾ وإنما انتصب لأن معناه: للإمتاع، ثم نزعت اللام الخافضة فانتصب

قوله تعالى: ﴿ فَإِذَا جَاءِتِ الطَّامَةِ الكَبرى ﴾ الطامة في اللغة: هي الداهية العظيمة، وقيل: هي الأمر الذي لايستطاع ولايطاق، يقال: طم الوادي إذا جاء منه مالايطاق وعلا كل شيء، وعن ابن عباس: أن الطامة اسم القيامة، وسميت القيامة طامة؛ لأنها تطم كل شيء، فوق كل شيء. وفي بعض الأخبار عن النبي عليه أنه قال: «مامن طامة إلا وفوقها طامة » (١) وهو خبر غريب.

وقوله: ﴿ يوم يتذكر الإِنسان ماسعي ﴾ أي: يذكر.

قوله: ﴿ وبرزت الجحيم لمن يرى ﴾ وفي التفسير: أن الحكمة في إِظهار الجحيم مشاهدة الكفار مكان عقوبتهم، وليعلم المؤمنون من أي عذاب نجوا.

وقوله: ﴿ فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا ﴾ أى: على الآخرة. وحكى أبو الحسين بن فارس فى تفسيره عن حذيفة: أن من أكل على مائدة ثلاثة ألوان من الطعام، فقد آثر الحياة الدنيا، وأورد فى خبر مرفوع أن النبى عَلَيْكُ قال: «من آثر الحياة الدنيا على الآخرة شتت الله عليه همه، ثم لم يبال بأيها هلك».

وقوله: ﴿ فَإِنْ الْجَحِيمِ هِي الْمَاوِي ﴾ أي: مأواه الجحيم، وهو معظم النار.

(١) عزاه السخاوي في المقاصد (٢٤٠) لابن لال في المكارم، من حديث ابن عباس.

وقوله: ﴿ وأما من خاف مقام ربه ﴾ أى: قيامه عند ربه للحساب. وقوله: ﴿ ونهى النفس عن الهوى ﴾ أى: عما هواه ويشتهيه على خلاف الشرع. وقوله: ﴿ فإن الجنة هي المأوى ﴾ أى: منزله ومأواه الجنة، وفي بعض التفاسير: أن الآية الأولى نزلت في النضر بن الحارث وأمية بن خلف وعقبة وعتبة ابنى أبي لهب وجماعة، والآية الثانية نزلت في مصعب بن عمير، وكان قد وقي رسول الله على بنفسه يوم أحد حتى دخلت المشاقص في جوفه، واستشهد في ذلك اليوم، وكان صاحب لواء المهاجرين.

قوله تعالى: ﴿ يسألونك عن الساعة أيان مرساها ﴾ أي: متى قيامها؟ ومرساها: منتهاها، والمعنى: عن ماهيتها.

وقوله: ﴿ فيم أنت من ذكراها ﴾ أى: مالك ومعرفة وقت قيام الساعة؟ وفي بعض التفاسير: ﴿ أَنَ النبي عَلَيْكُ كَانَ يَسأَلُ كَثِيرًا جبريل متى الساعة، فلما أنزل الله تعالى هذه الآية، ارتدع وكف ولم يسأل بعد ذلك ﴾ (١) وهو مثل قول القائل لغيره: مالك وهذا الأمر؟ وفيه زجر إياه عن السؤال.قوله: ﴿ إلى ربك منتهاها ﴾ أى: منتهى علم قيامها، وقيل معناه: أن كل من يسأل عنه يقول: الله أعلم، فيرد علمها إلى الله.

وقوله: ﴿ إِنَّمَا أَنْتَ مَنْذُر مِنْ يَخْشَاهَا ﴾ أي: تنذر بعذاب يوم القيامة من يخشي لقيامة.

<sup>(</sup>۱) رواه البزار (۲ / ۱۱۰ ، رقم ۱۰۲۶ مختصر زوائد البزار) ، وابن جرير (۳۰ / ۳۱) والحاكم (۲ / ۳۰ ) رواه البزار (۲ / ۳۰) وصححه على شرطهما جميعهم من حديث عائشة بنحوه . وقال الهيثمى فى المجمع (۷ / ۱۳۵) : رواه البزار ورجاله رجال الصحيح . وقال الحافظ ابن حجر فى مختصر البزار : صحيح . وذكره ابن حاتم فى العلل (۲ / ۲۸رقم ۱۹۹۳) ونقل عن أبى زرعة أن الصحيح مرسل . وروى عن طارق بن شهاب ، وعروة كلاهما مرسلا، وانظر الدر (۲ / ۳٤۹) .

<sup>(</sup>٢) الأحقاف: ٣٥

### كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلاَّ عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا ﴿ يَكَ

وقوله: ﴿ كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلاعشية أوضحاها ﴾ أى: أول نهار أو آخر نهار، فأول النهار من طلوع الشمس إلى ارتفاعها، وآخر النهار من العصر إلى غروبها، وهو مثل قوله تعالى: ﴿ كأن لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ ﴾ (٢) فإن قيل: كيف أضاف ضحى النهار إلى عشيته، وإنما ضحى النهار يضاف إلى النهار فبأى وجه تستقيم هذه الإضافة؟ والجواب: أنه يجوز مثل هذا في كلام العرب، وهم يفعلون كذلك ويريدون بمثل هذه الإضافة، الإضافة إلى النهار.

قال الشاعر:

### نحن صبحنا عامرًا في دارها عشية الهلل أوسرارها

وقيل معنى ذلك: كأن لم يلبثوا إلاعشية أو ضحاها أى: يومًا من الأيام، فالمراد من العشية هو اليوم، والضحى هو اليوم أيضًا، فإن قيل: كيف يصح هذا الظن، وعندكم أنهم يعذبون فى قبورهم؟ والجواب: أنهم يخفتون خفتة بين النفختين، فإذا بعثوا ظنوا مابينا، لأنهم نسوا العذاب فى تلك الخفتة، والله أعلم.

### بِنِي لِنَهُ الْغُزِالَجَيَعِ

### عَبَسَ وَتُولِّيٰ ﴿ إِنَّ أَن جَاءَهُ الْأَعْمَىٰ ﴿ يَكُ

### تفسير سورة عبس وهي مكية، والله أعلم

قوله تعالى: ﴿عبس وتولى ﴾ هو الرسول عَلَيْهُ في قول الجميع، ومعنى عبس: كلح وجهه، وتولى أي: أعرض، والمعنى: أظهر الكراهة.

وقوله: ﴿ أَن جاءه الأعمى ﴾ قال الزجاج معناه: لأن جاءه الأعمى، ونصب على أنه مفعول، وهو عبد الله بن أم مكتوم في قول [الجميع](١).

وسبب نزول الآية «هو أن النبى عَلَيْ كان يكلم رجلا من أشراف المشركين، ويدعوه إلى الإسلام – قال عطاء: كان عتبة بن ربيعة، وقال قتادة: كان أبى بن خلف، وقال مجاهد: كان عتبة وشيبة ابنى ربيعة وأبى بن خلف – وكان يدعوهم إلى الإسلام، ويقرأ عليهم القرآن، وفى بعض الروايات: أنه كان عنده جماعة من أشراف قريش، وكان يدعوهم إلى الإسلام، واشتد طمعه فيهم، فجاء عبد الله بن أم مكتوم، وجعل يقول: يارسول الله، علمنى مما علمك الله، أرشدنى. وفى رواية، أنه جاء مع قائده، فأشار النبى عَلَيْ إلى قائده أن كفه، فدفع فى ظهر قائده، وأقبل النبى عَلَيْ (٢).

<sup>(</sup>١) في «الأصل، وك» : جميع.

<sup>(</sup>۲) روى نحوه عن عائشة رضى الله عنها، رواه الترمذى (٥/ ٤٠٢ – ٤٠٣ رقم ٣٣٣١) وقال: غريب وذكر أن بعضهم رواه عن عروة مرسلا، وابن حبان (٢/ ٢٩٣ – ٢٩٤ رقم ٥٣٥) والحاكم (1 / 1 )0) وصححه على شرطهما وقال: أرسله جماعة عن هشام بن عروة [عن أبيه] وقال الذهبى: وهو الصواب – يعنى من رواه مرسلا – والواحدى في أسباب النزول (٣٣٢)، وابن المنذر وابن مردويه، كما في الدر (1 / 2 )0) وانظر الدر المنثور.

وفي الباب عن أنس، وابن عباس وغيرهما.

ورواه مالك في الموطأ ( ٢٠٧/١)، وابن سعد في الطبيقات ( ٤ / ١٥٧) عن عروة مرسلا

وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّىٰ ﴿ ۚ أَوْ يَذَّكُّرُ فَتَنفَعَهُ الذِّكْرَىٰ ﴿ فَ أَمَّا مَنِ اسْتَغْنَىٰ ﴿ فَأَنتَ لَهُ تَصَدَّىٰ ﴿ وَمَا عَلَيْكَ أَلاَّ يَزَّكَىٰ ﴿ فَ وَأَمَّا مَن جَاءَكَ يَسْعَىٰ ﴿ فَانتَ لَهُ تَصَدَّىٰ ﴿ وَأَمَّا مَن جَاءَكَ يَسْعَىٰ ﴿ وَهُو يَخْشَىٰ ﴿ فَهُ لَكُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّ

وفى بعض الروايات عن سفيان الثورى أن الذى كان يكلمه ويدعوه إلى الإسلام كان العباس بن عبد المطلب، فلما دخل ابن أم مكتوم فى خطابه، وجعل يكرر عليه قوله: علمنى أرشدنى، كره رسول عَلَيْ ذلك حتى ظهرت الكراهة فى وجهه، وعبس وأعرض عنه، فأنزل الله تعالى هذه الآية معاتبًا له فيما فعله. وفى بعض الروايات: أنه عليه السلام قام وذهب.

وقوله: ﴿ وما يدريك لعله يزكي ﴾ أي: يتزكي، والمراد منه ابن أم مكتوم.

وقوله: ﴿ يزكي ﴾ أي: يقبل ما تذكره به وتعلمه، وقيل: يتطهر.

وقوله: ﴿ أُو يَذْكُر ﴾ معناه: أو يتذكر.

وقوله: ﴿ فتنفعه الذكرى ﴾ أى: تنفعه التذكرة والعظة. والمعنى: أنك تعرض عنه إعراض من لا ينفعه تعليمه وتذكير، فعليك أن تعلمه وتذكره.

وقوله: ﴿ أما من استغنى ﴾ يعنى: من أظهر الاستغناء عنك.

وقوله: ﴿ فأنت له تصدى ﴾ أي: تتعرض وتقبل عليه، وقيل: إِن أصله تصدد فقلبت إحدى الدالين ياء.

قوله: ﴿ وما عليك ألا يزكى ﴾ أى: وما عليك ألا يسلم، والمعنى: أنه لو لم يسلم ذلك الذي أقبلت عليه، لم يكن عليك من ذلك شيء.

وقوله: ﴿ وأما من جاءك يسعى ﴾ أي: يطلب الخير.

وقوله: ﴿ وهو يخشى ﴾ أي: يخاف الله تعالى.

وقوله: ﴿ فأنت عنه تلهي ﴾ أي: تعرض، وقيل: تشتغل عنه بغيره. ومن هذا ما

## فَأَنتَ عَنْهُ تَلَهًىٰ ﴿ كَلاَّ إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ ﴿ إِنَّهَا فَمَن شَاءَ ذَكَرَهُ ﴿ آلَ فِي صُحُفٍ مِنْكُ فَمَن شَاءَ ذَكَرَهُ ﴿ آلَ فِي صُحُفٍ مُكَرَّمَة ﴿ آلَ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا الللَّهُ ال

روى عن عمر بن عبد العزيز – رضى الله عنه – أنه قال: إذا رأيت الله استأثر عليك بشيء فَالله عنه – أى: اتركه وأعرض عنه، وقد قال سفيان بن عيينة: «كان النبى عَيْكُ بعد ذلك إذا جاءه عبد الله بن أم مكتوم بسط رداءه وقال: يا من عاتبنى فيه ربى». واستخلفه على المدينة مرتين، وقيل مرات حين خرج إلى الغزو. وفي بعض التفاسير: «أن النبى عَيْكُ ما رئى بعد ذلك متصديا لغنى، ولا معرضا عن فقير»(١).

قوله تعالى: ﴿ كلا ﴾ قال الحسن: حقا، وقيل: المعنى هو للردع والزجر يعنى: ليس ينبغي أن يكون الأمر على هذا، وهو ما سبق ذكره.

وقوله: ﴿ إِنهَا تَذَكُرَهُ ﴾ أى: هذه السورة تذكرة، وقيل: الأنباء والقصص تذكرة. وقوله: ﴿ فمن شاء ذكره ﴾ أى: فمن شاء الله ألهمه وذكَّره.

وقوله: ﴿ في صحف ﴾ يعنى: القرآن، وقيل: الأنباء والقصص، فعلى القول الأول قوله ﴿ فمن شاء ذكره ﴾ ينصرف إلى القرآن. والصحف جمع صحيفة.

وقوله: ﴿ مكرمة ﴾ أى: كريمة على الله، وقيل: مكرمة لأنها نزلت من رب كريم. وقوله: ﴿ مرفوعة ﴾ يجوز أن يكون المعنى مرفوعة في المكان، ويجوز أن يكون المعنى مرفوعة القدر والمنزلة عند الله تعالى.

وقوله تعالى: ﴿ مطهرة ﴾ قال الحسن: مطهرة من كل دنس، وقيل: مطهرة أى: مصونة من أن تنالها أيدي الكفار الأنجاس.

وقوله: ﴿ بأيدى سفرة ﴾ السفر هي الملائكة الذين يسفرون بالوحى بين الله وبين رسوله، ويقال للكتاب سفر، وللمصلح بين الجماعة سفير، وهو مأخوذ من تبين الأمر وإيضاحه، يقال: سفرت المرأة عن وجهها إذا كشفته، ويقال: أسفر الصبح إذا أضاء،

<sup>(</sup>١) رواه ابن أبي حاتم عن الحكم مرسلا به. الدر المنثور (٦/ ٣٥٠).

مَرْفُوعَةٍ مُّطَهَّرَةٍ ﴿ ثَنَ ۗ بِأَيْدِي سَفَرَةٍ ﴿ ثَنَ ۚ كِرَامٍ بَرَرَةٍ ۚ ﴿ ثَلَ قُتِلَ الإِنسَانُ مَا أَكْفَرَهُ ﴿ مَا أَكُفَرَهُ الْمِنْ اللَّهُ الْإِنسَانُ مَا أَكُفَرَهُ ﴿ كُولَامٍ بَرَرَةٍ ﴿ ثَالَ الْإِنسَانُ مَا أَكُفَرَهُ ﴿ كُولَا الْإِنسَانُ مَا أَكُفَرَهُ ﴿ كُولَا الْإِنسَانُ مَا أَكُفَرَهُ ﴿ كُولَامٍ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الل

ومنه قول نوبة بن حمير:

#### إذا ماجئت ليلى تبرقعت فقد رابني منها الغداة سفورها

أى: ظهورها. وقال قتادة والضحاك: ﴿ بأيدى سفرة ﴾: هم القراء الذين يقرءون الآيات. وقال الفراء في قوله: ﴿ مرفوعة مطهرة ﴾ سماها مرفوعة مطهرة؛ لأنها أنزلت من اللوح المحفوظ. وقيل: سفرة هم ملائكة موكلون بالأسفار من كتب الله تعالى، ومنه أسفار موسى، واحدها سفر. وقال الشاعر:

### فما أدع السِّفارة بين قومي وما أمشى بغش إن مشيت

وسمى السفير بين الاثنين سفيرًا؛ لأنه يظهر عما في قلب هذا وعما في قلب الآخر ليصلح بينهما.

وقوله: ﴿ كرام بررة ﴾ فقوله: ﴿ كرام ﴾ صفة الملائكة أى: كرام على الله، وقوله: ﴿ بررة ﴾ أى: مطيعين، وهو في معنى قوله: ﴿ لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ﴾ (١) وفي بعض الكتب أن في السماء ملائكة بأيديهم الصحف يقرءون القرآن وعبادتهم ذلك، وهذا راجع إلى ما بينا من قبل قول الضحاك.

قوله تعالى: ﴿ قتل الإِنسان ما أكفره ﴾ ثم بين الله تعالى من العبر والآيات في الآدمى ما لا ينبغي أن يكفر معها.

وقوله: ﴿ قتل ﴾ أى: لعن، والإنسان هو الكافر، وقيل: هو الوليد بن المغيرة، وقيل: أمية بن خلف. وروى الضحاك عن ابن عباس «أن الآية نزلت في عتبة بن أبي لهب لما أنزل الله تعالى سورة «والنجم» قال عتبة: أنا أكفر بالنجم إذا هوى، فقال النبي عَلَيْهُ: «اللهم سلط عليه كلبًا من كلابك»، وروى أنه قال: «اللهم سلط عليه أسد الغاضرة» - والغاضرة موضع - ثم إنه خرج بعد ذلك في رفقة، فلما بلغ ذلك

<sup>(</sup>١) التحريم: ٣

مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ ﴿ ﴿ مِن نُطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ ﴿ وَ ﴿ ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَهُ ﴿ فَ ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ ﴿ وَكُنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ وَكُنْ اللَّهُ اللَّ

الموضع ذكر قول الرسول عَلَيْكُ، فأمر أهل الرفقة أن يحرسوه تلك الليلة ففعلوا، وجاء الأسد ووثب وثبة وصار على ظهره وافترسه »(١).

وقوله: ﴿ مَا أَكَفُره ﴾ ويجوز أن يكون أيضًا على وجه التوبيخ، وإِن كان اللفظ لفظ الاستفهام فالمعنى: أي شيء أكفره بالله، وقد أراه من قدرته ما أراه.

وقوله: ﴿ من أى شيء خلقه ﴾ معناه: أفلا يتفكر هذا الكافر من أى شيء خلقه الله تعالى، ثم بين من أى شيء خلقه، وقوله: ﴿ من نطفة خلقه ﴾، وقوله تعالى: ﴿ فقدره ﴾ قال الكلبي: سوى خلقه من يديه ورجليه وعينيه وسائر جوارحه الظاهرة والباطنة، وهو في معنى قوله تعالى: ﴿ خلقك فسواك ﴾ (٢) وقيل: فقدره أى: وضع كل شيء موضعه، وهيأ له ما يصلحه.

وقوله: ﴿ ثم السبيل يسره ﴾ أكثر أهل التفسير على أن المراد منه هو الخروج من الرحم، وقيل معناه: يسر له سبيل الخير، وقيل: بين له سبيل الشقاوة والسعادة، قاله مجاهد، والذي تقدمه قول الحسن.

وقوله: ﴿ ثم أماته فأقبره ﴾ أي: جعل له قبرًا يدفن فيه، يقال: قبرت فلانًا إذا دفنته، وأقبرته إذا جعلت له موضعًا يدفن فيه. قال الأعشى:

لو أسندت مَيتا اللي نحرها عاش ولم يُنْقَل إلى قَابر

وقوله: ﴿ ثم إِذَا شَاءَ أَنشُرِه ﴾ أي: أحياه وبعثه.

قال الأعشى:

حتى يقول الناس مما رأوا يا عجبا للميت الناشر

<sup>(</sup>١) عزاه السيوطي في الدر (٦ / ١٣٥) لأبي نعيم في الدلائل، وابن عساكر في تاريخه ،عن عروة بن الزبير، عن هبار بن الأسود بنحوه.

<sup>(</sup>٢) الانفطار : ٧ .

### كَلاَّ لَمَّا يَقْضِ مَا أَمَرَهُ ﴿ ثَنِّ فَلْيَنظُرِ الإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ ﴿ ثَنِّ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبَّا ﴿ ثُمَّ شَقَقْنَا الأَرْضَ شَقًا ﴿ ثَنَ فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبًا ﴿ ثَنِّ ﴾

وقوله: ﴿ كلا لما يقض ما أمره ﴾ يعنى: لم يفعل ما أمره الله تعالى. قال مجاهد: ليس أحد من الخلق يفعل كل ما أمره الله تعالى.

وعن ابن عباس: ﴿ كلا لما يقض ما أمره ﴾ أي: ما أخذ عليه من العهد يوم الميثاق.

وقوله تعالى: ﴿ فلينظر الإنسان إلى طعامه ﴾ أى: فلينظر الإنسان إلى الطعام والعلف الذى خلقه الله تعالى لحياة الخلق، وعن ابن عباس معناه: فلينظر الإنسان إلى طعامه أى: إلى ما يخرج منه كيف انقلب من الطيب إلى الخبيث. وعن الحسن: أن الله تعالى وكل ملكا فإذا جلس الإنسان على حاجته ثنى رقبته لينظر إلى ما يخرج منه ذكره النقاش.

وأورد أيضًا: أن أبا الأسود الدؤلى سأل عمران بن الحصين لم ينظر الإنسان إلى ما يخرج منه؟ فلم يدر عمران ما يجيبه به، ثم ذهب عمران إلى المدينة، فذكر ذلك لأبى بن كعب فقرأ هذه الآية: ﴿ فلينظر الإنسان إلى طعامه ﴾ ثم قال: ينظر ليعلم إلى ما صار ما بخل به.

وقوله: ﴿ أَنَا صِبِبنَا المَاءَ صِبا ﴾ قرئ بكسر الألف وفتحها؛ فقوله بالكسر «إِنا» على الابتداء، وقوله: ﴿ أَنَا ﴾ بالفتح منصوب على البدل من الطعام كأنه قال: فلينظر الإنسان إلى أنا صببنا، ذكره الفراء. وقيل معناه: فلينظر الإنسان إلى طعامه لأنا صببنا.

وقوله: ﴿ صببنا الماء صبًا ﴾ أي: أجريناه إجراءً.

وقوله: ﴿ ثم شققنا الأرض شقًا ﴾ أي: بخروج النبات.

وقوله: ﴿ فَأَنْبِتِنَا فِيهَا حَبًّا ﴾ هو البر والشعير، وكل ما هو قوت الناس.

وقوله: ﴿ وعنبًا ﴾ هو العنب المعروف.

وقوله: ﴿ وقضبًا ﴾ هو القت بلغة أهل مكة، وعن ابن عباس: هو الرطبة - وهو

## وَعِنَبًا وَقَضْبًا ﴿ ﴿ وَ وَنَيْتُونًا وَنَخْلاً ﴿ وَجَدَائِقَ غُلْبًا ﴿ وَفَاكِهَةً وَأَبًّا ﴿ آَ ﴾ مَتَاعًا لَكُمْ وَلَأَنْعَامِكُمْ ﴿ وَآَ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ ﴿ وَآَكِ

قول معروف - وسمى قضبًا؛ لأنه يقضب أى: يقطع وينبت، ثم يقطع وينبت هكذا.

وقوله: ﴿ وزيتونًا ﴾ هو الزيتون المعروف.

وقوله: ﴿ ونخلا وحدائق غلبًا ﴾ الحديقة كل بستان يتحوط عليه، وما لا يكون محوطا عليه لا يكون حديقة.

وقوله: ﴿ غلبًا ﴾ أى: غلاظ الأعناق، يقال: رجل أغلب إذا كان شديدًا غليظ الرقبة. وقيل: «غلبا» ملتفة أى: دخل معضها في بعض.

وقوله: ﴿ وفاكهة وأبًا ﴾ الفاكهة هي الثمار، والأب هي الكلا. قال ابن عباس ومجاهد: الأب مرعى الأنعام، وقيل: الأب للبهائم بمنزلة الفاكهة للناس. وقال (الضحاك)(١): الأب التين، وعن الحسن: أن الفاكهة ما طاب واحلو لـــــى من الثمار (٢).

ومن المعروف أن عمر - رضى الله عنه - قرأ قوله تعالى: ﴿ وَفَاكُهُ قَ وَأَبَّا ﴾ ثم قال: قد عرفت الفاكهة وأبا ﴾ ثم قال: قا ابن الخطاب، هذا والله هو (التكذيب) (٣)، وألقى العصا من يده.

وقوله: ﴿ متاعًا لكم ولأنعامكم ﴾ أي: منفعة لكم ولأنعامكم.

وقوله: ﴿ فَإِذَا جَاءِتِ الصَاحَة ﴾ هي اسم من أسماء يوم القيامة، ذكره ابن عباس مثل الطامة والحاقة والقارعة وأشباهها، وقيل: الصاحة هي الداهية التي يعجز عنها الخلق، وقيل: الصاحة الصاكة، يقال: صخ فلانًا إِذَا صكه.

<sup>(</sup>١) في «ك» : مالك.

<sup>(</sup>٢) أخرجه عبد بن حميد كما في الدر (٦/ ٣٥٣).

<sup>(</sup>٣) كذا في «الأصل، وك»، وقد روى ابن جرير الطبري وغيره هذا الأثر وفيه: « . . . هذا والله هو التكلف . . » .

يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ ﴿٣٣﴾ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ ﴿٣٣﴾ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ ﴿٣٣﴾ لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ ﴿٣٣﴾ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُسْفِرَةٌ ﴿٨٣﴾

قال الشاعر:

### يا جارتي هل لك أن تجالدي جـ لادة كالصـخ بالجلامـد

أى: كالصك، وقيل: إن الصاخة صيحة إسرافيل تصك الأسماع، وعن بعضهم: أن الصاخة ما يصخ له كل شيء أي: ينصت يقال: رجل أصخ أي أصم.

وقوله: ﴿ يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه ﴾ يفر منهم لأنه لا يمكنه أن ينفعهم وينتفع بهم. قيل: يفر لئلا يروا الهوان الذي ينزل فيه، وقيل: يفر منهم ضجرا لعظم ما هو فيه، وفي بعض التفاسير: أن قوله: ﴿ من أخيه ﴾ قابيل من هابيل. وقوله: ﴿ وأمه ﴾ هو الرسول عَلَيْكُ من أمه.

وقوله: ﴿ وأبيه ﴾ هو إبراهيم - صلوات الله عليه - من أبيه.

وقوله: ﴿ وصاحبته ﴾ هو لوط - عليه السلام - من زوجته.

وقوله: ﴿ وبنيه ﴾ هو آدم - عليه السلام - من بنيه المفسدين، وقيل: هو نوح -عليه السلام - من ابنه.

وقوله: ﴿ لَكُلُ امْرِئُ مِنْهُمْ يُومِئُذُ شَأَنْ يَغْنِيهُ ﴾ أي: شيء يكفيه ويشغله، وقال القتيبي: شيء يصرفه عن غيره، والشأن: هو الأمر العظيم، يقال: فلان في شأن، أي: في أمر عظيم.

وقرئ في الشاذ: «يعنيه» من عنى يعنى بالعين غير معجمة.

قوله تعالى: ﴿ وجوه يومئذ مسفرة ﴾ أى: [ذات](١) فرحة مسرورة، وقيل: نيرة، وقيل: هو في معنى قوله تعالى: ﴿ يوم تبيض وجوه ﴾(٢) أي: وجوه يومئذ تبيض.

<sup>(</sup>١) من «ك».

<sup>(</sup>٢) آل عمران : ١٠٦

# ضَاحِكَةٌ مُسْتَبْشِرَةٌ ﴿ وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ ﴿ يَهُ تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ ﴿ يَكُ اللَّهُ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ ﴿ يَكُ اللَّهُ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ اللَّهَ عَرَةٌ ﴿ يَكُ اللَّهُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ ﴿ يَكِ اللَّهُ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ اللَّهُ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ اللَّهُ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ اللَّهُ عَلَيْهَا غَبَرَةً اللَّهُ عَلَيْهَا غَبَرَةً اللَّهُ عَلَيْهَا غَبَرَةً اللَّهُ عَلَيْهَا غَبَرَةً اللَّهُ عَلَيْهُا عَلَيْهَا غَبَرَةً اللَّهُ عَلَيْهُا عَلَيْهَا غَبَرَةً اللَّهُ عَلَيْهُا عَلَيْهُا عَبَرَةً اللَّهُ عَلَيْهُا عَلَيْهُا عَبَرَةً اللَّهُ عَلَيْهُا عَلَيْهُا عَلَيْهُا عَبَرَةً اللَّهُ عَلَيْهُا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُا عَلَيْهُا عَلَيْهُا عَبَرَةً اللَّهُ عَلَيْهُا عَلَيْهُمْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُا عَلَيْكُ عَلَيْهُا عَلَيْكُمْ عَلَا عَلَيْهُا عَلَيْكُوا عَلَا عَلَيْهُا عَلَيْكُوا عَلَيْهُا عَلَيْهُا عَلَيْهُا عَلَيْهُا عَلَيْهُا عَلَيْكُوا عَلَالِهُ عَلَيْكُوا عَلَا عَلَيْكُوا عَلَيْهُوا عَلَا عَلَيْهُا عَلَا عَلَيْكُوا عَلَا عَلَيْكُوا عَلَاكُوا عَ

وقوله: ﴿ ضاحكة مستبشرة ﴾ أي: من السرور والفرح.

وقوله: ﴿ ووجوه يومئذ عليها غبرة ﴾ أي: كسوف وسواد.

وقوله: ﴿ ترهقها قترة ﴾ أى: تعلوها الكآبة والحزن، وقيل: هو في معنى قوله تعالى: ﴿ وَجُوهُ يُومَئُذُ مَسْفُرةً ﴾ لكثرة ما أغبرت في الدنيا بالحق.

وقوله: ﴿ ووجوه يومئذ عليها غبرة ﴾ من كثرة ما ضحكت في الباطل.

وقوله: ﴿ أُولئك هم الكفرة الفجرة ﴾ يعنى: أصحاب الوجوه هم الذين كفروا بالله وفجروا، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) آل عمران: ١٠٦.

### بِنِي لِنْهُ الْخُوْرَالِ خِيْمِ

### إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ ﴿ فَ وَإِذَا النُّجُومُ انكَدَرَتْ ﴿ فَ إِذَا النُّجُومُ انكَدَرَتْ ﴿ فَ

### تفسير سورة (كورت)(١)

#### وهي مكية

روى عبد الرزاق، عن عبد الله بن بجير، عن عبد الرحمن بن يزيد الصنعانى قال: سمعت ابن عمر يقول: قال رسول الله عَلَيْهُ: «من سره أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأى عين ذلك اليوم فليقرأ: ﴿إِذَا الشمس كورت ﴾ و﴿إِذَا السماء انفطرت ﴾(١) و﴿إِذَا السماء انشقت ﴾(١). قال رضى الله عنه أخبرنا بهذا الحديث أبو عبد الله بن عبد الله بن أحمد القفال، أخبرنا أبو العباس السنجى الطحان (٤)، أخبرنا العباس بن عبد العظيم العنبرى، أخبرنا عبد الرزاق (٥).

قوله تعالى: ﴿ إِذَا الشَّمَسَ كُورَتَ ﴾ قال ابن عباس: ذهب ضوؤها. وروى سفيان الثورى، عن أبيه، عن الربيع بن خثيم قال: كورت رمى بها. وعن سعيد بن جبير كورت: غُوِّرَت، وقال: كُوِّر: كوز، وقيل: اضمحلت، وقيل: لُفَّتْ وجمعت، ومنه كور العمامة، والمعنى: أنها لفت وجمعت وطرح بها.

وقوله: ﴿ وَإِذَا النَّجُومِ الْكُدَرِتِ ﴾ أي: تناثرت وتساقطت، وفي بعض التفاسير: أن النَّجُوم في قناديل من نور معلقة بالسماء الدنيا بسلاسل في أيدي الملائكة، فإذا جاء

<sup>(</sup>١) في «ك» : التكوير. (٢) الانفطار : ١ . (٣) الانشقاق : ١ .

<sup>(</sup>٤) وهو أبو العباس أحمد بن محمد بن سراج السنجي الطحان. انظر الأنساب (٣١٨/٣).

<sup>(</sup> ٥ ) رواه الترمذي ( ٥ /٢٠ ٪ رقم ٣٣٣٣ ) وقال : حسن غريب، وأحمد ( ٢ /٢٧ ، ٣٦ ، ١٠٠ )، وابن أبي الدنيا في الأهوال (رقم ١٩ )، والحاكم ( ٤ / ٧٦ ) وصححه، وأبو نعيم في الحلية ( ٩ / ٢٣١ ).

وقال الهيثمي في المجمع (٧/١٣٧): رواه أحمد بإسنادين ورجالهما ثقات، ورواه الطبراني بإسناد أحمد. وقال الحافظ ابن حجر في الفتح (٨/٨): حديث جيد.

## وَإِذَا الْجَبَالُ سُيِّرَتْ ﴿ قُ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ ﴿ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ ﴿ وَإِذَا الْبُحَارُ سُجِّرَتْ ﴿ فَ فَكُلِمُ اللَّهِ وَإِذَا الْبُحَارُ سُجِّرَتْ ﴿ فَ

يوم القيامة تساقطت السلاسل من أيدى الملائكة، وانتثرت النجوم. وروى أن أهل الأرضين يسمعون إِدَّة عظيمة من وقوع النجوم على الأرض.

وقوله: ﴿ وَإِذَا الجِبَالُ سيرت ﴾ أى: سيرت وكانت سرابًا، وقيل: دقت دقا، وصارت بمنزلة الهباء، والآية في معنى قوله تعالى: ﴿ وترى الجِبَالُ تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب ﴾ (١).

وقوله: ﴿ وَإِذَا العشارِ عطلت ﴾ العشار واحدها عشراء، وهي الناقة التي أتت عشرة أشهر على حملها، وهي أحسن ما يكون من النوق، وأعزها على أربابها، وتعطيلها إهمالها وتركها بلا راع يرعاها، ولا يفعل ذلك إلا يوم القيامة، والمعنى: أن كل إنسان يشتغل بنفسه عن كل شيء، وإن كان عزيزًا عنده.

وقوله: ﴿ وَإِذَا الوحوش حشرت ﴾ فيه قولان: أحدهما: أن المعنى ماتت، والحشر هو الجمع، فكأنها جمعت في الموت، والقول الثاني: وهو الأظهر أن حشرها إحياؤها يوم القيامة.

وقد ورد في الخبر المشهور عن النبي عَلَيْهُ أنه قال: «يقتص للجماء من القرناء» (٢). وعن ابن عباس قال: يحشر كل شيء حتى الذباب.

وقوله: ﴿ وَإِذَا البِحارِ سِجِرِت ﴾ قال الحسن: يبست، وعنه أنه قال: فاضت أى: أدخل بعضها في بعض. وعن كعب الأحبار سجرت أى: ملئت نارًا. وقال شمر بن عطية: تسجر كما يسجر التنور.

<sup>(</sup>١) النمل : ٨٨ .

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم (۱٦ / ۲۰۰ رقم ۲۰۸۲)، والبخارى في الأدب المفرد (رقم ۱۸۳)، والترمذى (٤ / ٥٣٠ رقم ۲۶۲) ووال : حسن صحيح، وأحمد (۲ / ۳۵، ۳۰۱ ، ۳۷۱)، وأبو يعلى ( ۱۱ / ۳۹۰ رقم ۲۵۱۳)، وابن حبان (۱۱ / ۳۲۳ – ۳۱۶ رقم ۷۳۱۳)، والبيهقى (۲ / ۹۳) جميعهم من حديث أبي هريرة مرفوعا به.

## وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَت ﴿ ﴾ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ ﴿ ﴾ بِأَيّ ذَنْبِ قُتلَتْ ﴿ وَإِذَا

وعن سعيد بن المسيب أن عليًّا - رضى الله عنه - سأل رجلا من اليهود عن جهنم؟ فقال: هو البحر، فقال: ما أراه إلا صادقًا، ثم قرأ قوله تعالى: ﴿ وإذا البحار سجرت ﴾. وعن بعضهم: أن بحر الروم وسط الأرض، وفي أسفله آبار من نحاس مطبقة، فإذا كان يوم القيامة سجرت نارًا، ومن هذا قوله تعالى: ﴿ والبحر المسجور ﴾ (١) وقد بينا، ويجوز أن يجمع بين هذه الأقاويل، فيقال: إن البحار يدخل بعضها في بعض فتصير بحرًا واحدًا، ثم يفيض ويببس ثم يملأ نارًا.

وقوله: ﴿ وَإِذَا النفوس زوجت ﴾ قال الشعبى: الأبدان بالأرواح، وقيل: قرنت بأعمالها. وعن عمر - رضى الله عنه - قال: الصالح مع الصالح، والفاجر مع الفاجر. وعن بعضهم: المؤمنون يقرنون بالحور العين، والكفار بالشياطين.

وإذا الموءودة سئلت بأى ذنب قتلت الموءودة: هى الولد، كان أهل الجاهلية يقتلونه، وكان الواحد منهم إذا ولد له ابن تركه، وإذا ولد له بنت دفنها حية. وذكر بعضهم. أن المرأة كانت إذا أخذها المخاض حفرت حفيرة، وجلست عليها فإن ولدت ابنًا حبسته، وإن ولدت بنتًا ألقتها فى الحفيرة، وقد كان بعضهم يترك الجارية حتى تصير شديدة، ثم يقول لأمها: طيبيها زينيها، وقد حفر بئرًا فى الصحراء، ويحملها مع نفسه، ويأمرها أن تطلع فى البئر، ثم يدفعها من خلفها فى البئر، ويهيل التراب، وكانوا يفعلون ذلك إما خشية الإملاق، أو [دفعا] للعار وأنفة عن أنفسهم.

وقوله: ﴿ سئلت بأى ذنب قتلت ﴾ هو سؤال توبيخ للوائد؛ لأن من جواب هذا السؤال أن يقول: قتلت بغير ذنب. وقرأ ابن عباس والضحاك وجماعة: «وإذا الموءودة سألت بأى ذنب قتلت » والمعنى معلوم. وذكر بعضهم فى تفسيره: أنها تأتى متلطخة بالدماء، وتتعلق بثدى أمها وتقول: يارب، هذه أمى وقد قتلتنى.

واعلم أنه ورد كثير من الأخبار في أن أولاد المشركين خدم أهل الجنة (٢).

<sup>(</sup>١) الطور : ٦ .

وكان ابن عباس يقول: من قال الموءودة في النار فقد كذب، وتلا هذه الآية. وعن النبي عَيَّ أنه قال: «سألت ربى عن اللاهين من ذرية البشر فأعطانيهم» (١). وعنه عليه الصلاة والسلام: «أنه سئل عن أطفال المشركين؟ فقال: هم خدم أهل الجنة» (٢). وقد ورددت أخبار أخر أن أولاد المشركين في النار، وقد ذكرنا بعض ذلك فيما سبق، وعنه عَيِّ أنه قال لعائشة: «لو شئت أسمعتك تضاغيهم في النار» (٣)، وقد عليه – الصلاة والسلام – أنه قال: «الوائدة والموءودة في النار» (٤)، وقد ثبت برواية أبي هريرة أن النبي عَيِّ سئل عن أطفال المشركين؟ فقال: «الله أعلم بما كانوا عاملين» (٥).

فالأولى أن يتوقف، ويوكل علم ذلك إلى الله تعالى، وهم على مشيئته يفعل بهم ما يشاء. واعلم أنه قد كان في العرب من يحيى الأطفال الموءودة، وذلك بأنهم (يفرون)(٢) من آبائهم.

وقال الفرزدق يفتخر:

#### ومنا الذى منع الوائدا ت فأحيا الوئيد فلم يوأد

قاله في جده صعصعة بن مجاشع.

<sup>(</sup>۱) رواه أبو يعلى (٦/٢٦٧، ٢٦٧ رقم ٣٥٧٠، ٣٦٣٦، ٧/ ١٣٨ رقم ١١٨، ٢٠١٧)، وابن عمدى (١) رواه أبو يعلى (٢/٢٠)، وابن الأعرابي في معجمه (٢/٢٦ رقم ١١٤)، وأبو نعيم في أخبار أصبهان (١٢٤٤)، وابن الجوزى في العلل (٢/٢٦ رقم ١٥٤٥) عن أنس بن مالك به.

وحسن الحافظ في الفتح (٣/ ٢٩٠) إسناده، وقال الهيثمي في المجمع (٧/ ٢٢٢): رواه أبو يعلى من طرق ورجال أحدهما رجال الصحيح غير عبد الرحمن بن المتوكل وهو ثقة.

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه.

<sup>(</sup>٣) رواه الإمام أحمد (٦/٢٠٨)، ولويس (رقم: (٣١) بتحقيقنا)، وابن عدى (٧/٧٠)، وابن الجوزي في العلل (٢٠٧/٢) رقم ١٠٤١) وقال: لا يصح، جميعهم عن عائشة مرفوعا به.

<sup>(</sup>٤) رواه أبو داود (٤/ ٣٣٠ رقم ٢٧١٧)، والطبراني في الكبير (١٠/ رقم ١٠٠٥، ١٠٣٦)، والبزار في مسنده (٥/ رقم ٢٩٥)، ٢٦٠ (قم ١٨٢٠)، وابن حبان في صحيحه (١٦/ ٢١) - ٢٢٠ رقم ٧٤٨)، وفي المجروحين (٢/ ٢٦١)، والشاشي في مسنده (٢/ ١١٨ – ١١٩ رقم ٢٤٨) عن ابن مسعود مرفوعا به. وقد أطال الدارقطني الكلام عليه في العلل (٥/ ١٦٠ – ١٦٣ رقم ٤٩٤) فراجعه.

<sup>(</sup>٥) تقدم تخريجه.

<sup>(</sup>٦) كذا، ولعله: يشترونهن. انظر القرطبي (١٩/ ٢٣٢ - ٢٣٣).

وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ ﴿ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشُطَتْ ﴿ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ ﴿ وَإِذَا الْجَعِيمُ سُعِّرَتُ ﴿ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ ﴿ وَإِذَا الْجَعَرِبُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّ

قوله تعالى: ﴿ وإِذَا الصحف نشرت ﴾ يعنى: على الخلائق، فمنهم من يعطى بيمينه، ومنهم من يعطى بشماله.

وقوله: ﴿ وإِذَا السماء كشطت ﴾ وقرأ ابن مسعود: «قُشِطَت » وهما بمعنى واحد، كالكافور والقافور.

وقوله: ﴿ كشطت ﴾ أي: قلعت، وقيل: نزعت.

وقوله: ﴿ وَإِذَا الجحيم سعرت ﴾ أي: أوقدت، وهي توقد مرة بعد مرة فاستقام على هذا الكلام. قال قتادة: سَعَّرَهُ غضب الله وخطايا بني آدم.

وقوله ﴿ وإِذَا الجِنةَ أَزِلْفُت ﴾ أي: قربت وأدنيت، وهي للمتقين.

وقوله: ﴿ علمت نفس ما أحضرت ﴾ قال الربيع بن خثيم: إلى هذا جرى الكلام، وحكى معنى هذا عن ابن عباس. والمعنى: أنه إذا كانت هذه الأشياء علمت نفس ما أحضرت يعنى: من الخير والشر.

قوله تعالى: ﴿ فلا أقسم بالخنس ﴾ قال على - رضى الله عنه - هى خمسة كواكب: بهرام، وعطارد، وزحل، والزهرة، والمشترى، وذكر بعضهم الشمس والقمر في ذلك. وعن بعضهم: أنها جميع النجوم.

وقوله: ﴿ الخنس ﴾ أي: تغيب في سيرها، وقيل: تغيب في النهار، وتظهر بالليل، وقيل: ترجع في مسيرها من المغرب، وذلك ظاهر في الكواكب الخمسة.

وقوله: ﴿ الجوار الكنس ﴾ أى: النساء السائرات الكنس، والكنس المستترات عن الأبصار. وقيل: بالغروب، وقيل: بالنهار. وهذه الكواكب هى الكواكب التى يسميها المنجمون المتحيرة، وقد تفردت حيث تسير بخلاف سائر الكواكب؛ لأن سائر الكواكب تسير من المشرق إلى المغرب، وهي تسير من المغرب إلى المشرق، ويحيلون

# بِالْخُنَّسِ ﴿ وَ اللَّهُ الْجَوَارِ الْكُنَّسِ ﴿ إِنَّ وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ ﴿ وَالصَّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ ﴿ إِنَّهُ وَالصَّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ ﴿ وَلَا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالَا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُولَا اللَّهُ وَاللَّالَّالَ اللّ

عليها الأفعال في العالم، ونحن نتبرأ إلى الله تعالى من هذا الاعتقاد، ونحيل الجميع على الله تعالى، وإنما النجوم آيات ودلائل ومسخرات خلقت لمعانى ذكرناها من قبل، وفي الآية قول آخر: وهو أن الخنس هي بقر الوحوش. قال عمرو بن شرحبيل: قال لي عبد الله بن مسعود: أنتم قوم عرب، فما معنى ﴿ الخنس الجوار الكنس ﴾؟ قال عمرو: هي بقر الوحش، قال ابن مسعود: وأنا أرى ذلك وهو أيضًا إحدى الروايتين عن ابن عباس، والقول الأول هو المشهور.

والخنس على هذا القول: هي صغار الأنف، والكنس من استتارها في كنسها.

وقوله: ﴿ والليل إِذا عسعس ﴾ أي: أقبل بظلامه، وقيل: أدبر، وهو من الأضداد. والأول هو المعروف.

وقوله: ﴿ والصبح إذا تنفس ﴾ أي: ظهر وطلع، وقيل: ارتفع.

وقوله: ﴿إِنه لقول رسول كريم ﴾ أى قول أنزله رسول كريم أى كريم على مرسله وهو جبريل صلوات الله عليه. وحمل الآية على ما جاء به جبريل عليه السلام على الرسول عَلَيْكُ من غير القرآن. فعلى هذا يجوز أن يقال: هو قول جبريل. وقيل: إن قوله ﴿ رسول كريم ﴾ وهو محمد عَلِيْكُ والقول الأول هو المشهور.

وقوله ﴿ ذي قوة عند ذي العرش مكين ﴾ في الخبر أن النبي عَلَيْكُ سأل جبريل عن قوته وأمانته؟

فقال: «أما قوتى فإن الله تعالى أرسلنى إلى مدائن لوط، وهى أربع مدائن فى كل مدينة أربعمائة ألف مقاتل سوى الذرية فأدخلت جناحى تحتها ورفعتها إلى السماء الدنيا حتى سمع أهل السماء الدنيا نباح الكلاب وصياح الديكة ثم قلبتها. وأما أمانتى فإنى لم أعد ما أمرت به إلى غيره (١).

(١) عزاه السيوطي في الدر (٦/٣٥٧) لابن عساكر عن معاوية بن قرة به.

مُطَاعِ ثَمَّ أَمِينِ ﴿ آَلَ ﴾ وَمَا صَاحِبُكُم بِمَجْنُونِ ﴿ آَنَ ﴾ وَلَقَدْ رَآهُ بِالأَفْقِ الْمُبِينِ ﴿ آَنَ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ ﴿ آَنَ ﴾ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانٍ رَّجِيمٍ ﴿ وَآَنَ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ ﴿ آَنَ ﴾

وقوله ﴿ مكين ﴾ هو بمعنى المكانة أو المنزلة عند الله تعالى. وذي العرش: هو الله تعالى .

وقوله ﴿ مطاع ثم أمين ﴾ في التفسير أن الملائكة يطيعونه فيما يأمرهم به. وقد قيل: إن معناه أنه قال: لرضوان خازن الجنان ليلة المعراج: افتح الباب لمحمد ففتحه. وقال لمالك خازن النار: افتح الباب لمحمد ففتحه.

وقوله ﴿ أمين ﴾ قد ذكرنا. وقيل في معنى الأمانة، أنه يرفع سبعين سرادقاً من غير استئذان. وقيل: يلج سبعين حجاباً من نور من غير استئذان.

وقول عالى ﴿ وما صاحبكم بمجنون ﴾ معنى الرسول عَلَيْ . وعن عطية أن نبى الله عَلَيْ سأل جبريل أن يريه نفسه على ما يكون في السماء ؟ فقال : ليس ذلك إلى حتى أستأذن ربى ، فأذن الله تعالى له في ذلك . فلما رأى جبريل على ما خلقه الله من العظمة وكثرة الأجنحة على ما ذكرنا غشى عليه ، فلما رآه قريش مغشيا عليه قالوا : مجنون مجنون فأنزل الله تعالى ﴿ وما صاحبكم بمجنون ﴾ .

وقوله ﴿ ولقد رآه بالأفق المبين ﴾ في التفسير أنه عند مطلع الشمس، والذي رآه جبريل، وقد بينا هذا في سورة والنجم.

وقوله ﴿ وما هو على الغيب بضنين ﴾ قرئ بالضاد والظاء. قال إبراهيم النخعى: بظنين بالظاء، بمتهم، وبضنين بالضاد، ببخيل. أورده النحاس وهو قول جماعة من المفسرين والغيب: هو الوحى.

وقوله ﴿ وما هو بقول شيطان رجيم ﴾ قال: هذا لأنهم كانوا يقولون أن محمداً يقول ما يقول عن الشيطان.

وقوله: ﴿ فأين تذهبون ﴾ أي: أين تذهبون عن هذا الحق الذي ظهر بدلائله؟.

إِنْ هُوَ إِلاَّ ذَكْرٌ لِلْعَالَمِينَ ﴿ ﴿ لَهُ لِمَن شَاءَ مِنكُمْ أَن يَسْتَقِيمَ ﴿ ﴿ وَمَا تَشَاءُونَ إِلاَّ أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿ وَهَا تَشَاءُونَ إِلاَّ أَن

وقوله: ﴿ إِن هو إِلا ذكر للعالمين ﴾ أي: تذكرة وعظة للعالمين.

وقوله: ﴿ لَمِن شَاءِ مِنكُم أَن يَستقيم ﴾ في التفسير أنه لما نزلت هذه الآية، قال أبو جهل: الأمر إلينا إن شئنا استقمنا، وإن شئنا لم نستقم، فأنزل الله تعالى قوله، ﴿ وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين ﴾ ردا عليه. وفي الباب أحاديث كثيرة منها ما روى مالك عن زيد بن أبي أُنيْسة أن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب أخبره عن مسلم بن يسار الجهني أن عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - سئل عن هذه الآية ﴿ وإِذ أَخَذُ رَبُّكُ مِن بِنِي آدم مِن ظهورهم ﴾ (١) إلى أن قال: ﴿ ألست بربكم ﴾(١) الآية. فقال عمر بن الخطاب: سمعت رسول الله عَلَيْكُ سئل عنها؟ فقال: «إن الله خلق آدم فمسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذرية، فقال: خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون، ثم مسح ظهره فاستخرج، فقال: خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون، فقال رجل: يا رسول الله، ففيم العمل؟ فقال رسول الله عَلِيلًا : إن الله تعالى إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت على عمل أهل الجنة، فيدخله به الجنة، وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتى يموت، وهو على عمل أهل النار فيدخله به النار، وقال الله تعالى ﴿ ولوأننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتي وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ﴾(٢). وقال تعالى ﴿ وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ﴾(٦) قال رضى الله عنه: أخبرنا بهذا الحديث أبو محمد هياج بن عبيد الخطيبي بمكة قال: أخبرنا أبو محمد الحسن بن جميع، أخبرنا جدى، أخبرنا محمد بن عبدان القزاز، أخبرنا أبو مصعب عن مالك الحديث (٤). والله أعلم.

<sup>(</sup>١) الأعراف : ١٧٢.

<sup>(</sup>٢) الأنعام: ١١١١.

<sup>(</sup>٣) يونس : ١٠٠٠.

<sup>(</sup>٤) تقدم تخريجه في تفسير سورة الأعراف.

### بِنْ ِ لِنَهُ الْخُوْالَ خِيرَ الْخِيرَ

إِذَا السَّمَاءُ انفَطَرَتْ ﴿ ﴾ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ ﴿ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ ﴿ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ ﴿ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ ﴿ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ ﴿ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ ﴿ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ ﴿ وَإِذَا اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

## تفسير سورة (انفطرت)(١)

#### وهى مكية

قوله تعالى: ﴿ إِذَا السماء انفطرت ﴾ معناه: انشقت، ومنه انفطر ناب البعير.

وقوله: ﴿ وإِذَا الْكُواكِبِ انتثرت ﴾ أي: تساقطت.

وقوله: ﴿ وَإِذَا البحارِ فَجَرَت ﴾ قال الحسن: يبست. وعن غيره: ملئت، والمعروف فجر بعضها في بعض، العذب في المالح، والمالح في العذب، وقيل: فجرت أي: جعلت بحرًا واحدًا، وذلك بتفجير بعضها في بعض.

وقوله: ﴿ وإِذَا القبور بعثرت ﴾ أى: بحثرت وبحثت، والمعنى: قلبت ترابها، وأخرج ما فيها من الموتى. وفي الخبر: أن الأرض تلقى أفلاذ كبدها يوم القيامة، فتخرج كنوزها وموتاها وكل ما فيها.

ومن المعروف أن النبي عليه قال: «يوشك أن يحسر الفرات على جبل من ذهب، فيقتتل الناس عليه» (٢).

قال القفال: يجوز أن يكون ما ذكره الله تعالى من هذه الأشياء قبل قيام الساعة، ويجوز أن يكون بعد قيام الساعة.

وقوله: ﴿ علمت نفس ما قدمت وأخرت ﴾ أى: ﴿ ما قدمت ﴾ فعملت من عمل ﴿ وأخرت ﴾ أى: أن عملت من عمل وأخرت ﴾ أن ترك من العمل، وقيل: ما قدمت وأخرت أى: ما عملت من قديم (١) في «ك»: الانفطار.

(۲) متفق عليه من حديث أبي هريرة، رواد البخاري (۱۳ / ۸۶ رقم ۷۱۱۹ )، ومسلم (۲۸ / ۲۱-۲۷ رقم ۲۸۹۶). وفي الباب عن أبي بن كعب ، رواه مسلم ( ۲۸ / ۲۷ رقم ۲۸۹۰)، وأحمد (٥ / ۱۳۹) وغيرهما.

147

## الإِنسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ ﴿ إِنَّ الْكَرِيمِ ﴿ إِنَّ الْكَرِيمِ ﴿ إِنَّ الْمُعْالِ

وحديث، وقيل في قوله: ﴿ وأخرت ﴾ أي: من سنة سيئة عمل بها بعده.

قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُهَا الْإِنسَانَ مَا غَرِكُ بِرِبْكُ الْكَرِيمِ ﴾ قيل: نزلت الآية في الوليد بن المغيرة، وقيل: في أبي جهل، وقيل: في غيرهما.

وقوله: ﴿ ما غرك بربك الكريم ﴾ أى: أى شيء غرك وجرأك وسول لك حتى ارتكبت ما ارتكبت؟

وقوله: ﴿ بربك الكريم ﴾ يتجاوز عنك، وذلك في الدنيا. وفي بعض التفاسير: أن الآية نزلت في أبى الأسد، وكان قد ضرب النبي عَلَيْكُ، فلم يعاقبه الله تعالى في الدنيا، فهو معنى قوله: ﴿ بربك الكريم ﴾ الذي تجاوز عنك، ولم يعاقبك في الدنيا.

قال رضى الله عنه: أخبرنا محمد بن عبد العزيز الجنوجردى: أخبرنا أبو إسحاق الثعالبي: أخبرنا أبو عبد الله الحسين بن محمد بن فنجويه: أخبرنا أبو على بن حبش المقرئ: أخبرنا أبو القاسم بن الفضل المقرئ: أخبرنا أبو على بن الحسين: أخبرنا المقدمي، أخبرنا كثير بن هشام: أخبرنا جعفر بن برقان قال: حدثني صالح بن مسمار، قال: «بلغني أن النبي عُيَّا تلا هذه الآية: ﴿ يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم ﴾ قال: جهله (1).

وعن ابن مسعود - رضى الله عنه - أنه قال: ما منكم من أحد إلا سيخلوا الله به يوم القيامة فيقول: يا ابن آدم، ما غرك بى؟ يا ابن آدم، ماذا عملت فيما علمت؟ يا ابن آدم، ماذا أجبت المرسلين؟ وعن السدى (بن المفلس)(٢) قال: غره رفقه به.

وعن إبراهيم بن الأشعث أن الفضيل بن عياض قيل له: لو قال الله تعالى لك: ما غرك بي فماذا تقول له؟ قال: أقول ستورك المرخاة. ونظم ذلك بعضهم:

<sup>(</sup>۱) عزاه الزيلعى فى تخريج الكشاف (٤ / ١٦٧) للثعلبى وعنه الواحدى فى تفسير الوسيط، وقال: ورواه أبو عبيد فى كتاب فضائل القرآن إِلا أنه قال: غره حلمه. وعزاه السيوطى فى الدر (٦ / ٣٥٩) لعبد بن حميد فقط. (٢) كذا! وأظنها مقحمة، وقد أورده البغوى (٤ / ٤٥٥) عن السدى قوله.

## الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ ﴿ ﴿ فِي أَيِّ صُورَةٍ مَّا شَاءَ رَكَّبَكَ ﴿ ﴿ ﴿

## يا كاتم الذنب أما تستحى والله فى الخلوة ثأنيكا غاتم الذنب أما الماتحى وستره طول مساويكا

وعن يحيى بن معاذ قال: لو يقول الله تعالى: ما غرك بربك؟ فأقول: تركك لى سالفًا وآنفًا. وعن أبى بكر الوراق قال: أقول غرنى كرم الكريم. وعن منصور بن عمار قال: أقول غرنى ما علمت من سابق أفضالك. وقال بعضهم:

يا من خلا في الغيى والتيه وغيره طيول تماديه أميلي لك الله فبارزته ولم تخف غيب معاصيه

وقوله: ﴿الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ﴾ قال عطاء: جعلك قائمًا معتدلا حسن الصورة، وقيل: سواك أي: سوى بين يديك ورجليك وعينيك وأذنيك، [و](١) ووضع كل شيء موضعه، وهو أيضًا معنى قوله: ﴿ فعدلك ﴾ ذكره الكلبي وغيره. وقيل: عدلك أي عَدَّل خلقك، وهو على ما بينا. وقرئ بالتخفيف أي: صرفك في أي صورة شاء من حسن وقبيح، وطويل وقصير. وفي بعض الغرائب من الأخبار: ﴿ أن الله تعالى إِذَا أراد خلق عبد أحضر خلقه كل عرق كان بينه وبين آدم، فيخلقه على ما يريد من الشبه بمن شاء ﴾ (٢). وقد قيل: فعدل في أي صورة ما شاء ركبك أي: من شبه أب وأم وعم وخال، وقال أبو على الفارسي: معنى عدلك

<sup>(</sup>١) في «ك »: في .

<sup>(</sup>۲) رواه الطبراني في الكبير (۱۹/ ۱۹۰ رقم ۱۶۶) ،وفي الأوسط (۱/ ۸۳ رقم ۳٤۱۱ مجمع البحرين) وفي الصغير (۱/ ۸۲ رقم ۲۰۱) عن مالك بن الحويرث مرفوعًا به .وقال الهيثمي في المجمع (۷/ ۱۹۷): رواه الطبراني في الثلاثة ورجاله ثقات ، ونسبه ابن رجب في جامع العلوم والحكم (۱/ ۱۰۵-۱۰۰) للطبراني وابن منده في التوحيد ، وذكر عن ابن منده قوله: إسناده متصل مشهور على رسم أبي عيسي والنسائي وغيرهما . وقال السيوطي في الدر (۱/ ۳۲۱): أخرج الحكيم الترمذي والطبراني وابن مردويه بسند جيد والبيهقي في الأسماء والصفات ، فذكره . وفي الباب عن موسى بن على بن رباح عن أبيه عن جده ، وانظر جامع العلوم والحكم ، والدر .

كَلاَّ بَلْ تُكَذَّبُونَ بِالدِّينِ ﴿ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ ﴿ يَكَ كَرَامًا كَاتَبِينَ ﴿ يَكُمُ لَحَافِظِينَ ﴿ يَكُ كُرَامًا كَاتَبِينَ ﴿ يَكُمُ لَكَافِينَ مَا تَفْعَلُونَ ﴿ يَكُ إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ ﴿ آلَ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ عَلَيْكُمُ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ

بالتخفيف أي: في عدل بعضك ببعض، فكنت معتدل الخلق مناسبها فلا تفاوت فيها.

قوله تعالى: ﴿ كلا بل تكذبون بالدين ﴾ أي: بيوم القيامة، وقيل: بالحساب.

وقوله: ﴿ وَإِن عليكم لحافظين كرامًا كاتبين ﴾ في بعض الأحاديث (أن النبي عَلَيْكُ قال: أكرموا الكرام الكاتبين فإنهم معكم، إلا عند الجنابة والتبرز للحاجة ((1)). وقد ورد عن ابن عباس في قوله تعالى: ﴿ كرام بررة ﴾ (٢) أنهم الملائكة، يكرموا أن يكونوا مع ابن آدم عند خلوته بأهله، وعند حاجته.

وقوله: ﴿ كاتبين ﴾ هم الملائكة يقعدون عن يمين الإنسان ويساره، فيكتبون ما عليه وله، وقيل: واحد عن يمينه، وواحد عن يساره، فالذي عن يمينه يكتب الحسنات، والذي عن يساره يكتب السيئات، وقيل: إن الذي عن يمينه أمين على الذي على يساره لا يكتب إلا بإذنه. وفي الخبر برواية أبي هريرة عن النبي على العبد إذا هم بحسنة يكتب له الملك حسنة، فإذا عملها كتب له عشر حسنات، وإذا هم بسيئة لم تكتب عليه شيئًا، فإذا عملها كتب سيئة »(٣).

وقوله: ﴿ يعلمون ما تفعلون ﴾ ظاهر المعنى.

قوله تعالى: ﴿ إِن الأبرار لفي نعيم ﴾ في الخبر أن النبي عَلِيَّةً قال: «هم الذين بروا آباءهم وأبناءهم »(٤). وظاهر المعنى أنهم المطيعون.

<sup>(</sup>١)رواه الترمزي (٥ / ١٠٤ رقم ٢٨٠٠) وقال: غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وفي الباب عن ابن عباس ومجاهد مرسلا.

<sup>(</sup>٣) متفق عليه، رواه البخاري (١٣ / ٤٧٣ - ٤٧٤رقم ٧٠٠١) ومسلم (٢ / ١٩٤ رقم ١٢٨).

<sup>(</sup>٤) رواه ابن عدى (٤ / ٣٢٣) ضمن منكرات عبيد الله الوصافي عن محارب عن ابن عمر، وقال: ولايتابع عليه. وعزاه الحافظ ابن كثير في تفسيره (٤ / ٤٨٢) لابن عساكر في تاريخه.

وقال الهيثمي في المجمع (٨ / ٩٤٩): رواه الطبراني وفيه عبيد الله الوصافي وهو ضعيف.

﴿ يَصْلُونَهَا يَوْمَ الدِّينِ ﴿ هِ وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ ﴿ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ ﴿ يَوْمَ لا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِّنَفْسٍ شَيْئًا وَالأَمْرُ يَوْمَءَذَ لِلَّهِ ﴿ إِنَا لَا يَنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُو عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُوا عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولِكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُوا عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُولُكُولُولُولُكُمِ عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُوا عَلَا عَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُوا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَ

وقوله: ﴿ وَإِن الفجار لفى جحيم ﴾ هى النار، نعوذ بالله منها. وفى الحكايات: أن سليمان بن عبد الملك حج، فلقى أبا حازم سلمة بن دينار فقال: يا أبا حازم، كيف القدوم على الله؟ فقال: أما المحسنون فكالغائب يقدم على أهله، وأما المسىء فكالعبد الآبق يرد إلى سيده، فبكى سليمان، ثم قال: ليت شعرى نعلم ما حالنا عند الله؟ فقال أبو حازم: اعرضها على كتاب الله تعالى، فقال: وعلى أى ذلك أعرض؟ فقال على قوله تعالى: ﴿ إِن الأبرار لفى نعيم وإِن الفجار لفى جحيم ﴾ قال سليمان: فأين رحمة الله؟ قال: قريب من المحسنين.

قوله تعالى: ﴿ يصلونها يوم الدين ﴾ أي: يدخلونها يوم القيامة.

وقوله: ﴿ وما هم عنها بغائبين ﴾ أي: مبعدين.

وقوله: ﴿ وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين ﴾ هو على معنى تفخيم الأمر وتعظيمه.

وقوله: ﴿ يَوْمَ لا تملك نفس لنفس شيئًا ﴾ أي: لا تغنى نفس عن نفس شيئًا .ويوم منصوب على الظرف، وقرئ « يَوْمُ » بالرفع، وهو ظاهر .

وقوله: ﴿ والأمر يومئذ لله ﴾ أي: الأمر يوم القيامة لله ليس لأحد معه أمر، والله أعلم.

### نفسير بني لِنْدُ الْخَرِالْحَبِيمِ

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿ ۚ اللَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿ ۚ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَّزَنُوهُمْ يَخْسرُونَ ﴿ ۚ ﴾

### سورة المطففين

وهى مدنية

قال ابن عباس: هي أول سورة نزلت بالمدينة، قدم رسول الله عَيَّا للدينة، وهم أخبث الناس كيلاً ووزنًا، فأنزل الله تعالى هذه السورة، فاستقاموا، فهم أوفى الناس كيلا ووزنًا إلى (اليوم) (1).

قوله تعالى: ﴿ ويل للمطففين ﴾ الويل: هو الدعاء بالشدة والهلاك. وعن السدى هو واد في جهنم، يسيل فيه صديد أهل النار.

وقوله: ﴿ للمطففين ﴾ هم الذين لا يوفون الكيل والوزن ويبخسون. قال الزجاج: سمى مطففًا، لأنه لا يُطف بهذا الفعل بالشيء الطفيف أي: اليسير وقد بينا أنها نزلت في أهل المدينة، وقيل: نزلت في أبي جهينة، كان رجلا من أهل المدينة له صاعان يكيل بأحدهما على الناس أي:عن الناس ويقال: اكتلت على فلان أي: استوفيت ما عليه.

وقوله: ﴿ يستوفون ﴾ أي: يستوفون حقوقهم على الكمال، وقيل: يستوفونه راجعًا.

وقوله ﴿ وإذا كالوهم ﴾ كالوالهم. وكذلك: ﴿ أو وزنوهم ﴾ أى: وزنوالهم. وقوله ﴿ وإذا كالوهم ﴾ أى: وزنوالهم. وقاله] (٢) أبو عبيدة والأخفش والفراء - والأخفش هو سعيد بن [مسعدة] (٣)، وهو الأخفش الكبير (١) - وقال الفراء: هو لغة حجازية، سمعت بعضهم بمكة يقول: إذا (١) في «لاصل، وك»: قال.

(٣) في «الأصل، وك »: سعد، والصواب مسعدة، وانظر طبقات النحويين واللغويين ص٧٢ والسير (١٠/

## أَلا يَظُنُّ أُوْلَئِكَ أَنَّهُم مَّبْعُوثُونَ ﴿ ۚ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿ ۚ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿ ﴾

صدر الناس أتينا التاجر، فكال المد والمدين إلى العام المقبل أي: كال لنا.

و ﴿ يخسرون ﴾ أي: ينقصون.

وقوله: ﴿ أَلا يَظُنُ أُولِئُكُ أَنَهُم مِبْعُوتُونَ ﴾ أي: ألا يستيقنوا أولئك أنهم مبعوثون. وعن ابن عباس أنه قال: خمس بخمس: ما نقض قوم العهد إلا سلط الله عليهم عدوهم، وما حكم قوم بغير ما أنزل الله إلا فشا فيهم الفقر، وما ظهرت فيهم الفاحشة إلا فشا فيهم الموت، وما نقصوا من المكيال والميزان إلا منعوا النبات وأجدبوا بالسنين، وما منع قوم الزكاة إلا حبس عنهم القطر.

وعن مالك بن دينار قال: دخلت على جارٍ لى أعوده، وقد نزل به الموت، فجعلت القنه كلمة الشهادة، وهو يقول: جبلان من نار، جبلان من نار. فما زال يقول حتى مات، فسألت عنه؟ قالوا: كان له مكيال وميزان يطفف بهما.

وقيل في قوله: ﴿ أَلا يَظِن ﴾ يعنى: أنهم لا يعملون عمل من يظن أنهم مبعوثون. وقوله: ﴿ ليوم عظيم ﴾ هو يوم القيامة. سماه عظيمًا لعظم ما فيه وشدته.

وقوله: ﴿ يوم يقوم الناس لرب العالمين ﴾ روى ابن عمر عن النبى عَلَيْهُ أنه قال: «يقومون مائة سنة على رءوس قبورهم »، وعن بعض الصحابة: ثلثمائة سنة، وعن عبد الله بن عمرو بن العاص: يقومون ألف عام في الظلمة.

وروى حماد بن سلمة، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي عَلِيلَة أنه قال في قوله تعالى في يوم يقوم الناس لرب العالمين في قال: « يقومون حتى يبلغ الرشح

<sup>(</sup>١) كذا قال، والمعروف أن الأخفش سعيد بن مسعدة هو الأخفش الأوسط، كما في ترجمته في السير وغيره، وأما الأخفش الكبير فهو أبو الخطاب البصري، واسمه عبد المجيد بن عبد المجيد، كما في السير (٧/ ٣٢٣) وغيره.

### كَلاَّ إِنَّ كَتَابَ الْفُجَّارِ لَفِي سِجِّينِ ﴿ ﴿ ﴾

أطراف آذانهم »(۱). قال رضى الله عنه: أخبرنا بهذا الحديث أبو الحسين بن النقور، أخبرنا أبو طاهر المخلص. (۲) أخبرنا ابن بنت منيع – هو أبو القاسم البغوى –أخبرنا أبو نصر التمار، أخبرنا حماد بن سلمة، الحديث. خرجه مسلم في صحيحه عن أبي نصر التمار، وذكر البخاري هذا الحديث بإسناده، وذكر أنهم يقومون حتى يبلغ الرشح أنصاف آذانهم، وروى سليم بن عامر، عن المقداد بن الأسود أن النبي على قال: «تُدنّي الشمس من رءوس الخلائق، حتى تكون على قدر ميل من رءوسهم » قال سليم: فلا أدرى أراد ميل المسافة أم ميل الذي يكتحل به – قال: «فتصهرهم الشمس، فيكونون في العرق على قدر أعمالهم، فمنهم من يأخذه العرق إلى كعبيه، ومنهم إلى حقوه، ومنهم من يلجمه إلحامًا، ووضع رسول الله ومنهم إلى ركبتيه، ومنهم إلى حقوه، ومنهم من يلجمه إلجامًا، ووضع رسول الله

وفي بعض الأخبار: «أن العرق يذهب في الأرض سبعين ذراعا  $^{(\circ)}$ والله أعلم.

قوله تعالى: ﴿ كلا إِن كتاب الفجار لفى سجين ﴾ كلا ردع وزجر وتنبيه، كأنه يقول: ليس الأمر كما تزعمون فارتدعوا. وقوله: ﴿ إِن كتاب الفجار لفى سجين ﴾ فيه قولان: أحدهما: أنه كتاب الأعمال، والآخر: أنه أرواح الكفار، والأظهر هو الأول.

<sup>(</sup>۱) متفق عليه، رواه البخاري (۸ / ٥٦٥ رقم ٤٩٣٨ وطرفه ١٦٥٣١) ومسلم (١٧ / ٢٨٤ – ٢٨٥ رقم ٢٨٦٢).

<sup>(</sup>٢) في «الأصل وك»: أبو طاهر بن المخلص، وهو أبو طاهر محمد بن عبد الرحمن بن العباس أبو طاهر البغدادي (٢) في «ك»: فيه.

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم ( ۱۷ / ۲۸۰ – ۲۸٦ رقم ۲۶٦٤)، والترمذي (٤ / ۲۱۶ رقم ۲۶۲)، وأحمد (٦ / ٣-٤)، والطبراني في الكبير (٢٠ / ٢٥٥ رقم ٢٠٦)، وابن حبان (١٦ / ٣٢٥ رقم ٧٣٣٠)، والبغوي في تفسير (٤ / ٤٥٥). (٤٥٨).

<sup>(</sup>٥) متفق عليه من حديث أبي هريرة، رواه البخارى (١١ / ٢٠٠ رقم ٦٥٣٢)، ومسلم (١٧ / ٢٨٥ رقم ٢٨٦٣). الملقب بالمخلص وهو مخلص الذهب من الغش.

وَمَا أَدْرَاكَ مَا سِجِينٌ ﴿ ﴾ كِتَابٌ مَّرْقُومٌ ﴿ ۞ وَيْلٌ يَوْمَئِذِ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿ ۞ الَّذِينَ لَا لَذَينَ لِكَالًا عَلَيْهِ يَكُذِّبُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ ﴿ ۞ وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلاَّ كُلُّ مُعْتَد ٍ أَثِيمٍ ﴿ ۞ إِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ

وقوله: ﴿ لَفَى سَجِينَ ﴾ هو فعيل من السَّجِن، قال عطاء الخراساني: هو الأرض السفلي فيها إِبليس وذريته. وعن مجاهد: صخرة تحت الأرض السابعة تقلب، ويجعل تحتها كتاب الفجار. وعن الحبر أنه قال في قوله: ﴿ إِن كتاب الفجار لفي سَجِين ﴾: هو روح الكافر تُقبض ويصعد به إلى السماء ، فتأبي السماء أن تقبله، ثم يهبط به إلى الأرض، فتأبي الأرض، فيجعل تحت خد إلى الأرض، فتأبي الأرض أن تقبله، فيهبط به تحت الأرضين، فيجعل تحت خد إبليس. وفي بعض الأخبار عن النبي عَلَيْ : « أن الفلق جُبٌ في جهنم مغطى، والسجين جب في جهنم مفتوح» (١).

وقوله: ﴿ وما أدراك ما سجين ﴾ قال الزجاج: لم يعلمه رسول الله حتى أعلمه الله.

وقوله: ﴿ كتاب مرقوم ﴾ أي كتاب الفجار، وقال بعضهم: كتاب مرقوم يرجع إلى السجين، والأصح ما بينا.

قوله: ﴿ ويل يومئذ للمكذبين ﴾ قد بينا.

وقوله: ﴿ الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين ﴾ أي: أباطيل الأولين وأكاذيبهم.

قوله تعالى: ﴿ كلا بل ران على قلوبهم ﴾ أى: غلب على قلوبهم. قال الفراء: استكثروا من المعاصى والذنوب فأحاطت بقلوبهم. وروى القعقاع بن حكيم، عن أبى صالح، عن أبى هريرة، عن النبى عَيْنَ أنه قال: ﴿ إِن العبد إِذَا أَخْطَأ خَطَيعَة نَكْتَ فَى قلبه نَكْتَهُ ، فَهُو قلبه نَكْتَهُ ، فَهُو قلبه نَكْتَهُ ، فَهُو

<sup>(</sup>١) رواه ابن جرير الطبري (٣٠ / ٦١، ٢٢٥)، واستنكره الحافظ ابن كثير في تفسيره (٤ / ٥٧٣، ٥٨٥) وقال في الموضع الأول: حديث مرفوع منكر. إسناده غريب ولايصح رفعه.

آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الأَوَّلِينَ ﴿ يَكُ كَلاَّ بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿ يَكَ كَلاَّ بِلَا رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿ يَكَ كَلاً إِنَّهُمْ عَن رَّبِهِمْ يَوْمَعَذِ لَمَحْجُوبُونَ ﴿ يَكَ ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُوا الْجَحِيمِ ﴿ إِنَّكُ ثُمَّ لَا يَعْمُ لَا الْجَحِيمِ ﴿ إِنَّهُ مُنْ اللَّهُ عَن رَّبِهِمْ يَوْمَعَذِ لَلْمَحْجُوبُونَ ﴿ يَكُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَن رَبِّهِمْ لَا الْجَحِيمِ ﴿ إِنَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّالَةُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّا الللَّهُ الللَّهُ اللّل

لرين الذى قال الله تعالى: ﴿ كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون ﴾ (١). قال رضى الله عنه: أخبرنا بهذا الحديث الشريف أبو نصر محمد بن محمد بن على الزينبي، أخبرنا أبو طاهر المخلص، أخبرنا البغوى، أخبرنا زغبة، عن الليث، عن ابن عجلان، عن القعقاع بن حكيم الحديث.

ويقال: ران أي: غطى وغشى، وهو قريب من الأول.

قال الحسن: هو الذنب على الذنب حتى يسود قلبه، وروى نحو هذا عن مجاهد.

قوله تعالى: ﴿ كَلا إِنهِم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ﴾ في الآية دليل على أن المؤمنين يرون الله تعالى، وقد نقل هذا الدليل عن مالك والشافعي وحمة الله عليهما – قال مالك: لما حجب الله الفجار عن رؤيته دل أنه ليتجلى للمؤمنين حتى يروه. ومثل هذا رواه الربيع بن سليمان، عن الشافعي، قال الربيع: قلت للشافعي: أيرى الله بهذا؟ فقال: لو لم أوقن أن الله يرى في الجنة لم أعبده في الدنيا. وقد رُوى هذا الدليل عن (أحمد بن يحيى بن ثعلب الشيباني ابن عباس) (٢). وعن الحسن البصرى قال: لو عرف المؤمنون أنهم لا يرون الله في الآخرة، لانزهقت أرواحهم في الدنيا.

وفي الآية أبين دليل من حيث المعنى على ما قلنا، لأنه ذكر قوله: ﴿ كلا إِنهم عن

<sup>(</sup>۱) رواه الترمذي (۵ / ٤٠٤ رقم ٣٣٣٤) وقال: حسن صحيح، والنسائي في الكبرى (٦ / ١١٠ رقم ١١٠٥) رواه الترمذي (١ / ٢٩٧)، وابن ماجه (٢ / ١٤١٨ رقم ٢٤٤٤)، وأحمد (٢ / ٢٩٧)، وابن أبي الدنيا في التوبة (رقم ١٩٨٨)، وابن جرير الطبرى في تفسيره (١ / ٣٠، ٣٠ / ٦٢)، وابن حبان في صحيحه (٣ / التوبة (رقم ٩٣٠)، والحاكم (٢ / ١٥٧) وصححه على شرط مسلم، والبيهقي (١٠ / ١٨٨) وفي الآداب أيضا (رقم ١٠١٦) وغيرهم.

<sup>(</sup>۲) كذا في «الأصل وك»، وهو خطأ، والصواب : أحمد بن يحيى بن يزيد أبو العباس ثعلب كما في ترجمته من تاريخ بغداد (٥ / ٢٠٤ - ٢١٢)، وطبقات النحويين ( ١٤١ – ١٥٠)، والسير ( ١٤ / ٥ – ٧ ).

يُقَالُ هَذَا الَّذِي كُنتُم بِهِ تُكَذَّبُونَ ﴿ ثَلَ كَالَّ إِنَّ كَتَابَ الأَبْرَارِ لَفِي عَلَيِّينَ ﴿ فَهُ وَمَا أَدْرَاكَ مَا عَلِيُّونَ ﴿ ثَلَكَ كِتَابٌ مَرْقُومٌ ﴿ ثَنْ يَشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُونَ ﴿ ثَنْ إِنَّ الأَبْرَارَ لَفِي عَلِي وَمُوهِمٍ مُ نَضْرَةَ النَّعِيمِ لَفِي وَجُوهِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِيمِ لَفِي وَجُوهِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِيمِ لَفِي وَجُوهِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِيمِ

ربهم يومئذ لمحجوبون في حق الكفار عقوبة لهم، فلو قلنا: إِن المؤمنين يحجبون، لم يصح عقوبة الكفار به. وقد ذكر الكلبي في تفسيره عن ابن عباس في هذه الآية: أن المؤمنين يرونه في الجنة، ويحجب الكفار. وعن الحسين بن الفضل قال: كما حجبهم في الدنيا عن توحيده، كذلك في الآخرة عن رؤيته.

وقوله: ﴿ ثم إنهم لصالوا الجحيم ﴾ أي: لداخلوا الجحيم.

وقوله: ﴿ ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون ﴾ يقال لهم ذلك على طريق التوبيخ والتعيير.

قوله تعالى: ﴿ كلا إِن كتاب الأبرار لفى عليين ﴾ قال الفراء: ارتفاع بعد ارتفاع. وقال كعب: يقبض روح المؤمن فيصعد به إلى السماء، فتتلقاه الملائكة إلى أن تبلغ السماء السابعة، فيوضع تحت العرش.

يقال: إن الكتاب هو كتاب الأعمال، وقد بينا أنه أظهر القولين، والمعنى: أنه يوضع في أعلى الأمكنة إظهارًا لخسة عمل الفجار.

وقوله: ﴿ وما أدراك ما عليون ﴾ قال الزجاج: لم يدر حتى أعلمه الله.

وقوله: ﴿ كتاب مرقوم يشهده المقربون ﴾ أى كتاب مكتوب، أو كتاب عليه علامة القبول، يشهده الملائكة، وقيل: يشهده مقربو كل سماء.

قوله تعالى: ﴿ إِنَّ الأبرار لفي نعيم ﴾ أي: في نعيم الجنة.

وقوله: ﴿ على الأرائك ينظرون ﴾ الأرائك جمع أريكة، وهي السرر في الحجال كما بينا.

وقوله : ﴿ تعرف في وجوههم نضرة النعيم ﴾ أي : بهجة النعيم وحسنها . وهو

﴿ يُسْقَوْنَ مِن رَّحِيقٍ مَّخْتُومٍ ﴿ وَ كَامُهُ مِسْكُ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُقَوْنَ مِن رَّحِيقٍ مَّخْتُومٍ ﴿ وَكَنَّ خَتَامُهُ مِسْكُ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ ﴿ وَمِزَاجُهُ مِن تَسْنِيمٍ ﴿ لَا كَا عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ وَمِزَاجُهُ مِن تَسْنِيمٍ ﴿ لَا يَ عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَن تَسْنِيمٍ ﴿ لَا إِنَّ اللَّهُ مِنْ تَسْنِيمٍ ﴿ لَا لَهُ عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ مِن تَسْنِيمٍ ﴿ لَا إِنَّ اللَّهُ مَا لَهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللّل

مثل قوله تعالى: ﴿ وجوه يومئذ ناضرة إِلى ربها ناظرة ﴾ (١).

وقوله : ﴿ يسقون من رحيق مختوم ﴾ روى مسروق عن ابن مسعود، وسعيد بن جبير عن ابن عباس أنهما قالا: الرحيق هو الخمر وقيل: هو الشراب الذي لا غش فيه. وقوله: ﴿ مختوم ﴾ أي: لم تمسسه الأيدى.

وقوله: ﴿ ختامه مسك ﴾ قال إبراهيم النخعى وسعيد بن جبير: آخره رائحة المسك، وطعمه طعم ألذ الأشربة. وعن جماعة من المفسرين أنهم قالوا: إذا بلغ آخر الشرب وجد رائحة المسك والمعنى: أن الشراب الذي يكون في الدنيا يكون في آخره

الكدر، وما تكرهه النفس، فذكر الله تعالى أن شراب الآخرة على خلافه.

وقرأ على - رضى الله عنه - «خاتمه مسك» وقرأ عيسى بن عمر «خاتمه مسك» بكسر التاء، وقيل في معنى قوله تعالى: «خاتَمَهُ مسك» بفتح التاء أى: (طينته) (٢) مسك، وفي قوله: «خاتمَهُ مسك» بكسر التاء أى: آخره وعاقبته.

وقوله ﴿ وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ﴾ أي: فليتبادر المتبادرون، والمنافسة إظهار شدة الطلب، وقيل: هي المسابقة إلى التحصيل.

وقوله: ﴿ ومزاجه من تسنيم ﴾ قال سعيد بن جبير عن ابن عباس ، وعلقمة عن ابن مسعود: هو أشرف شراب لأهل الجنة يشربه المقربون صرفًا، ويمزج للأبرار، ومثله رواه منصور عن مالك بن الحارث.

وقيل في التسنيم: هو عين تتسنم على أهل الجنة من الغرف، وقيل: هو عين من ماء.

وقوله: ﴿ عينًا يشرب بها المقربون ﴾ قد بينا، ونصب عينًا بمعنى: أعنى عينًا، أو أريد عينًا.

<sup>(</sup>۱) في «ك»: طيبه.

<sup>(</sup>٢) القيامة: ٢٢ - ٢٣.

الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ ﴿ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ ﴿ وَإِذَا رَأُوهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلاءِ فَكِهِينَ ﴿ وَإِذَا رَأُوهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلاءِ لَضَالُونَ ﴿ وَإِذَا الْقَلَبُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ ﴿ وَإِذَا رَأُوهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلاءِ لَضَالُونَ ﴿ وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ ﴿ وَهَا لَيُومُ اللَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ ﴿ وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ ﴿ وَاللَّهِ فَالْيَوْمُ اللَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ ﴿ وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ اللَّهِمْ فَالْيَوْمُ اللَّهُ إِنَّا لَا مُنْوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضَعَكُونَ ﴿ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ إِلَى اللَّهُ اللَّهُ إِلَى اللَّهُ اللَّهُ إِلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَى اللَّهُ اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَا إِلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَيْ إِلَّهُ اللَّهُ إِلَّا إِلَى اللَّهُ اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَيْ إِلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَا إِلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَّا عَلَيْهُمْ عَلَى اللَّهُ إِلَّا عَلَيْ إِلَّهُ إِلّهُ إِلَّا لَهُ إِلَّا لَهُ إِلَّا إِلَى اللَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّا إِلَا لَا اللَّهُ إِلَّا إِلَى اللَّهُ اللَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّا إِلَا عَلَى الللَّهُ اللَّهُ إِلَيْهِمْ أَلَّا إِلَى الللَّهُ اللَّهُ إِلَّهُ اللَّهُ إِلَّهُ إِلَّا لَهُ اللَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَهُ إِلَيْ إِلَا إِلَا عَلَيْ إِلَا الللَّهُ اللَّهُ إِلَى الللَّهُ إِلَّهُ إِلَى إِلَى الللَّهُ إِلَّهُ إِلَى إِلَّا إِلَٰ إِلَّا إِلَّا إِلَا إِلَا إِلْمُ اللَّهُ إِلَا إِلَهُ إِلَّا إِلَّا إِلْمَا إِلَا إِلَا إِلَا إِلَا إِلَا إِلَا إِلَا إِلَا إِلْمَا أَا إِلَّا إِلَا إِلَا إِلَا إِلَا إِلَا إِلْمَا أَلَا إِلَا أَلْمِلْهُ إِلَّهُ إِلَّا إِلْمَا أَلْمِلْ إِلَّا إِلَّا إِلَا إِلَا أَلْمِلْكُولِ أَلِهُ إِلَّا إِلَا أَلْمِلْ إِلَّا إِلَا إِلَّا إِلَا إِلَا إِلَا إِلَا إِلَا إِلَّا إِلَا إِلَا إِلَا إِلَّا إِلَ

وقوله: ﴿ بِهِا ﴾ أي: منها.

قوله تعالى: ﴿ إِن الذين أجرموا ﴾ هم الكفار . وقيل: هذا في قوم مخصوصين من قريش، منهم أبو جهل والوليد بن المغيرة، والأسود بن عبد يغوث، والنضر بن الحارث وغيرهم .

وقوله :﴿ كانوا من الذين آمنوا يضحكون ﴾ قيل: إنه في قوم مخصوصين من المؤمنين منهم خباب وبلال وأبو ذر وعمار وغيرهم من فقراء الصحابة .

وقوله :﴿ وإِذا مروا بهم يتغامزون ﴾ أي: يشيرون بالأعين والحواجب.

وقوله: ﴿ وَإِذَا انقلبوا إِلَى أهلهم انقلبوا فاكهين ﴾ أى معجبين بأفعالهم. وقيل: طيبين الأنفس مستبشرين. والعرب تقول: رجل فكه وفاكه إذا كان ضحوكا طيب النفس.

وقوله: ﴿ وَإِذَا رَأُوهِم قَالُوا إِنْ هَؤُلاء لَضَالُونَ ﴾ أي: أخطأوا الحق وطريق الرشد واتبعوا الباطل.

وقوله : ﴿ وما أرسلوا عليهم حافظين ﴾ أى ما أرسلوا عليهم ليحفظوا أعمالهم. أى ما أرسل الكفار على المؤمنين، والمعنى: أنهم ما وكلوا بالمؤمنين ليحفظوا عليهم ما يفعلون. وقيل: إن هذه الآية نزلت في المنافقين. وقيل: إنها نزلت في أبي جهل وأصحابه.

وقوله: ﴿ من الذين آمنوا ﴾ على رضى الله عنه وأصحابه. وهو قول بعيد.

وقوله: ﴿ فاليوم الذين آمنوا ﴾ هم المؤمنون من أصحاب الرسول ﷺ .

## عَلَى الأَرَائِكِ يَنظُرُونَ ﴿ ﴿ مَا هُلُ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴿ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ اللَّهُ اللّ

وقوله : ﴿ من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون ﴾ في بعض التفاسير إن للجنة كوى إلى أهل النار متى شاء أهل الجنة فتحوا الكوى ونظروا إلى النار وضحكوا منهم. وقد بينا معنى الأرائك من قبل.

وقوله ﴿ هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون ﴾ أى هل جوزى الكفار ما كانوا - أى عاكنوا - أى علون .

### بني لِنْهُ الْخَيْرَ الْحَيْمَ

## إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ ﴿ فَ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ ﴿ فَ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ ﴿ وَأَذَا

### تفسيرسورة الكدح

وهي مكية، والله أعلم

قوله تعالى: ﴿إِذَا السماء انشقت ﴿هو في معنى قوله: ﴿إِذَا السماء انفطرت ﴿ (١) ويقال: انشقت بالغمام ، مثل قوله تعالى: ﴿ ويوم تشقق السماء بالغمام ﴾ (٢) وقد ذكرنا، وقيل: انشقت لنزول الملائكة. وفي تفسير النقاش: انشقت لنزول الرب عز اسمه، وهو بلا كيف، وقيل: (مزقت) (٣). وعن على - رضى الله عنه - أنه قال: تنشق السماء من المجرة، ويقال: هي باب السماء.

وقوله: ﴿ وأذنت لربها وحقت ﴾ أى: واستمعت لأمر ربها، وحق لها أن تستمع. قال الشاعر:

### القلب تعلل بَدَدَنْ إِن همى في سماع وأَذَنْ (٤)

وقال بعضهم: صم إذا سمعوا خيرًا ذكرت به، وإن ذكرت بسوء عندهم أذنوا، أى: استمعوا. وفي الخبر عن النبي عَلَيْهُ: «ما أذن الله بشيء كإذنه لنبي يتغنى بالقرآن» (٥). وأما استماع السماء فيجوز أن يكون على الحقيقة، ويجوز أن يكون استماعها انقيادها لل تؤمر به، والله أعلم.

وقوله: ﴿ وإِذَا الأرض مدت ﴾ أي: مدت مد الأديم لايبقي عليها جبل ولاشيء إلا

<sup>(</sup>۱) الانفطار: ۱ (۲) الفرقان: ۲۰. (۳) في «ك»: فرقت.

<sup>(</sup>٤) والبيت قي لسان العرب (١٣ / ١٠مادة أذن) ونسبه لعدى، وأوله: ياأيها القلب .. فذكره.

<sup>(</sup>٥) متفق عليه من حديث أبي هريرة، رواه البخاري (٨ / ٦٨٦ رقم ٥٠٢ ه وأطرافه ٧٠٢، ٥٠١٤، ٧٤٨١، ٢٥٤٤)، ومسلم (٦ / ١١٢ – ١١٤ رقم ٧٩٢).

وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ ﴿ فَي وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ ﴿ فَي يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ إِنَّكَ كَادحٌ إِلَىٰ رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلاقيه ﴿ فَهُ الْمِنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

دخل في جوفها، وقيل: زيد في سعتها لتسعهم.

وعن بعضهم :غيرت عن هيئتها بالتبديل، وغير ذلك،فهو معنى قوله: ﴿ مدت ﴾.

وقوله: ﴿ وَالقت مافيها وتخلت ﴾ أى: والقت مافى جوفها، من الكنوز والموتى فخلى جوفها، ويقال: القت بما استودعت، وتخلت عما استحفظت، وكأنها القت ما على ظهرها، وتخلت عما في جوفها.

وقوله ﴿ وأذنت لربها وحقت ﴾ قد بينا.

فإن قيل: أين جواب قوله: ﴿إِذَا السماء انشقت ﴾ وهو يقتضى جوابا؟ والجواب من وجوه: قال الفراء: جوابه محذوف، والمعنى: إِذَا السماء انشقت وكان كذا، رأى كل إنسان ماوجد من الثواب والعقاب، ويقال: علم كل منكر للبعث أنه كان فى ضلالة وخطأ.

والوجه الثاني: أن الجواب قوله: ﴿ وأذنت ﴾ والواو زائدة، فالجواب: أذنت.

والوجه الثالث: أن الجواب قوله: ﴿ فملاقيه ﴾ أي: يلقى عمله من خير وشر.

والوجه الرابع: أن في الآية تقديمًا وتأخيرًا، والمعنى: ياأيها الإِنسان إِنك كادح إِلى ربك كدحًا فملاقيه إذا السماء انشقت.

قوله تعالى: ﴿ ياأيها الإِنسان إِنك كادح إلى ربك كدحًا فملاقيه ﴾ قال قتادة: عامل لربك عملاً. والكدح هو السعى بتعب ونصب.

قال الشاعر:

### ومضت بشاشة كل عيش صالح وبقيت أكدح للحياة وأنصب

ويجوز أن يكون ذكر الواحد هاهنا بمعنى الجمع، فيكون بمعنى ياأيها الناس. وكان الحسن البصري يقول: ياأيها الرجل، وكلكم ذلك الرجل.

### فَأَمَّا مَنْ أُوتِي كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ ﴿ ﴾ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حسَابًا يَسيرًا ﴿ ﴾

وقوله تعالى: ﴿ فملاقيه ﴾ قال قتادة: أي: فملاق عملك من خير وشر. ويقال: ملاق ربك.

وقوله: ﴿ فأما من أوتى كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابًا يسيراً ﴾ . أى هينًا ، وقيل فى اليسير: هو أن يقبل الحسنات، ويتجاوز عن السيئات. وقد ثبت برواية أبى مليكة (١) عن عائشة أن النبى على قال: «من نوقش فى الحساب هلك، قلت: يارسول الله، فإن الله عز وجل يقول: ﴿ فأما من أوتى كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابًا يسيراً ﴾ قال: ذلك العرض »(١) قال رضى الله عنه أخبرنا بهذا الحديث أبو الحسين ابن النقور، أخبرنا أبو طاهر (بن) (١) المخلص، أخبرنا أبو محمد يحيى بن صاعد، (١) أخبرنا الحسن بن الحسين المروزى، عن عبد الله بن المبارك، عن عثمان بن الأسود، عن ابن أبى مليكة الخبر.

وأورد أبو عيسى برواية (ابن عمر) (٥) أن النبى عَلَيْكُ قال: «من حوسب عذب» (٦)، وهو بإسناد غريب. وفي رواية ثالثة عن عائشة - رضى الله عنها-أن النبي عَلَيْكُ رآها، وقد رفعت يديها وهي تقول: اللهم حاسبني حسابًا يسيرًا. فقال: «ياعائشة، أتدرين

<sup>(</sup>١) كذا في «الأصل وك»، والصواب ابن أبي مليكة، وهو عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة من رجال التهذيب، وهوالراوي عن عائشة -رضي الله عنها- وسيأتي على الصواب في إسناد المصنف للحديث.

<sup>(</sup>٢) تقدم تخرجه.

<sup>(</sup>٣) كذا، وهو أبو طاهر المخلص، وقد سبق التنبيه عليه.

<sup>(</sup>٤) في « الأصل، وك »: أبو محمد بن يحيى . والصواب أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد بن كاتب الإمام الحافظ المجود المشهور، فهو يروى عن المروزى، وعنه أبو طاهر المخلص كما في ترجمته من سير الأعلام (١٤ / دم – ٥٠١). (٥)كذا، وإنما هو عن أنس بن مالك.

 <sup>(</sup>٦) رواه الترمذي (٥ / ٤٠٦ رقم ٣٣٣٨) وقال: غريب، وابن عدى في الكامل (٥ / ١٨٢) عن أنس به.
 وعزاه في كشف الخفاء أيضا للضياء في المختارة (٢ / ٣٣٨).

### وَيَنقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا ﴿ وَأَمَّا مَنْ أُوتِي كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّ

ما ذلك الحساب؟ قالت عائشة: فقلت ذكر الله في كتابه: ﴿ فأما من أوتى كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابًا يسير ﴾ فقال رسول الله على المستدرك على وذلك الممر بين يدى الله تعالى ». وذكر الحاكم أبو عبد الله الحافظ في المستدرك على الصحيحين بإسناده عن أبي هريرة أن النبي عَلَي قال: ﴿ ثلاث من كن فيه حاسبه الله حسابًا يسيرًا، وأدخله الجنة برحمته. قال أبو هريرة: قلت يارسول الله، لمن ذلك؟ قال: ﴿ أن تصل من قطعك، وتعفو عمن ظلمك، وتعطى من حرمك ﴾ (١).

وقوله: ﴿ وينقلب إلى أهله مسروراً ﴾ أى: فرحًا مستبشرًا، ويجوز أن ينقلب إلى أهله من الحور العين، ويجوز أن يكون المعنى ينقلب إلى أهله الذين كانوا له فى الدنيا، وقيل: نزلت فى أبى سلمة بن عبد الأسد، وكان زوج أم سلمة، وهو أول من هاجر إلى المدينة.

وقوله: ﴿ وأما من أوتي كتابه وراء ظهره ﴾ نزلت في الأسود بن عبد الأسد.

قوله تعالى: ﴿ وأما من أوتى كتابه وراء ظهره ﴾ قال مجاهد: يخلع يده اليمنى، ويجعل يده اليمنى،

وقال الكلبي: تغل يده اليمني، ويوضع كتابه في شماله من وراء ظهره. وروى أبو

<sup>(</sup>۱) رواه البزار (۲ / ۲۶۲ رقم ۱۷۹۰ مختصره)، وابن أبى الدنيا فى مكارم الأخلاق (رقم ۲۱)، والطبرانى فى الأوسط (٥ / ۲۲٦ – ۲۷۲ رقم ۲۸۵ – مجمع البحرين)، وابن عدى (٣ / ۲۷٦ – ۲۷۲)، والحاكم (٢ / الأوسط (٥ / ۲۷٦ – ۱۹۷ رقم ۲۸۵ – مجمع البحرين)، وابن عدى (٣ / ۲۷۱ والمحمد، وتعقبه الذهبى بقوله: سليمان – يعنى ابن داود اليمامي – ضعيف، والبيهقي (١٠ / ٤٣٥). قلت: وأعله الحافظ ابن حجر فى مختصر البزار بسليمان بن داود وقال: ليس بالقوى، ولايتابع على حديثه، ومثله الهيثمى فى المجمع (٨ / ١٥٧). وقال: سليمان بن داود متروك وكذلك المنذرى فى الترغيب (٣٠٨ / ٢٠٥) وقال: سليمان واه .

## فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا ﴿ فَ وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا ﴿ فَ إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا ﴿ فَ الْ الْمَا إِنَّهُ ظَنَّ أَن لَن يَحُورَ ﴿ فَيَهِ

موسى الأشعرى -وهو عبد الله بن قيس -أن النبى عَلَيْهُ قال: «يكون فى القيامة ثلاث عرضات: فعرضتان جدال ومعاذير ،والعرضة الثالثة عند تطاير الصحف، فآخذ بيمينه وآخذ بشماله» (١) . وذكر النقاش فى تفسيره بإسناده أن النبى عَلَيْهُ قال: «من حاسب نفسه فى الدنيا هون الله عليه الحساب فى الآخرة».

﴿ فسوف يدعو ثبورًا ﴾ معناه: يقول واثبوراه، ومعنى قوله : واثبوراه: واهلاكاه. يقال: رجل مثبور أي: هالك.

وقوله: ﴿ ويصلى سعيراً ﴾ أى: يقاسى النار، ويقال: يدخل، ومنه قوله تعالى ﴿ اصلوها ﴾ (٢) أى: يكثر عذابه بنار جهنم، ذكره الأزهرى.

قوله تعالى: ﴿إِنه كان في أهله مسرورا ﴾ أى: لم يحزن للتقصير في أوامر الله تعالى، ولم يتعب، ولم ينصب في العمل بطاعة الله، ذكره القفال. ويقال: كان في أهله مسروراً، أي: راكبًا هواه، متبعًا شهوته.

وقوله ﴿ إِنه ظن أن لن يحور ﴾ أي: أن لن يرجع إلى الله تعالى، وهو إِخبار عن إنكاره بالبعث.

وقوله: ﴿ يحور ﴾ يرجع، ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: «أعوذ بالله من الحُور بعد الكور» أى: بعد الكور» أى: من الحَور» أى: من انتشار أمره بعد أن كان مجتمعًا، أو من فساد أمره بعد أن كان صالحًا.

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه. (٢) يس: ٤٦، الطور: ١٦.

<sup>(</sup> $\mathbf{r}$ ) رواه مسلم ( $\mathbf{r}$  /  $\mathbf{r}$ 0 /  $\mathbf{r}$ 0 رقم  $\mathbf{r}$ 0 ( $\mathbf{r}$ 0 /  $\mathbf{r}$ 0 رقم  $\mathbf{r}$ 

بَلَىٰ إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا ﴿ فَ فَلا أُقْسِمُ بِالشَّفَقِ ﴿ لَنَ ۗ وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ ﴿ لَكَ اللَّهُ وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ ﴿ لَا اللَّهُ وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ ﴿ لَكَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ ﴿ لَا اللَّهُ اللَّلَّالَ اللَّهُ اللَّ

وقال الشاعر:

وما المرء إلا كالشهاب وضوئه يحورُ رمادًا بعد إذ هو ساطع

وقوله: ﴿ بلي إِن ربه كان به بصيرًا ﴾ أي: عالًا.

وقوله تعالى: ﴿ فلا أقسم بالشفق ﴾ أى: أقسم بالشفق، قال مجاهد: هو النهار كله (١). والمعروف أن الشفق هو الحمرة من عند غروب الشمس إلى العشاء الآخرة. قال الفراء: سمعت العرب تقول على فلان ثوب كأنه الشفق، وكان عليه ثوب مصبوغ بالحمرة. وفي بعض الأخبار عن النبي عَلَيْ أنه قال: «الشفق هو الحمرة» (٢). وهو قول جماعة من الصحابة وجماعة من التابعين منهم: ابن عمر، وسعيد بن المسيب، وغيرهما.

وعن أبي هريرة: أن الشفق هو البياض، وهو قول عمر بن عبد العزيز.

قوله: ﴿ والليل وماوسق ﴾ أى: وما جمع ولف، وضم الأشياء بعد انتشارها، وإنما قال ذلك؛ لأنه إذا كان الليل آوى كل شيء إلى مأواه، وررَجَع كل إنسان إلى منزله، وإذا كان النهار انتشروا في التصرف.

وقوله: ﴿ والقمر إِذَا اتسَق ﴾ أى: إِذَا اجتمع ضوءه، ويقال: امتلا نورًا، وهو ليلة الثالث عشر من الشهر والرابع عشر والخامس [عشر] (٣).

<sup>(</sup>١) في «الأصل»: وكله.

<sup>(</sup>٢) رواه الدار قطني (١ / ٢٦٩)، والبيهقي (١ / ٣٧٣) عن ابن عمر مرفوعا وموقوفا به. وقال البيهقي: والصحيح موقوف.

<sup>(</sup>٣) من «ك».

لَتُرْكَبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ ﴿ إِنَّ فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ إِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ ﴿ إِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ ﴿ إِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا

#### قال الشاعر:

إن لنا قلائصا حقائقا مستوسقات (لو)(١) يجدن سائقًا

وقوله ﴿ لَتُركَبُنَ طبقا عن طبق ﴾ وقرئ: «لَتُركَبُنَ » على الوحدان، فمن قرأ على الجمع فمعناه: لتركبن أيها الناس حالاً بعد حال، والحال هو بمعنى الطبق.

قال الشاعر:

فبينا المرء في عيش لذيذ ناعم خفض أتاه طبق يومًا على منقلب دحض

ومعنى حال بعد حال: هو أنه يكون نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم ينفخ فيه الروح، وبعد ذلك تتبدل أحواله، ويختلف على المعهود المعلوم من طفولية، وشباب، وهرم، وغير ذلك. ويقال: لتركبن طبقًا عن طبق أى: شدة على شدة، والمعنى: أنه حياة ثم موت ثم بعث ثم جزاء.

فأما القراءة على الوحدان ففيه قولان:

أحدهما: أن المراد منه السماء، والمعنى: أنه ينشق ويكون مرة كالدهان، ومرة كالمهل، ومرة مشقوقة، ومرة صحيحة، وهو مروى عن ابن مسعود وغيره.

والقول الثانى: أنه خطاب للنبى عَلَيْهُ، والمعنى لتركبن أطباق السماء طبقًا على طبق، وذلك ليلة الإسراء، ويقال: لتركبن طبقًا عن طبق يعنى: أصلاب الآباء، وذلك للرسول عَلَيْهُ. قال العباس في مدح النبي عَلِيهُ:

194

<sup>(</sup>١) في «ك»: لم.

بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ ﴿ آَنَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ ﴿ آَنَ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيم إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونِ ﴿ آَنَ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّالَةُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّالَالَةُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ

وقوله ﴿ فما لهم لايؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لايسجدون ﴾ في التفسير :أن النبي الله شعد وأصحابه، والكفار على رؤوسهم يصفقون ويصفرون فأنزل الله تعالى ﴿ فما لهم لايؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لايسجدون ﴾ وقد ثبت برواية أبي هريرة «أن النبي عَيِّهُ سجد سجد في هذا الموضع » (١).

وقوله ﴿ بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون ﴾ أي: يكتمون ويجمعون في صدورهم.

قوله ﴿ فبشرهم بعذاب أليم ﴾ أي أجعل لهم النار موضع البشارة للمؤمنين بالجنة.

وقوله ﴿ إِلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون ﴾ أى غير منقوص ولامقطوع. ويقال: لايمتن عليهم أحد غير الله تعالى فيكدره عليهم المنة والله أعلم.

<sup>(</sup>۱) متفق عليه، رواه البخاري (۲ / ۲۹۲ رقم ۷۶۲ وأطرافه ۷۶۸، ۷۱،۷۷، ۱۰۷۸) ومسلم (٥ / ۱۰۹ - ۱۰۹ رقم ۵۷۸).

### بِنِ لِنَهُ الْخَزَالَجَبِ

## وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ ﴿ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ ﴿ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ ﴿ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ

### تفسيرسورة البروج

### وهي مكية

قوله تعالى: ﴿ والسماء ذات البروج ﴾ أى: النجوم العظام. قال عكرمة: ذات القصور. ويقال: ذات الخلق الحسن، ويقال: ذات المنازل، وهي منازل القمر، وهي ثمانية وعشرون منزلا ذكرناها من قبل.

وقوله: ﴿ واليوم الموعود ﴾ وهو يوم القيامة بالاتفاق.

وقوله: ﴿ وشاهد ومشهود ﴾ فيه أقوال: روى أبو إسحاق، عن الحارث، عن على رضى الله عنه -أن الشاهد هو يوم الجمعة، والمشهود يوم عرفة. قال رضى الله عنه: أخبرنا بهذا الأثر أبو محمد عبد الله بن محمد الصريفيني، أخبرنا أبو القاسم بن حبابة أخبرنا أبو القاسم البغوى ، عن على بن الجعد، عن شريك، عن [أبى](١) إسحاق

الأثر. والقول الثانى: الشاهد يوم النحر، والمشهود يوم عرفة، قاله إبراهيم النخعى. والقول الثالث: أن الشاهد هو الملائكة، والمشهود هو الإنسان، قاله السدى، والقول الرابع: أن الشاهد هو محمد عليه والمشهود يوم القيامة، وهو مروى عن الحسن بن على، وابن عمر، وابن الزبير – رضى الله عنهم – والقول الخامس: الشاهد هو الله،

<sup>(</sup>١) في «الأصل وك»: ابن ، وهو تحريف ، وهوابو إسحاق الهمداني عمرو بن عبد الله بن عبيد السبيعي الراوي عن الحارث الأعور، كما في ترجمته من تهذيب الكمال، وقد سبق على الصواب في أول الأثر.

### قُتلَ أَصْحَابُ الأُخْدُود ﴿ يَ

والمشهود هو يوم القيامة، والقول السادس: أن الشاهد هو عيسى ابن مريم، والمشهود يوم القيامة، والقول السابع: أن الشاهد هو الجوارح، والمشهود هو نفس الإنسان، والقول الثامن: أن الشاهد يوم الاثنين، والمشهود يوم الجمعة، وشهادة الأيام شهادتها على الأعمال ومعنى المشهود في الأيام هو أنه يشهدها الناس، وهو في يوم القيامة على معنى أنه تشهده الملائكة وجميع الخلائق.

قوله تعالى: ﴿ قتل أصحاب الأخدود ﴾ والأخدود جمع خد، وهو شق فى الأرض، واختلفوا فيمن نزلت هذه الآية؟. قال على: فى قوم من الحبشة، وعن مجاهد: فى قوم من نجران، وعن ابن عباس: فى قوم من اليمن، وعن بعضهم قوم بالروم، وقيل غير ذلك.

وفى التفسير: أنه كان بنجران قوم على شريعة عيسى بن مريم - صلوات الله عليه - يدينون بالتوحيد، فجاءهم ذو نواس وأحضرهم - وهو ملك من ملوك اليمن - وخيرهم بين اليهودية والإحراق بالنار، فاختاروا الإحراق بالنار، فخد لهم أخدودا، وأضرم فيها النار، وأمرهم بالتهود أو يلقوا أنفسهم فيها، فألقوا أنفسهم فيها حتى احترقوا.

وفى بعض التفاسير: أنه كان فى آخرهم امرأة ومعها صبى رضيع، فلما بلغت النار توقفت فتكلم الصبى وقال: يا أماه، سيرى ولا تنافقى، فإنما هى غميضة. وقد ذكر مسلم فى الصحيح فى هذا قصة طويلة، وكذلك أبو عيسى على غير هذا الوجه الذى ذكرنا، وذكرا فيه حديث الملك والراهب والساحر، وهو ما روى عن ثابت البنانى، عن عبد الرحمن بن أبى ليلى، عن صهيب قال: «كان رسول الله على إذا صلى العصر همس، والهمس فى بعض قولهم تحرك شفتيه كأنه يتكلم، فقيل له: إنك يا رسول الله إذا صليت العصر همست قال: إن نبيا من الأنبياء كان أعجب بأمته، من "يقوم لهؤلاء؟ فأوحى الله إليه أن خيرهم بين أن أنتقم منهم وبين أن أسلط

عليهم عدوهم، فاختاروا النقمة، فسلط عليهم الموت فمات منهم في يوم سبعون ألفا قال: وكان إذا حدث بهذا الحديث حَدَّثَ بهذا الحديث الآخر، قال: كان ملك من الملوك، وكان لذلك الملك كاهن يكهن له، فقال (الكاهن)(١): انظروا لي غلاما (فهما)(٢) - أو قال فَطنًا لَقفًا - فأعلمه علمي هذا، فإني أخاف أن أموت فينقطع منكم هذا العلم، ولا يكون فيكم من يعلمه. قال: فنظروا له على ما وصف، وأمروه أن يحضر ذلك الكاهن وأن يختلف إليه. قال: فجعل يختلف إليه، وكان على طريق الغلام راهب في صومعة - قال معمر: أحسب أن أصحاب الصوامع كانوا يومئذ مسلمين - قال: فجعل الغلام يسأل ذلك الراهب كلَّما مربه، فلم يزل به حتى أخبره، فقال: إنما أعبدُ اللهَ. قال: فجعل الغلام يمكث عند الراهب، ويبطئ عن الكاهن، فأرسل الكاهن إلى أهل الغلام إنه لا يكاد يحضرني، فأخبر الغلام الراهب بذلك، فقال له الراهب: إذا قال لك الكاهن: أين كنت؟ فقل: عند أهلى، فإذا قال لك أهلك: أين كنت؟ (فأخبرهم أنك) (٣) كنت عند الكاهن. قال فبينما الغلام على ذلك إِذ مر بجماعة من الناس كثير قد حبستهم دابة- وقال بعضهم: إن الدابة كانت أسدا- قال: فأخذ الغلام صخرًا وقال: اللهم إن كان ما يقول الراهب حقًّا فاسألك أن أقتله، ثم رمى فقتل الدابة. فقال الناس: من قتلها؟ فقالوا: الغلام، ففزع الناس وقالوا: قد علم هذا الغلام علمًا لم يعلمه أحد. قال: فسمع به أعمى، وقال له: إن أنت رددت بصرى فلك كذا كذا. فقال له: لا أريد منك هذا، ولكن إن أنت شرطت إن رجع إِليك بصرك أن تؤمن بالذي رده عليك فعلت؟ قال: فدعا الله فرد عليه بصره، فآمن الأعمى، فبلغ الملك أمرهم، فبعث إليهم، فأتى بهم فقال: لأقتلن كل واحد منكم قتلة لا أقتل [بها]( ٤) صاحبه، فأمر بالراهب والرجل الذي كان أعمى فوضع المنشار على مفرق أحدهما فقتله، وقتل الآخر بقتلة أخرى، ثم أمر بالغلام فقال: انطلقوا به إلى جبل كذا وكذا فألقوه من رأسه، فلما انتهوا إلى ذلك المكان الذي أرادوا أن يلقوه منه جعلوا يتهافتون من ذلك الجبل ويتردّون، حتى لم يبق منهم إلا

<sup>(</sup>٢) في «ك»: فيهما.

<sup>(</sup>١) في «ك»: للملك. (٣) في «ك»: فقل.

الغلام. قال: ثم رجع، فأمر به الملك أن ينطلقوا به إلى البحر فيلقوه فيه، فانطلقوا إلى البحر، فغرُّق الله الذين كانوا معه وأنجاه، فقال الغلام: إنك لا تقتلني حتى تصلبني وترميني، وتقول إذا رميتني: باسم الله ربِّ هذا الغلام. قال: فأمر به فصلب ثم رماه، وقال: باسم الله رب هذا الغلام. قال: فوضع الغلام يده على صدغه حين رمي به ثم مات، فقال الناس: لقد علم هذا الغلام علمًا ما علمه أحد، فإنا نؤمن برب الغلام. قال: فقيل للملك: [أجزعت](١) إن خالفك ثلاثة، فهذا العالم كلهم قد خالفوك. قال: فخدَّ أخدودًا، ثم ألقى فيها الحطب والنار، ثم جمع الناس. فقال: من رجع عن دينه تركناه، ومن لم يرجع القيناه في هذه النار، فجعل يُلقيهم في تلك الأخدود. قال: يقول الله تعالى: ﴿ قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود ﴾ حتى بلغ ﴿ ذو العرش المجيد ﴾ قال: فأما الغلام فإنه دفن. قال: فذكر أنه أخرج في زمن عمر بن الخطاب، وأصبعه على صدغه كما وضعها حين قتل »(٢). قال أبو عيسى: حديث حسن غريب (صحيح)(٢). قال رضى الله عنه: أخبرنا بهذا الحديث أبو عبد الرحمن ابن عبد الله بن أحمد، أخبرنا أبو العباس بن سراج، أخبرنا أبو العباس [المحبوبي](٤)، أخبرنا عبد الرزاق، عن معمر... الخبر. وذكر مسلم هذا الخبر في كتابه، وخالف في مواضع أخر منه.

وفى بعض الروايات: أن اسم ذلك الغلام كان عبد الله بن التامر. قال محمد بن إسحاق: حفر فى زمن عمر –رضى الله عنه – حفيرة، فوجدوا عبد الله بن التامر، ويده على صدغه فكان كلما أخروا يده عن ذلك الموضع (انثعب) (°) دما، وإذا تركوا

<sup>(</sup>١) في « الأصل وك»: أفزعمت، وهو خطأ والتصويب من جامع الترمذي (٥ / ٤٠٨) وهي الرواية التي ينقل عنها المصنف هذا الحديث.

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم (١٨ / ١٧٧ – ١٨٠ رقم ٣٠٠٥)، والترمذي (٥ / ٢٠٧ – ٤٠٩ رقم ٣٣٤٠) وقال: حسن غريب، والنسائي في الكبرى (٦ / ١٥ – ١١٥ رقم ١١٦٦١)، وأحمد (٦ / ١٧ – ١٨)، وعبد الرازق (٥ / رقم ٩٧٥١)، والطبراني في الكبير (٨ / ٤ – ٥ كرقم ٧٣١٩).

<sup>(</sup>٣) كذا، ولعلها مقمحة، فالذي في تحفة الأشراف(٤ / ١٩٩) وفي سنن الترمذي: حسن غريب.

<sup>(</sup>٤) في «الأصل وك»: محبوب، وهو خطأ، وهو أبو العباس محمد بن أحمد بن محبوب المحبوبي المروزي. (٥) في «ك»: انتقب.

النَّارِ ذَاتِ الْوَقُودِ ﴿ إِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ ﴿ وَهُمْ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ ﴿ وَهُمْ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ ﴿ وَهُمْ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلاَّ أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّه الْعَزِيزِ الْحَميد ﴿ فَ

اليد ارتدت إلى مكانها، وكان في أصبعه خاتم حديد مكتوب عليه: ربى الله، فأمر عمر أن يرد إلى ذلك الموضع كما وجد.

وعن الحسن البصرى أن النبى عَلَيْ كان إذا ذكر هذه القصة قال: «اللهم إنى أعوذ بك من جهد البلاء» (١). وقد ذكر بعض أهل المعانى أن قوله: ﴿ قتل أصحاب الأخدود ﴾ هو جواب القسم.

قوله: ﴿ النار ذات الوقود ﴾ على قول البدل من الأخدود كأنه قال: «قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود أى: ذات التوقد، والوقود» ما يوقد به النار، وقيل: ذات الوقود أى: ذات التوقد، وهو الأصح.

قوله: ﴿ إِذ هم عليها قعود ﴾ أي: جلوس، وفي القصة: أن الملك وأصحابه كانوا قد قعدوا على كراسي عند الأخاديد.

وقوله: ﴿ وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود ﴾ فعل ما فعل بالمؤمنين بحضورهم.

وقوله: ﴿ وما نقموا منهم ﴾ قال ابن عباس: وما كرهوا. وعن غيره: وما عابوا. وذكر الزجاج: ما أنكروا. قال عبد الله بن قيس (بن)(٢) الرقيات:

ما نقموا من بنى أمية إلا أنهم يحلمون إن غضبوا وأنهم سادة الملوك فلا يصلح إلا عليهم العرب

وقوله: ﴿ إِلا أَن يؤمنوا بالله العزيز الحميد ﴾ والمعنى أنهم ما أنكروا عليهم إلا إيمانهم بالله.

<sup>(</sup>۱) رواه ابن أبي شيبة (۱۳ / ۲۲۷ رقم ۱٦١٨٠)، وعبد بن حميد-كما في الدر(٦ / ٣٧١) عن الحسن بنحوه.

<sup>(</sup>٢) كذا، والصواب أن الرقيات لقب لعبد الله بن قيس كما في الألقاب لابن حجر (١ / ١٢٨-٣٢٩) وغيره.

وقوله: ﴿ العزيز الحميد ﴾ أي: الغالب بقدرته، الحميد في أفعاله.

قوله تعالى: ﴿ الذي له ملك السموات والأرض والله على كل شيء شهيد ﴾ ظاهر المعنى. قال الزجاج: والمراد من الآية أن الله تعالى ذكر قومًا بلغت بصيرتهم في الدين أن خيروا بين الكفر وبين الإحراق بالنار، فصبروا حتى أحرقوا بالنار. وقد ورد في بعض الأخبار عن النبي عَيْلًا قال: «لا تشرك بالله وإن قتلت وأحرقت» (١).

قوله تعالى: ﴿إِن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ﴾ أى: أحرقوا، يقال: فتنت الذهب بالنار إِذا أدخلته فيها، ويقال: حرة فتين إِذا كانت سوداء كالمحترقة (﴿ ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق ﴾) (٢) بكفرهم ونوعا من العذاب بإحراقهم المؤمنين. وعن الربيع بن أنس: أن النار التي أحرقوا المؤمنين فيها ارتفعت من الأخدود، فأحرقت الملك وأصحابه، فهو معنى قوله: ﴿ ولهم عذاب الحريق ﴾.

قوله تعالى: ﴿ إِن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجرى من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير ﴾ أي: العظيم، وهذا على ما جرى أمر القرآن، فإنه إذا ذكر الوعد للكفار يذكر الوعد للمؤمنين بجنبه، وهو ظاهر في أكثر القرآن.

قوله تعالى: ﴿ إِن بطش ربك لشديد ﴾ البطش هو الأخذ بعنف وشده.

قوله تعالى ﴿ إِنه هو يبدئ ويعيد ﴾ أي: يبدئ الخلق في الدنيا، ثم يعيدهم في الآخرة.

قوله تعالى: ﴿ وهو الغفور الودود ﴾ الغفور هو الستور بذنوب عباده، الودود هو (١) رواه ابن ماجه (٢/ ١٣٩٩رقم ٤٠٣٤) عن أبي الدرداء. وقال الحافظ في تلخيص الحبير (٢/ ١٣٩رقم ١٣٩٠): وفي إسناده ضعف وفي الباب عن معاذبن جبل، وعبادة بن الصامت، وثوبان، وأم أيمن. ضعف وأميمة مولاة النبي على الحبير.

(٢) سقط تفسير آخر الآية، وهي من قوله: ﴿ ثم لم يتوبوا . . . . الحريق ﴾.

الْوَدُودُ ﴿ إِنْ هُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ ﴿ فَهَالٌ لِمَا يُرِيدُ ﴿ لَهَ هَلُ أَتَاكَ حَدِيثُ الْجُنُودِ ﴿ لَ

المحب للمؤمنين، وقيل: المتودد إلى المؤمنين بجميل أفعاله وكثير إحسانه. وذكر الأزهرى: أنه يجوز أن يكون الودود، بمعنى المودود كالحلوب والركوب بمعنى المحلوب والمركوب، فعلى هذا في قوله: ﴿ الودود ﴾ معنيان: أحدهما: أنه المحب لعباده المؤمنين. والآخر: الذي يحبه المؤمنون.

وقوله: ﴿ ذو العرش المجيد ﴾ قرأ أكثر القرآء بالرفع، وقرأ حمزة والكسائى بالخفض. والعرش هو السرير فى اللغة، وأما فى القرآن هو العرش المعروف فوق السماوات. وفى التفسير: أنه لا يقدر قدره. وعن بعضهم: ذو العرش ذو الملك، يقال: كل عرش فلان أى: ملك فلان، ويقال: تبوأ فلان على سرير ملكه أى: استقر ملكه، وإن لم يكن ثم سرير فى ذلك الوقت، حكاه القفال، والقول الصحيح الأول. وأما قراءة الرفع فهو صفة الله تعالى، وذلك بمعنى العلو والعظمة، وأما قراءة الخفض ففيه أقوال: أحدهما: أنه صفة العرش، ومعنى المجيد فيه العالى الرفيع، والقول الثانى: أنه صفة الله تعالى إلا أنه خفض بالجوار، والقول الثالث: أنه راجع إلى قوله: ﴿ إِن بطش ربك ﴾ كأنه قال: إن بطش ربك المجيد لشديد، أورده النحاس. وعن بعضهم: أن جواب القسم قوله: ﴿ إِن بطش ربك لشديد ﴾ وهو قول الأكثرين.

وقوله تعالى: ﴿ فعال لما يريد ﴾ أي: ما يشاء ويختار .

وفى بعض الآثار أن أبا بكر الصديق رضى الله عنه مرض فدخل القوم يعودونه فقالوا له: ألا ندعو لك طبيبا؟ فقال: قد دعوته. فقالوا: فماذا قال؟ قال أبو بكر: فقال أنا فاعل لما أريد.

قوله تعالى ﴿ هل أتاك حديث الجنود ﴾ أي قد آتيك حديث الجنود.

وقوله ﴿ فرعون و ثمود ﴾ أى جنود فرعون و ثمود. وذكر النقاش أن فرعون لما أتبع بني إسرائيل كانوا خمسة آلاف وخمسمائة ألف.

بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي تَكْذيب ﴿ وَاللَّهُ مِن وَرَائِهِم مُّحِيطٌ ﴿ ثَنَ ۖ بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَجِيدٌ ﴿ ثَنَ ۖ فِي لَوْحٍ مَّحْفُوطٍ ﴿ ثَنَ ﴾

وقوله ﴿ بل الذين كفروا في تكذيب ﴾ أى في تكذيب الرسل. وقوله ﴿ والله من وراءهم محيط ﴾ أى محيط بأفعالهم وأقوالهم.

وقوله ﴿ بل هو قرآن مجيد ﴾ في بعض التفاسير أن الرسول لما قرأ عليهم ما ذكرنا من الآيات قالوا له: لعلك غلطت أو سهوت؟ ولعل الذي ينزل عليك ليس من قبل الله؟ فأنزل الله تعالى ﴿ بل هو قرآن مجيد ﴾ هو المتجمع بخصال الخير. وقرأ محمد اليمامي: «بل هو قرآن مجيد» على الإضافة معنى قرآن رب مجيد.

وقوله ﴿ فى لوح محفوظ ﴾ قرئ بالرفع والخفض مع التنوين فيهما، ففى الرفع ينصرف إلى القرآن، وفى الخفض ينصرف إلى اللوح. وروى سعيد بن جبير، عن ابن عباس أن اللوح المحفوظ من درة بيضاء دفتاه ياقوت أحمر كتابته نور وقلمه نور ينظر الله فيه كل يوم ثلثمائة وستين نظرة يميت ويحيى، ويعز ويذل، ويفقر ويغنى، ويفعل ما يشاء.

وفى بعض الأخبار: أنه مكتوب فى صدره لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا إله إلا الله محمد رسول الله. وذكر الحفظ هاهنا ليبين أن ما يوحى إليه من القرآن هو محفوظ من السهو والغلط، وأن ما يقوله النبى عَلَيْهُ يقوله عن الله سبحانه وتعالى. وعن فرقد السبخى: أن قوله: ﴿ فَي لُوح محفوظ ﴾ هو قلب المؤمن، وهو قول ضعيف، والله أعلم.

### بِنِي لِنَهُ الْخُزِالَجِيَّ

## وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ ﴿ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ ﴿ النَّجْمُ الثَّاقِبُ ﴿ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ ﴿ النَّاقِبُ النَّاقِبُ

## تفسير سورة الطارق وهي مكية

قوله تعالى: ﴿ والسماء والطارق ﴾ الطارق هاهنا هو النجم، وأما في لغة العرب فالطارق هو كل ما يطرق ليلا، وقد قيل: هو الذي يطرق ليلا كان أو نهارًا.

وأما قول القائل:

#### نحن بنات طسارق

أي: بنات النجوم شرفًا وعلوًا.

وقال جرير:

### طرقتك صائدة القلوب وليس ذا وقت المقامة فارجعي بسلام

وقوله: ﴿ وما أدراك ما الطارق ﴾ إنما قال ذلك؛ لأن الطارق يتناول النجم وغيره، فذكر هاهنا قوله: ﴿ وما أدراك ما الطارق ﴾ لأن الرسول عَلَيْكُ لم يدر أي طارق أراد.

وقوله: ﴿ النجم الثاقب ﴾ قال ابن عباس: المضىء. وعن مجاهد: هو المتوهج. وعن بعضهم: هو المستدير. وعن بعضهم: الثاقب النجم الذي يثقب الشياطين بالنار. وذكر الفراء: أنه زحل، وهو أكبر النجوم. وقد حكى هذا القول عن على. وعن بعضهم: أنه نجم خلقه الله في السماء السابعة، لم يخلق فيها غيره، يطرق

إِن كُلُّ نَفْسٍ لَمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ ﴿ فَلْيَنظُرِ الإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ ﴿ خُلِقَ مِن مَّاءٍ وَالْقَرَائِبِ ﴿ كُلُّ مَا مَا عَالَىٰ رَجْعِهِ لَقَادِرٌ ﴿ وَالتَّرَائِبِ ﴿ كُلُ اللَّهُ عَلَىٰ رَجْعِهِ لَقَادِرٌ ﴿ كَا اللَّهُ عَلَىٰ رَجْعِهِ لَقَادِرٌ ﴿ كَا اللَّهُ عَلَىٰ مَا عَلَىٰ رَجْعِهِ لَقَادِرٌ ﴿ كَا اللَّهُ عَلَىٰ مَا عَالِمُ عَلَىٰ مَا عَلَى مَا عَلَىٰ مَا عَلَىٰ مَا عَلَى مَا عَلَىٰ مَا عَلَىٰ مَا عَلَى مَا عَلَىٰ مَا عَلَ

السموات ثم يرجع إلى مكانه. وعلى القول الذى قلنا [أن زحل هو الثاقب] (١)، يعنى أنه يثقب السموات بضيائه. وعن ابن زيد: أنه الثريا. والعرب إذا أطلقت النجم عنت به الثريا.

وقوله: ﴿إِن كُلُ نَفُسُ لِمَا عَلَيْهَا حَافِظُ ﴾ هو جواب القسم. وقد قرئ بالتشديد والتخفيف، فمعنى التشديد: إلا عليها حافظ، ومعنى التخفيف: لعلها حافظ، و«ما» زائدة، والحافظ: هو الملك، وعن بعضهم: قرينه الذي يحفظ عليه عمله، وقيل: الحافظ هو الله تعالى يحفظ عليهم أعمالهم.

وقوله تعالى: ﴿ فلينظر الإِنسان مم خلق ﴾ أي: من أي شيء خلق.

وقوله: ﴿ خلق من ماء دافق ﴾ أي: مدفوق مثل قوله تعالى: ﴿ في عيشة راضية ﴾ (٢) أي: مرضية، وقيل: ﴿ ماء دافق ﴾ أي: منصب جار.

وقوله: ﴿ يخرج من بين الصلب والترائب ﴾ أى: من صلب الرجل، وترائب المرأة. وفي الخبر: أنه يخرج من كل خرزة من صلبه، والترائب ثمانية أضلاع: أربعة يمنة، وأربعة يسرة، وقيل: هو الصدر، وقيل: بين الثديين، وقيل: ما دون الترقوة.

وقوله: ﴿إِنه على رجعه لقادر ﴾ فيه أقوال: أحدها: على رد النطفة في الإحليل لقادر، قاله مجاهد وإبراهيم وعكرمة، والقول الثاني: هو قادر أن يرده إلى حالة الطفولية، وقيل: يرد من (الشيخوخية) (٣) إلى الكهولة، ومن الكهولة إلى الشباب، ومن الشباب إلى الصغر، ومن الصغر إلى الطفولية، ومن الطفولية إلى رحم المرأة، ومن الرحم إلى الصلب، فهو معنى قوله: ﴿إِنه على رجعه لقادر ﴾.

والقول الثالث - وهو أولى الأقاويل- أن المراد منه، أنه على إحيائه بعد الإماتة لقادر، ذكره الفراء والزجاج وغيرهما.

(٢) الحاقة : ٢١ .

<sup>(</sup>١) في «الأصل، ك»: الذي زحل معنى الثاقب!

<sup>(</sup>٣) في «ك»: الشيخوخة.

قوله تعالى: ﴿ يوم تبلى السرائر ﴾ أى: تختبر وتمتحن، وقيل: تظهر، وهو الأولى. وفي التفسير: أنه يظهر سر كل إنسان ،ويبدو أثره على وجهه، فتبيض بعض الوجوه، وتسود بعض الوجوه.

وقوله: ﴿ فما له من قوة ولا ناصر ﴾ أى: قوة يتقوى بها، وناصر ينصره، فيدفع به العذاب عن نفسه.

وقوله تعالى: ﴿ والسماء ذات الرجع ﴾ أي: المطر، وهو القول المعروف، وسمى المطر رجعًا؛ لأنه يرجع مرة بعد أخرى.

والقول الثاني : أنه الشمس والقمر والنجوم، وسميت رجعًا؛ لأنها تطلع وتغيب، وترجع من المغرب إلى المشرق.

وقوله: ﴿ والأرض ذات الصدع ﴾ أى: النبات، وهو قول الجميع، وسمى صدعًا؟ لأن الأرض تنصدع به.

وقوله: ﴿ إِنه لقول فصل ﴾ أي: ذو فصل، وهو الفصل بين الحق والباطل.

وقوله: ﴿ وما هو بالهزل ﴾ أي: باللعب والعبث، والمعنى: أنه قول جد.

قوله تعالى: ﴿ إِنهم يكيدون كيداً ﴾ أي: يمكرون مكرًا، والكيد في اللغة هو صُنع يصل به إلى الشيء على الخفية والاستتار.

﴿ وأكيد كيداً ﴾ الكيد من الله هو الاستدراج من حيث لا يعلمون الكفار، والاستدراج هو الأخذ قليلا قليلا، وقيل: ﴿ وأكيد كيداً ﴾ أي: أعاقبهم عقوبة كيدهم.

وقوله: ﴿ فمهل الكافرين ﴾ أي: أمهل الكافرين، وهذا قبل آية السيف.

## فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُويْدًا ﴿ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُويْدًا

وقوله: ﴿ أَمْهِلُهُمْ رُويدًا ﴾ أى: أمهلهم قليلا، والعرب تقول: رويدك يا فلان أى: كن على أودة ورفق، وأما هاهنا فهو بمعنى القليل على ما بينا. وقد أخذهم يوم بدر بالسيف، وسيأخذهم بعذاب الآخرة عن قريب. بِنِي لِنَهُ الْخُزِ الْحَيْمِ

سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى ﴿ لَ

## تفسير سورة الأعلى وهي مكية

وفي رواية الضحاك أنها مدنية، والأصح هو الأول، والله أعلم.

قوله تعالى: ﴿ سبح اسم ربك الأعلى ﴾ أى: عظم ربك الأعلى، وقيل: نزه، وتنزيه الله – عز اسمه – ألا يوصف بوصف لا يليق به. وروى أبو صالح، عن ابن عباس أن معناه: صل بأمر ربك، وقيل: صل لربك المتعالى. وفي الآية دليل أن الاسم والمسمى واحد؛ لأن المعنى سبح اسم ربك الأعلى وفي قراءة أبي: «سبحان ربك الأعلى».

وقال الشاعر:

### إلى الحول ثم اسم السلام عليكما ومن يبك حولا كاملا فقد اعتذر

أى: ثم السلام عليكما. وروى إسرائيل، عن ثوير بن أبى فاختة، عن أبيه، عن على الله عنه - «أن النبي عَيِّكُ كان يحب سورة سبح اسم ربك الأعلى (١٠).

قال رضى الله عنه: أخبرنا بهذا الحديث أبو بكر محمد بن عبد الصمد الترابى، أخبرنا عبد الله بن أحمد بن حمويه، أخبرنا إبراهيم بن خزيم الشاشى، أخبرنا عبد ابن حميد، أخبرنا وكيع، عن إسرائيل الخبر.

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد (۱/۹۶)، والبزار (۲۷/۳–۲۸ رقم ۷۷۰، ۷۷۲)، وابن عدى في الكامل (۲/۲) من حديث ثوير به. وقال الهيثمي في المجمع (۱/۹۳): رواه أحمد وفيه ثوير، وهو متروك.

### الَّذي خَلَقَ فَسُوَّىٰ ﴿ ﴾ وَالَّذي قَدَّرَ فَهَدَىٰ ﴿ ﴾

وفى حديث عائشة - رضى الله عنها - «أن رسول الله عَلَيْ كان يقرأ فى الركعة الأولى من الوتر ﴿ سبح اسم ربك الأعلى ﴾، وفى الثانية: ﴿ قل يا أيها الكافرون ﴾ وفى الثالثة: سورة الإخلاص والمعوذتين »(١).

وعن على وابن عباس وابن عمر أنهم كانوا إذا قرءوا سبح اسم ربك الأعلى قالوا: سبحان ربى الأعلى امتثالا للأمر. [والأولى](٢) أن يقول كذلك.

[و]من المعروف عن عقبة بن عامر أنه قال: لما نزل قوله تعالى: ﴿ سبح اسم ربك الأعلى ﴾ قال النبى عَلَيْهُ: «اجعلوه في سجودكم، ولما نزل قوله: «سبح اسم ربك العظيم» قال: اجعلوه في ركوعكم» (٣).

وقوله: ﴿ الذي خلق فسوى ﴾ أي: خلقك وجعلك رجلا سويا. وهو في معنى قوله: ﴿ الذي خلقك فسواك ﴾ (٤) على ما بينا.

وقوله: ﴿ والذي قدر فهدي ﴾ قال السدى: قدر خلق الذكر والأنشى، وهدى أي:

(٤) الانفطار: ٧.

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود (7/77 رقم 1878)، والترمذى (7/77—777 رقم 778) وقال: حسن غريب، وابن ماجه (1/70 رقم 70/7)، والعقيلى (1/70)، والدارقطنى (1/70)، والدارقطنى (1/70)، والطحاوى فى شرح معانى الآثار (1/70)، والبيهقى (1/70)، والبغوى فى تفسيره (1/70).

وفي الباب عن على بن أبي طالب، وأبي بن كعب، وابن مسعود، وابن عباس، وأبي أمامة وغيرهم، وانظر تفسير ابن كثير (٤ /٩٩/٤ ).

<sup>(</sup> ٢ ) في «الأصل وك» : الأول.

<sup>(</sup>۳) رواه أبو داود (۱/ ۲۳۰ رقم ۲۸۹)، وابن ماجه (۱/ ۲۸۷ رقم ۸۸۷)، وأحمد (٤/ ١٥٥)، والطيالسي (۳) رواه أبو داود (۱/ ۲۰۰ رقم ۲۸۰)، والدارمي (۱/ ۳۰۱ رقم ۱۳۵)، وابن خزيمة (۱/ ۳۰۳ رقم ۲۰۰، ۲۰۰)، والدارمي (۱/ ۳۰۱)، والطبراني في الكبير (۱/ رقم ۸۸۹ – ۸۹۱)، والحاكم (۱/ ۲۲۰) وصححه وتعقبه الذهبي بأن في إسناده إياس – يعني ابن عامر – وليس بالمعروف، والبيهقي (۲/ ۸۲).

### وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعَىٰ ﴿ يَكُ فَجَعَلَهُ غُثَاءً أَحْوَىٰ ﴿ صَالَتُ سَنُقُرِئُكَ فَلا تَنسَىٰ ﴿ إِنَّ

هدى الذكر إلى الأنثى. وقيل: قدر خلق كل شيء، وهداه إلى ما يصلحه، وهذا في الحيوانات. وقيل: هداه إلى رزقه، كالطفل يهتدى إلى الثدى، ويفتح فاه حين يولد طلبا للثدى، والفرخ يطلب الرزق من أمه وأبيه، وكذلك كل شيء. وقال مجاهد: هدى الإنسان لسبيل الخير، والشر والسعادة والشقاوة. ويقال: في الآية حذف، والمعنى: وهدى وأضل.

وقوله: ﴿ والذي أخرج المرعى ﴾ أي: مرعى للأنعام. قال الشاعر:

وقد ينبت المرعى على دمنِ الثرى وتبقى حزازات النفوس كما هيا

وقوله: ﴿ فجعله غثاء أحوى ﴾ في الآية تقديم وتأخير، والمعنى: أخرج المرعى أحوى .

و فجعله غثاء أى: يابسًا. والغثاء هو ما حمله السيل من النبات اليابس والحشيش، والطفاط ما ألقاه القدر من الزبد، والأحوى الأسود، والحوة (السواد)(١). وإنما سماه أحوى؛ لأن كل أخضر يضرب إلى السواد إذا اشتدت خضرته.

قال ذو الرمة:

### وفي اللثات وفي أنيابها شنب

لمياء في شفتيها حوة لعس

ويقال: أخرج المرعى أخضر، ثم جعله أحوى، ثم جعله غثاء.

قوله: ﴿ سنقرئك فلا تنسى ﴾ ذكر [ابن](٢) أبى نجيح بروايته عن ابن عباس أن النبى عَلَيْكَ : «كان إذا قرأ عليه جبريل سورة من القرآن فيحرك شفتيه بقراءتها مخافة أن

<sup>(</sup>١) في «ك» : السواد.

<sup>(</sup>٢) سقط من «الأصل وك».

## إِلاَّ مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَىٰ ﴿ ۚ وَنُيَسَرِكُ لِلْيُسْرَىٰ ﴿ ۚ فَاذَكِرْ إِن نَّفَعَت الذَّكْرَىٰ ﴿ ﴾

يتفلت منه، فأنزل الله تعالى قوله: ﴿ سنقرئك فلا تنسى ﴾ » (١). والمعنى: أنك كفيت النسيان، ( فلم ينس) (٢) بعد ذلك.

وقوله: ﴿إِلا ما شاء الله ﴾ يعنى: إلا ما شاء الله أن ينساه، والمراد منه نسخ التلاوة، وقيل: النسيان هاهنا بمعنى الترك، أى: لا يترك إلا ما شاء الله أن يترك بالنسخ. وعن بعضهم: أن قوله: ﴿إلا ما شاء الله ﴾ ذكر مشيئته على التعليم حتى يقرن لفظ المشيئة بجميع أقواله مثل قوله: ﴿لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله يعنى: أن تنسى، ولم يشأ. مثل قوله تعالى: ﴿ خالدين فيها ما دامت السموات والأرض إلا ما شاء ربك ﴾ (٥) ولم يشأ، ذكره ابن فارس.

وقوله: ﴿ إِنه يعلم الجهر وما يخفى ﴾ أي: السر والعلن، ويقال: ما في القلب، وما على اللسان.

وقوله: ﴿ ونيسرك لليسري ﴾ اليسري فُعْلَى من اليسر، ومعناه: للأيسر من الأمور.

وقوله: ﴿ فَذَكُر إِنْ نَفَعَتَ الذّكرى ﴾ فإِن قال قائل: كيف قال: إِنْ نَفَعَتَ الذّكرى، وهو مأمور بالتذكير على العموم نفعت أو لم تنفع؟

والجواب من وجهين: أحدهما: أن معنى قوله: ﴿ إِن نفعت الذكرى ﴾ إِذ نفعت الذكرى، مثل قوله تعالى: ﴿ وَخَافُونَ إِن كَنتُم مؤمنين ﴾ (٦) ومعناه: إِذ كنتم مؤمنين.

<sup>(</sup>١) رواه الطبراني (١٢/ ١٢٠ رقم ١٢٦٤٩)، وابن مردويه – كما في الدر (٦/٣٧٨) – عن ابن عباس مرفوعا بنحوه، وأعله الهيئمي في المجمع (١٣٩/٧) بأن في إسناده جويبر وهو ضعيف. وأصل الحديث في الصحيحين، وقد تقدم تفسير سورة القيامة.

<sup>(</sup>٢) في «ك»: فلا تنس. (٣) في «الأصل»: تعالى، والمثبت من «ك».

سَيَذَكَّرُ مَن يَخْشَىٰ ﴿ آَنَ وَيَتَجَنَّبُهَا الأَشْقَى ﴿ آلَ اللَّهِ يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَىٰ ﴿ آلَ اللَّهُ مَن يَزَكَىٰ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُمُ وَبِهِ فَصَلَّىٰ اللَّهُ وَذَكَرَ السُّمَ رَبِّهِ فَصَلَّىٰ اللَّهُ وَدُكُرَ السُّمَ رَبِّهِ فَصَلَّىٰ

والوجه الثاني: ذكر بكل حال، فقد نفعت الذكري، فهو تعليق بمتحقق والمعنى: إن نفعت، وقد نفعت.

قوله تعالى: ﴿ سيذكر من يخشى ﴾ يقال: نزل هذا في عبد الله بن أم مكتوم. وقيل: هو على العموم والمعنى: من يخشى الله.

وقوله: ﴿ ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ﴾ يقال: هو الوليد بن المغيرة وعتبة بن ربيعة.

وقوله: ﴿ يصلى النار الكبرى ﴾ أى: يدخل النار الكبرى. قال سعيد بن جبير عن ابن عباس: هو الطبق الأسفل من جهنم.

وقوله: ﴿ ثم لا يموت فيها ولا يحيى ﴾ أي: لا يموت فيستريح، ولا يحيا حياة فيها راحة، ويقال: لا يموت، ولا يجد (روح الحياة)(١).

قوله تعالى: ﴿ قد أفلح من تزكى ﴾ أي: تطهر بالعمل الصالح، ويقال: فلان تزكى بقول لا إله إلا الله.

وقال سعيد بن جبير: آمن ووحد ربه. وعن عطاء: أى أعطى زكاة ماله. [و] قال ابن مسعود من لم يزك لم تقبل الصلاة منه. وعن ابن عمر: أنها صدقة الفطر. وهو قول عمر بن عبد العزيز. وكان ابن عمر يقول لنافع حين يصبح يوم العيد: أخرجت زكاة الفطر؟ فإن قال: نعم، توجه إلى الصلاة، وإن قال: لا، يأمره بالإخراج، ثم يتوجه، وهذا على القول الذى قلنا أن السورة مدنية، فأما إذا قلنا: مكية، وهو الأصح، فلا يرد هذا القول؛ لأن صدقة الفطر لم تكن واجبة بمكة، وإنما وجبت بالمدينة، وكذلك صلاة العيد، إنما صليت بالمدينة.

وقوله: ﴿ وذكر اسم ربه فصلى ﴾ أى: ذكر ربه فصلى، ويقال: الذكر هو التكبير،

# ﴿ إِنْ مَا لَا تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ﴿ وَالآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ ﴿ إِنَّ هَذَا لَفِي الصُّحُفِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَمُوسَىٰ ﴿ وَأَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَمُوسَىٰ ﴿ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَهُ وَلَا اللَّهُ وَلَهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَى اللَّهُ وَلَهُ وَلَى اللَّهُ وَلَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ إِلَّا لَا اللَّهُ وَلَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ الللللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّ

والصلاة هي الصلاة المعروفة، وقيل: صلاة العيد.

قوله تعالى: ﴿ بل تؤثرون الحياة الدنيا ﴾ أى: تختارون. قال ابن مسعود: عجلت لهم الدنيا، وغيبت عنهم الآخرة، فاختاروا الدنيا على الآخرة، ولو عاينوا الآخرة ما اختاروا عليها شيئًا. وروى أبو موسى الأشعرى عن النبى عَلَيْكُ أنه قال: «من أحب دنياه أضر بآخرته، ومن أحب آخرته أضر بدنياه، فآثروا ما يبقى على ما يفنى »(١).

وقوله: ﴿ والآخرة خير وأبقى ﴾ أي: أدوم [وأبقى](٢).

وقوله: ﴿إِن هذا لفى الصحف الأولى ﴾ أى: ما ذكره الله فى هذه السورة، وقيل: من قوله - تعالى -: ﴿ قد أفلح من تزكى ﴾ إلى قوله: ﴿ وأبقى ﴾ قال قتادة: فى جميع كتب الأولين أن الآخرة خير وأبقى.

وقوله: ﴿ صحف إبراهيم وموسى ﴾ أى: الكتب التي أنزلها الله تعالى على إبراهيم وموسى، وقد أنزل على إبراهيم صحفًا، وأنزل على موسى التوراة، فهي المراد بالآية، والله أعلم.

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد (٤/٢١٤)، وابن أبى الدنيا في ذم الدنيا (رقم ٨)، وابن أبى عاصم في الزهد (رقم ٥١)، وابن حبان (٢/ ٤٨٦) وابن أبى الموضع الأول وابن حبان (٢/ ٤٨٦) وقم ٧٠٩)، والحاكم (٤/ ٣١٩) وصححه وأعل الذهبي الموضع الأول بالانقطاع، والبيهقي (٣/ ٣٧٠)، وفي الزهد (رقم ٤٥١)، وفي الآداب (رقم ٩٩٣)، والقضاعي في مسند الشهاب (١/ ٢٥٢) وتم ٤١٨) عن أبى موسى به، وقال الهيثمي في المجمع (١٠/ ٢٥٢): رواه أحمد والبزار والطبراني ورجالهم ثقات.

<sup>(</sup>٢) من (ك).

### بِنِ \_\_\_\_\_\_ لِنْهُ الْخَيْرَ الْحَيْمَ

هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ ﴿ وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ خَاشِعَةٌ ﴿ عَامِلَةٌ نَّاصِبَةٌ ﴿ وَ عَامِلَةٌ نَّاصِبَةٌ ﴿ وَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَامِلَةٌ نَّاصِبَةٌ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ا

### تفسير سورة الغاشية وهي مكية بالإجماع

قوله تعالى: ﴿ هل أتاك حديث الغاشية ﴾ أى: القيامة، وسميت غاشية؛ لأنها تغشى كل شيء بالأهوال، ويقال: تغشى كل كافر وفاجر بالعذاب، والغاشية هي المجللة، ومعنى هل أتاك: قد أتاك.

وقوله: ﴿ وجوه يومئذ خاشعة ﴾ أي: ذليلة لما ترى من سوء العاقبة، والمعنى: ركبها الذل.

وقوله: ﴿عاملة ناصبة ﴾ أى: عملت في الدنيا لغير الله، فنصبت وتعبت في الآخرة بعذاب الله. وعن السدى وجماعة: أنهم الرهبان وأصحاب الصوامع من النصارى واليهود. وقد روى عن عمر أنه لما قدم الشام فمر بصومعة راهب فناداه، فاطلع عليه، وقد تنحل من الجوع والضر والعبادة، وعليه برنس، فبكى عمر – رضى الله عنه – فقالوا: يا أمير المؤمنين، ومايبكيك؟! فقال: مسكين طلب أمرًا، ولم يصل إليه، وسلك طريقًا وأخطأه، ثم قرأ قوله: ﴿عاملة ناصبة ﴾ الآية.

وقوله: ﴿ تصلى نارًا حامية ﴾ أي: تقاسي حرها.

وقوله ﴿ تسقى من عين آنية ﴾ أي: انتهت في الحر.

قال الحسن البصرى: أوقدت عليها جهنم منذ خلقت، فدفعوا إليها وردًا، أى: عطاشًا. تُسْقَىٰ مِنْ عَيْنِ آنِيَةٍ ﴿ لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلاَّ مِن ضَرِيعٍ ﴿ لَى لا يُسْمِنُ وَلا يُغْنِي مِن جُوعٍ ﴿ لَكَ لا يُسْمِنُ وَلا يُغْنِي مِن جُوعٍ ﴿ لَهِ وَمُؤِدٌ يَوْمَئِذٍ نَاعِمَةٌ ﴿ لَكَ لِسَعْيِهَا رَاضِيَةٌ ﴿ لَى فَي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ

قال النابغة:

ويخضب نحبة (غدرت)(١) وهانت بأحمر من جميع الجوف آن

وفي بعض التفاسير: أنهم إذا دنوا ذلك من وجوهم سلخت وجوههم، فإذا شربوا منها قطعت أمعاءهم.

وقوله: ﴿ ليس لهم طعام إلا من ضريع ﴾ هو شجر يسمى بالحجاز: الشبرق، له شوك كثير، فإذا يبس يسمى الضريع. قال ابن قتيبة: الضريع شيء إذا وقعت عليها الإبل فأكلته هلكت هزلا. ويقال: الضريع هو الحجارة، وهو مروى عن سعيد بن جبير وغيره، وهو قول غريب. ويقال: نبت فيه سم.

وفى التفسير: أن أهل النار سلط الله عليهم الجوع حتى يعدل بما هم فيه من العذاب، فيستغيثون فيغاثون بالضريع، ثم يستغيثون فيغاثون بطعام [ذى](٢) غصة، ثم يذكرون أنهم كانوا في الدنيا يدفعون الغصة بالماء، فيستغيثون فيتركون ألف سنة يستسقون ثم يسقون الحميم.

وقوله: ﴿لا يسمن ولا يغنى من جوع ﴾ روى أن المشركين قالوا: إِن إِبلنا تسمن على الضريع، وقد كذبوا في ذلك، فأنزل الله تعالى: ﴿لا يسمن ولا يغنى من جوع ﴾.

قوله تعالى: ﴿ وجوه يومئذ ناعمة ﴾ أي: ذات نعمة.

وقوله: ﴿ لسعيها راضية ﴾ أي: مرضية.

وقوله: ﴿ في جنة عالية لاتسمع فيها لاغية ﴾ أي: لغوًا فاعلة بمعنى المصدر، وهو

<sup>(</sup>۱) في «ك»: عذري.

 <sup>(</sup>٢) في «الأصل وك» : ذا.

﴿ لَا تَسْمَعُ فِيهَا لاغِيةً ﴿ لَهِ فِيهَا عَيْنٌ جَارِيَةٌ ﴿ لَهِ فِيهَا سُرُرٌ مَّرْفُوعَةٌ ﴿ لَهُ وَأَكُوا لِا مَنْ مُنْوَقَةٌ ﴿ وَأَرَابِي مَنْفُوقَةٌ ﴿ وَأَرَابِي مَنْفُوقَةٌ ﴿ وَأَكُوا لِللَّهِ مَنْفُوقَةٌ ﴿ وَأَرَابِي مَنْفُوقَةٌ ﴿ وَأَنَا لِ اللَّهُ مَنْفُوقَةٌ ﴿ وَأَنْمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ مَنْفُوقَةٌ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللللَّا اللللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّه

في معنى قوله: ﴿ لاتسمع فيها لغوًا ولا تأثيمًا ﴾ (١).

وقوله: ﴿ فيها عين جارية ﴾ قد بينا من قبل.

وقوله: ﴿ فيها سرر مرفوعة ﴾ أى: مرتفعة عن أرض الجنة. ويقال في التفسير: السرر مرتفعة، عليها فرش محشوة، كل فرش كجنبذ (٢). وفيه أيضًا أنها تتطامن للمؤمن، فإذا صعد عليها ارتفعت.

وقوله: ﴿ وَأَكُوابِ مُوضُوعَةً ﴾ قد بينا معنى الأكواب، وهي الأباريق التي لاخراطيم لها.

وقوله: ﴿ ونمارق مصفوفة ﴾ أي: وسائد صف بعضها إلى بعض، قال الشاعر:

وإنا لنجرى الكأس بين شروبنا وبين أبي قابوس فوق النمارق

وقوله: ﴿ وزرابي مبثوثة ﴾ أي: بسط، واحدها زُرْبية.

وقوله: ﴿ مبثوثة ﴾ متفرقة ، ومعنى المتفرقة: أنها قد فرقت في المجالس، وفرشت المجالس بها.

وقوله تعالى: ﴿ أَفْلَا يَنْظُرُونَ ﴾ فإِنْ قيل: كيف يليق هذا بالأول؟

والجواب: أن النبي عَلِي لله ذكر لهم ما أوعده الله للكفار، ووعده للمؤمنين، استبعدوا ذلك غاية الاستبعاد.

وقالوا: لا نفهم حياة بعد الموت، ولاندرى وعداً ولاوعيداً، فأنزل الله تعالى هذه الآية، وذكر لهم من الدلائل ماهى مجرى أبصارهم. قال أبو سليمان الخطابى – رضى الله عنهم – ذكر الله تعالى هذه الأربع وهى الإبل، والسماء، والأرض، والجبال، وخصها بالذكر من بين سائر الأشياء؛ لأن الأعرابي إذا ركب بعيره، وخرج إلى البرية،

<sup>(</sup>١) الواقعة : ٢٥.

<sup>(</sup>٢) الجنبذة: هو ما ارتفع من الشيء واستدار كالقبة، انظر لسان العرب (٣/١٨٢) مادة: جنبذ.

يَنظُرُونَ إِلَى الإِبلِ كَيْفَ خُلِقَتْ ﴿ آَلَ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ ﴿ آَلَ وَإِلَى الْجَبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ ﴿ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ ﴿ فَفَكُرْ إِنَّمَا أَنتَ مُذَكِّرٌ ﴿ إِنَّمَا أَنتَ مُذَكِّرٌ ﴿ إِنَّهَ اللَّهُ مَلَكُرٌ ﴿ إِنَّهُ اللَّهُ الْمُ الْمُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ

فلا يرى إلا بعيره الذي هو راكبه، والسماء التي فوقه، والأرض التي تحته، والجبال التي هي نصب عينه.

وقوله: ﴿إِلَى الإِبل كيف خلقت ﴾ في الإِبل من أعجوبة الخلق ماليس في غيرها؛ لأنها مع كبرها وعظمها تنقاد لكل واحد يقوده، وأيضا فإنها تبرك ويحمل عليه الحمل الثقيل، وتقوم من بروكها، ولايوجد هذا في غيره، والطفل الصغير يقوده فينقاد، وينخه فيستنخ. وفي بعض الحكايات: أن فارة جرت بزمام بعير، ودخلت جحرها، فنزل البعير، وجَرَّت الفأرة الزمام، فوضع فاها على الجحر.

قوله تعالى: ﴿ وَإِلَى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت ﴾ أى: بسطت. وعن أبى عمرو بن العلاء: أن قوله: ﴿ إِلَى الإِبلَ كيف خلقت ﴾ أنها السحاب، وهو قول شاذ، ويجوز أن يحمل هذا على هذا إذا شدد ومد. وقرئ في الشاذ بالتشديد. وقال المبرد: قد قيل الإِبل: القطع العظام من السحاب، يقال: فلان يوبل على فلان أى: يكبر عليه ويعظم.

قوله تعالى: ﴿ فذكر إِنما أنت مذكر ﴾ في التفسير: أنه عظة للمؤمن، وحجة على الكافر، ويقال: ذُكِّر أي: اذكر دلائل توحيد الله تعالى، وما أنعم عليه من النعمة.

وقوله: ﴿ لست عليهم بمسيطر ﴾ أي: بمسلط، وقيل: إِن هذا قبل آية السيف، فأما بعد نزولها فقد سلط عليهم.

وقوله: ﴿ إِلا من تولى وكفر ﴾ استثناء منقطع كأنه قال: لكن من تولى وكفر ﴿ فيعذبه الله العذاب الأكبر ﴾ .

وقوله: ﴿ إِن إِلينا إِيابهم ﴾ أى: رجوعهم، يقال: آب يَئُوب إِذا رجع، قال الشاعر: وكل ذى غيبة يَئُوب وغائب الموت الايؤوب

### الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ ﴿ إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ ﴿ وَكَ اللَّهُ عَلَيْنَا حَسَابَهُمْ ﴿ وَإِنَّ اللَّهُ الْ

وقوله: ﴿ ثُم إِنْ علينا حسابهم ﴾ أي: في القيامة.

فإن قيل: قال: ﴿ ليس لهم طعام إلا من ضريع ﴾، وقال في موضع آخر: ﴿ فليس له اليوم هاهنا حميم ولاطعام إلا من غسلين ﴾ (١) فكيف وجه الجمع بينهما؟

والجواب من وجوه: أحدها: أن الضريع والغسلين واحد.

والوجه الثاني: أن هذا لقوم، وذاك لقوم آخرين.

والوجه الثالث: أن الغسلين طعام لاينفع، ولايغنيهم من شيء، فوضع الضريع موضع ذلك؛ لأن الكل بمعنى واحد، ذكره النحاس، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) الحاقة: ٥٥-٣٦.

## بِنِي لِنَهُ الْخُزِ الْحَيْمِ

## وَالْفَجْرِ ﴿ وَلَيَالَ عَشْرٍ ﴿ وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ ﴿ وَالسَّفْعِ وَالْوَتْرِ ﴿ وَ اللَّهُ عَلَ

#### تفسير سورة الفجر

#### وهى مكية

قوله تعالى: ﴿ والفجر ﴾ روى أبو صالح عن ابن عباس: أنه فجر المحرم، وذلك أول يوم منه، وفي رواية أخرى عنه: أنه فجر يوم النحر، ويقال: هو الفجر في كل الأيام.

وقوله: ﴿ وليال عشر ﴾ أكثر الأقاويل: أنها عشر ذى الحجة، وعن ابن عباس فى رواية: أنها العشر التي قال الله تعالى فى قصة موسى: ﴿ وأتمناها بعشر ﴾ (١) وعن بعضهم: أنها العشر الأول من المحرم.

وقوله: ﴿ والشفع والوتر ﴾ روى عمران بن حصين عن النبي الله : ((أنه)(٢) الصلاة، منها شفع، ومنها وتر» رواه أبو عيسى في جامعه (٣).

والقول الثاني: أن الشفع هو يوم نحر، والوتر يوم عرفة، وروى بعضهم هذا مرفوعًا

<sup>(</sup>١) الأعراف: ١٤٢.

<sup>(</sup>٢) في «ك»: أنها.

<sup>(</sup>٣) رواه الترمذى (٥/ ٩٠٤ رقم ٣٣٤٢) وقال : غريب، لا نعرفه إلا من حديث قتادة ، وأحمد (٤/ ٤٣٧ ) = (٣) رواه الترمذى (٥١ / ٢٣٢ – ٢٣٣ رقم ٥٧٨ ) والحاكسم (٤٤٢ ، ٤٣٨) ، وابس جريس ( ١٠٩/ ٣٠) ، والطبراني ( ١٨ / ٢٣٢ – ٢٣٣ رقم ٥٧٨ ) والحاكسم ( ٢ / ٢٢ ) وصححه . وزاد السيوطي في الدر أيضا ( 7 / 7 ) : عبد بن حميد ، وابن أبي حاتم ، وابن م دويه .

## وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ ﴿ إِنَّ هَلْ فِي ذَلِكَ قَسَمٌ لِّذِي حِجْرٍ ﴿ وَ }

إلى النبي عَلَيْكُ (١). وهو مروى عن ابن عباس أيضاً. وهو قول معروف. وعن ابن الزبير: أن الشفع هو قوله تعالى: ﴿ فَمَن تَعجل فَي يُومِينَ ﴾ (٢) فاليومان الأولان من أيام الرمى شفع، واليوم الثالث وتر.

وروى هشيم، عن مغيرة، عن إبراهيم أن الشفع هو الزوج، والوتر هو الفرد. قال مجاهد: هو العدد كله، منه الشفع، ومنه الوتر، وهو قريب من قول إبراهيم. وعن عطاء قال: الشفع هو عشر ذى الحجة، والوتر أيام التشريق. وعن جماعة أنهم قالوا: الشفع هو الخلق، والوتر هو الله تعالى.

ويقال: الشفع هو آدم وحواء، والوتر هو الله. وقرئ: «والوتر» بالفتح، وقال أهل اللغة: بالفتح والكسر بمعنى واحد.

وقوله: ﴿ والليل إِذا يسر ﴾ قال أبو العالية: إِذا أقبل، وقال إِبراهيم: إِذا استوى، وعن بعضهم: ﴿ إِذا يسر ﴾ يعنى: إِذا يُسرى فيه، فيذهب بعضه في إِثر بعض، وقيل: يُسرى فيه. وقد أول بليلة جمع، وهي ليلة يوم النحر.

وقوله: ﴿ هل في ذلك قسم لذي حجر ﴾ أي: لذي عقل.

وقال الفراء: «لذى حجر» أى: لمن كان ضابطًا لنفسه قاهرًا لهواه. ويقال: «لذى حجر» أى: لذى حكم، والحَجْر في اللغة: هو المنع، والحجْر مأخوذ منه، وسمى

<sup>(</sup>۱) رواه النسائي في الكبرى (٦/ ١١ م ١١ م ١١ ٦٧٢)، وأحمد (٣/ ٣٢٧)، وابن جرير الطبرى (١١ ١١ ٢٧٠)، وابن جرير الطبري (١٠ / ٢٠٠) والحاكم (٢٠ / ٢٠) وصححه على شرط مسلم، جميعهم عن جابر به.

وقال الهيشمى في المجمع (٧/ ١٤٠): رواه البزار وأحمد ورجالهما رجال الصحيح غير عياش بن عقبة وهو ثقة.

وقال ابن كثير (٤ / ٥٠٥): وهذا إسناد رجاله لا بأس بهم، وعندى أن المتن في رفعه نكارة، والله أعلم. (٢) البقرة : ٢٠٣.

## أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادِ شِي إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ شِي إِلَهُ إِرْمَ ذَاتِ الْعِمَادِ شِي

العقل حِجرًا؛ لأنه يمنع الإنسان من القبائح، وهذا لتأكيد القسم، وليس بمقسم عليه.

قوله تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرْ كَيْفُ فَعَلَ رَبِكُ بِعَادَ إِرْمٌ ﴾ هو أبو عاد؛ لأنهم قالوا: هو عاد ابن إِرَمْ بن عوص بن سام بن نوح، ومنهم من قال: هو اسم بلدة، ولهذا لم يصرف، فإن قلنا: هو اسم رجل، فلم نصرفه؛ لأنهاسم أعجمي.

وعن مالك بن أنس: أن إِرم كورة دمشق.

وعن محمد بن كعب القرظى: أنه الإسكندرية.

وقوله: ﴿ ذات العماد ﴾ أي: ذات البناء الرفيع، هذا إِذا قلنا: إِن إِرم اسم بلدة.

والقول الثانى: أن قوله: ﴿ ذات العماد ﴾ أى: ذات الأجسام الطوال. يقال: رجل معمد إذا كان طويلا، فعلى هذا عاد اسم القبيلة، فقوله: ﴿ ذات العماد ﴾ منصرف إلى القبيلة. وفى القصة: أن طول الطويل منهم كان خمسمائة ذراع، والقصير ثلثمائة. وعن أبى هريرة قال: كان الواحد منهم يتخذ المصراع من الحجر، فلا ينقله خمسمائة نفر منكم، وقال مجاهد: ذات عماد أى: ذات عمود، والمعنى: أنهم أهل خيام لايقيمون فى موضع واحد، بل ينتجعون لطلب الكلا أى: ينتقلون من موضع إلى موضع، وقال الضحاك: ذات العماد أى: ذات القوة، مأخوذ من قوة الأعمدة. وفى القصة: أن عاج بن عوج كان منهم. وذكر النقاش: أن طول موسى كان سبعة أذرع، وعصاه سبعة أذرع، ووثب سبعة أذرع، فأصاب كعب عاج بن عوج فقتله.

وفيما نقل فيه أيضًا في القصص: أن ضلعًا من أضلاعه جسر أهل مصر كذا كذا سنه أي: كان جسرًا لهم وهو على النيل، وفي التفسير: أن عادًا اثنان: عادًا الأولى، وعادًا الأخرى، فعاد الأولى عاد إرم، وعاد الثانية هو عاد المعروفة، وهو الذي أرسل إليهم هود النبي عليه السلام. قال ابن قيس الرُّقيات:

الَّتِي لَمْ يُخْلَقُ مَثْلُهَا فِي الْبِلادِ ﴿ ﴿ وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ ﴿ وَ وَقُمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ ﴿ وَ وَفَرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ ﴿ وَ الْفَهَا الْفَسَادَ وَفِيهَا الْفَسَادَ الْفَسَادَ وَعَنْ وَاللَّهِ مُ وَاللَّهِ مُ وَاللَّهِ مَنْ وَلَكُ سَوْطَ عَذَابٍ إِنْ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ ﴿ وَإِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ وَاللَّهُ مِنْ وَاللَّهُ مَا عَذَابٍ إِنَّ وَبُّكَ إِنَّا لَهُ اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ وَاللَّهُ مِنْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّا وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللّذِاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّذِاللَّالِمُ وَاللَّهُ الللَّهُ وَاللّلِهُ وَالللَّالِمُ الللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّالِمُولِقُولِ الللل

#### أدرك عادًا وقبله إرما

مجدًا تليدًا بناه أوله

وقوله: ﴿ التي لم يخلق مثلها في البلاد ﴾ أي: لم يخلق مثل ( أجسامهم ) (١) في البلاد . وفي رواية أبي بن كعب وابن مسعود: « الذين لم يخلق مثلهم في البلاد » .

وقوله: ﴿ وثمود الذين جابوا الصخر بالواد ﴾ قطعوا ونقبوا، وهو في معنى قوله تعالى: ﴿ وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين ﴾ (٢).

وقوله: ﴿ وفرعون ذى الأوتاد ﴾ يقال: كان له أربعة أوتاد، فإذا غضب على إنسان وعذبه زند يديه ورجليه على الأرض بتلك الأوتاد. في القصة: أنه عذب امرأته آسية (٣) بمثل هذا العذاب، ووضع على صدرها صخرة حتى ماتت، وعن بعضهم: أنه كان له أربع أساطين، يشد الرجل بيديه ورجليه بها.

وقيل: ذي الأوتاد أي: ذي الملك الشديد، قال الشاعر:

#### في ظل ملك ثابت الأوتاد

وقوله: ﴿ الذين طغوا في البلاد ﴾ أي: جاوزوا الحد بالمعاصي، ويقال: تمادوا فيها.

وقوله: ﴿ فَأَكْثَرُوا فَيهَا الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب ﴾ أى: عذبهم، وقيل: إنه جعل عذابهم موضع السوط في العقوبات، وعن بعضهم: أنهم كانوا يعدون الضرب بالسياط إلى أن يموت أشد العذاب، فذكر العذاب بذكر السوط هاهنا، على معنى أنه بلغ النهاية في عذابهم.

وقوله: ﴿ إِنْ رَبُّكُ لِبَالْمُرْصَادَ ﴾ أي: إليه مرجع الخلق ومصيرهم، والمعنى: أنه

(١) في «ك» : أجسادهم.

(٢) الحجر: ٨٢.

(٣) في «الأصل»: آيسية، وما أثبتناه من «ك».

لايفوت منه أحد، وعن الحسن: أنه بمرصاد أعمال العباد، وعن ابن عباس أن قوله: ﴿ إِن ربك لبالمرصاد ﴾ أى: يسمع ويرى، وعنه أيضا: أن على جهنم سبع قناطر، فيسأل على القنطرة الأولى عن الإيمان، وعلى الثانية عن الصلاة، وعلى الثالثة عن الزكاة، وعلى الرابعة عن صيام رمضان، وعلى الخامسة عن الحج والعمرة، وعلى السادسة عن صلة الرحم، وعلى السابعة عن المظالم.

وقوله: ﴿ إِن ربك لبا لمرصاد ﴾ وقع القسم.

قوله تعالى: ﴿ فأما الإِنسان إِذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربى أكرمن ﴾ نزلت الآية في أمية بن خلف الجمحي، ويقال: هذا على العموم.

وقوله: ﴿ فيقول ربي أكرمن ﴾ أي: أنا كريم عليه حيث أعطاني هذه النعم.

وقوله: ﴿ وأما إِذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه ﴾ أى: ضيق عليه. [ وقوله] (١) ﴿ فيقول ربى أهانن ﴾ أى: فعل مافعل بى لهوانى عليه، والمعنى: أنهم زعموا أن الله يكرم بالغنى، ويهين بالفقر.

وقوله: ﴿ كلا ﴾ رد لما قالوا، يعنى: أن الله لايكرم بالغنى، ولايهين بالفقر، وإنما يكرم بالطاعة، ويهين بالمعصية، وعن كعب الأحبار قال: إنى لأجد في بعض الكتب أن الله تعالى يقول: لولا أنه يحزن عبدى المؤمن، لكللت رأس الكافر بالأكاليل، فلا يصدع، ولا ينبض منه عرق بوجع.

وقوله: ﴿ بِلِ لاتكرمون اليتيم ﴾ ذكر مايفعله الكفار، واستحقوا به العذاب في قوله: ﴿ لاتكرمون اليتيم ﴾ فيه قولان: أحدهما: هو أكل مالهم أي: اليتامي.

والقول الثاني: أنه ترك الإحسان إليهم.

وقوله: ﴿ ولايحضون على طعام المسكين ﴾ أي: لايحثون، وقرئ: «ولاتحاضون

<sup>(</sup>۱) من «ك».

وَتَأْكُلُونَ التَّرَاثَ أَكُلاً لَمَّا ﴿ وَ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبَّا جَمَّا ﴿ كَلَا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًا دَكًا ﴿ وَجِيءَ يَوْمَئِذَ بِجَهَنَّمَ الْأَرْضُ دَكًا دَكًا ﴿ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًا صَفًا ﴿ وَإِلَى وَجِيءَ يَوْمَئِذَ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذَ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذَ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذَ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذَ بِجَهَنَّمَ لَكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللللْهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللللْهُ عَلَى اللللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللللْهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُواللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُواللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَيْكُواللّهُ عَلَمُ الللّهُ عَلَيْكُولِ مَا عَلَمُ اللّهُ عَلَمْ الللّهُ عَلَ

على طعام المسكين» أي: لايحض بعضهم بعضًا.

وقوله: ﴿ وَتَأْكُلُونَ الْتُرَاثُ أَكُلَالُمًّا ﴾ التراث والوراث بمعنى واحد، وهو الميراث.

وقوله: ﴿ أكلا لمًّا ﴾ أي: بخلط الحلال بالحرام. وقال مجاهد: ﴿ لمًّا ﴾ أي: سفًّا، فيجمع البعض إلى البعض ويسف سفا.

وقوله: ﴿ وتحبون المال حبا جما ﴾ أي: كثيرًا، وقرئ بالتاء والياء، فمن قرأ بالياء فعلى الخبر، ومن قرأ بالتاء فهو على الخطاب.

قوله تعالى: ﴿ كلا إِذَا دكت الأرض دكا دكا ﴾ أي: فتت ودقت.

وقوله: ﴿ وجاء ربك ﴾ وهو من المتشابه الذي يؤمن به ولايفسر، وقد أول بعضهم: وجاء أمر ربك، والصحيح ماذكرنا.

وقوله: ﴿ والملك صفا صفا ﴾ أي: صفوفًا.

وقوله: ﴿ وجىء يومئذ بجهنم ﴾ وفي بعض الأخبار عن النبي الله الله الله يجاء بجهنم مزمومة بسبعين ألف زمام، ويقودها الملائكة، فتقام على سائر العرش فحينئذ يجثوا الأنبياء على ركبهم، ويقول كل واحد: نفسى، نفسى ». والخبر غريب، وهو معروف عن غير الرسول.

قوله: ﴿ يومئذ مِتذكر الإِنسان وأنى له الذكرى ﴾ أي: يتعظ، وأنى له الاتعاظ، أي: نفع الاتعاظ، وأنى له الاتعاظ،

وقوله: ﴿ يقول يَاليتني قدمت لحياتي ﴾ أي: لآخرتي، وهو في معنى قوله: ﴿ وإِنَّ اللهُ وَإِنْ اللَّهِ وَإِن الدار الآخرة لهي الحيوان ﴾ (١) أي: الحياة الدائمة، والمعنى هاهنا: لحياتي في الآخرة.

وقوله: ﴿ فيومئذ ۗ لايعذب عذابه أحد ولايوثق وثاقه أحد ﴾ بالكسر، وهو الأشهر

<sup>(</sup>١) العنكبوت: ٦٤.

من القراءتين، ومعناه: لايعذب أحد في الدنيا بمثل مايعذبه الله في الآخرة، ولايوثق أحد في الدنيا مثل ما يوثقه الله في الآخرة، وقرئ: «فيومئذ لايعذب عذابه أحد» بفتح الذال، ومعناه: لايعذب أحد مثل عذاب هذا الكافر، أو لايعذب أحد مثل عذاب هذا الكافر، أو لايعذب أحد مثل عذاب هذا الصنف من الكفار، وكذلك قوله: ﴿ يوثَق ﴾ بفتح الثاء.

قوله تعالى: ﴿ يا أيتها النفس المطمئنة ﴾ أى: المؤمنة الساكنة، ويقال: المطمئنة إلى وعد ربها، وقيل: إن المراد بالنفس هو الروح هاهنا، ويقال: هو جملة الإنسان إذا كان مؤمنًا.

وقوله: ﴿ ارجعى إلى ربك راضية مرضية ﴾ أى: رضيت عن الله، وأرضاها الله تعالى عن نفسه. وفي بعض الآثار: أن ملكين يأتيان المؤمن عند قبض روحه، فيقولان: أخرج أيها الروح إلى روح وريحان، ورب غير غضبان.

وقوله: ﴿ فادخلي في عبادي ﴾ أي: مع عبادي.

﴿ وادخلي جنتي ﴾ وهذا القول يوم القيامة.

وقرئ في الشاذ: «فادخلي في عبدي» أي: يقال للنفس – أي: الروح – ادخلي في عبدي أي: في جسده، وادخلي في جنتي، وذلك عند البعث. وعن عكرمة: أنه لما نزلت هذه الآية قال أبو بكر: إن هذا لخير كثير، فقال النبي عَلَيَّهُ: «أما إن الملك سيقولها لك» (١). وعن (أبي بريدة) (٢): أن الآية نزلت في حمزة بن عبد المطلب.

(١) رواه ابن أبي حاتم - كما في تفسير ابن كثير (٤/ ٥١٠) - وابن مردويه (الدر٦ / ٣٩٠) كلاهما عن ابن عباس مرفوعا به.

وروى عن سعيد بن جبير مرسلا، رواه عبد بن حميد، وابن جرير – ( $^{80}/ ^{80})$  ) – وابن أبى حاتم، وابن مردويه، وأبو نعيم في الحلية – كما في الدر ( $^{80}/ ^{80})$  – وقال ابن كثير في تفسيره: وهذا مرسل حسن.

(٢) كذا! والصواب: بريدة، وهو ابن الحصيب الأسلمي الصحابي الجليل، وعزاه السيوطي في الدر لابن المنذر وابن أبي حاتم عن بريدة قوله. الدر (٦/ ٣٩١).

# وَادْخُلِي جَنَّتِي ﴿ يَكِ

وعن بعضهم: أنها نزلت في خُبيب بن عدى، وهو الذي أسر وصلب بمكة، وهو أول من سن الصلاة ركعتين عند الصلب، وهو القائل:

فلست أبالى حين أقتل مسلماً على أى جنب كان فى الله مصرعى وذلك فى ذاتِ الإلسله وإن يشأ (يبارك فى شلو الأديم الممزع)(١)

وعن عامر بن قيس: أنه وفد على عثمان - رضى الله عنه - فجلس على بابه، فخرج عليه عثمان فرأى أعرابي؟ قال: فخرج عليه عثمان فرأى أعرابيًا في بَتِّ، فلم يعرفه، فقال: أين ربك يا أعرابي؟ قال: بالمرصاد. فافحم عثمان، وهذا على قوله: ﴿إِن ربك لبالمرصاد ﴾ والله أعلم.

(۱) کذا

## بِنِ \_\_\_\_\_ لِنْهُ الْخُزَالَ الْحُزَالَ الْحُزَالَ الْحُزَالَ الْحُزَالَ الْحُزَالَ الْحَيْمَ

# لا أُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ فَي وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ فَي

#### تفسير سورة البلد

#### وهي مكية

قوله تعالى: ﴿ لا أقسم بهذا البلد ﴾ معناه: أقسم، و «لا» صلة. قال الفراء: وهو على مذهب كلام العرب، يقولون: لاو الله لا أفعل كذا. أى: والله، وكذلك لا والله لأفعلن كذا، أى: والله، فيجوز أن تكون «لا» صلة، ويجوز أن يكون ردا لقول سابق، وابتداء القسم من قوله والله، فكذلك قوله: ﴿ لا أقسم ﴾ يجوز أن يكون «لا» صلة، ويجوز أن يكون ردا لزعمهم من إنكار البعث أو إنكار نبوة الرسول عَلَيْك، والقسم من قوله: ﴿ وَقَالَ الفراء: هذا الثاني أولى.

وقوله: ﴿ بهذا البلد ﴾ هو مكة في قول الجميع، ذكره مجاهد وسعيد بن جبير وقتادة وغيرهم.

وقوله ﴿ وأنت حل بهذا البلد ﴾ فيه ثلاثة أقوال: أحدها: أى: حلال لك أن تقاتل في هذا البلد، ولم يحل لأحد قبلك، وقد ثبت أن النبي الله قال: ﴿ إِن مكة حرام، حرمها الله يوم خلق السموات والأرض، لم تحل لأحد قبلى، ولاتحل لأحد بعدى، وإنما أحلت لى ساعة من نهار »(١).

والقول الثانى: أن قوله: ﴿ وأنت حل بهذا البلد ﴾ أى: استحلوا منك ما حرمه الله من الأذى، وإيصال المكروه إليك مع اعتقادهم حرمة الحرم، ذكره القفال.

والقول الثالث: ﴿ وأنت حل بهذا البلد ﴾ أي: نازل بهذا البلد، وهو إشارة إلى زيادة حرمة وشرف للبلد لمكان النبي الله فيه.

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه.

#### ووالد وما ولد ه

وقوله: ﴿ ووالد وما ولد ﴾ قال مجاهد وقتادة وسعيد بن جبير وأبو صالح معناه: آدم وولده، وعن أبى عمران [الجونى](١): هو إبراهيم وولده. وروى عكرمة عن ابن عباس أن قوله: ﴿ ووالد وماولد ﴾ هو الوالد والعاقر، معنى الذى يلد، والذى لايلد، فتكون ما للنفى.

وقوله: ﴿ لقد خلقنا الإِنسان في كبد ﴾ على هذا وقع القسم، (ومعنى القسم) (٢) ومعنى الكبد: الشدة.

وروى شريك، عن عاصم، عن زر عن، على فى قوله: ﴿ ووالد وماولد ﴾ آدم وذريته، على ما ذكرنا. قال رضى الله عنه: أخبرنا بذلك أبو محمد الصريفينى، أخبرنا أبو القاسم بن حبابة، أخبرنا أبو القاسم البغوى، أخبرنا على بن الجعد، عن شريك . . . الأثر.

وأما الكبد بينا أنه الشدة. وروى على بن الجعد، عن على بن على الرفاعي، عن الحسن البصرى قال: ليس أحد يكابد من الشدة ما يكابده الإنسان. وقال سعيد: «خلقنا الإنسان في كبد» أي: في مضائق الدنيا وشدائد الآخرة. قال رضى الله عنه: أخبرنا بما ذكرنا عن الحسن: الصريفيني، عن [ابن] (٣) حبابة، عن البغوى، عن على ابن الجعد. وقيل في تفسير الكبد: هو أنه يكابد ضيق الرحم، وعسر الخروج من بطن الأم، ثم يكون في الرباط والقماط، ثم نبات الأسنان، ثم الختان، ثم إذا بلغ التكليفات والأوامر والنواهي، ثم يكابد أمر معيشته، والأحوال المنقلبة عليه إلى أن

<sup>(</sup>١) في «الأصل وك»: الجزي، وهو تحريف، وهو أبو عمران الجوني عبد الملك بن حبيب من رجال التهذيب، وقد أخرج هذا الأثر عنه ابن جرير وابن أبي حاتم، كما في الدر المنثور (٦ / ٣٩٣).

<sup>(</sup>٢) كذا! ولعلها وأظنها مقحمة من الناسخ.

<sup>(</sup>٣) في «الأصل وك»: عن أبي، والصواب ما أثبتناه، وهو أبو القاسم عبيد الله بن محمد بن إسحاق بن سليمان بن حبابة البغدادي البزاز، وهو يتكرر في إسناد المصنف كثيرًا كما في الإسناد السابق. وانظر ترجمته في السير (٦١ /٤٨) ).

# لَقَدْ خَلَقْنَا الإِنسَانَ فِي كَبَد ﴿ إِنَّ أَيَحْسَبُ أَن لَن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ ﴿ يَقُولُ أَهُدُ خَلَقْنَا الإِنسَانَ فِي كَبَد ﴿ يَقُولُ أَهُدُ خُرَكُ مَالاً لُبَدًا ﴿ أَيَحْسَبُ أَن لَمْ يَرَهُ أَحَدٌ ﴿ يَ

يموت، ثم بعد ذلك مايعود إلى أهوال القبر وأهوال القيامة، إلى أن يستقر في إحدى المنزلتين.

وقال لبيد في الكبد:

ياعين هلابكيت أربد إذ

قمنا وقام الخصوم في كبد

أى: في شدة.

وقال إبراهيم ومجاهد وعبد الله بن شداد: في كبد أي: في انتصاب، والمعنى: أنه خلق منتصبًا في بطن أمه، غير منكب على وجهه بخلاف سائر الحيوانات. وفي تفسير النقاش: أن الله تعالى وكل ملكًا بالولد في بطن الأم، فإذا قامت المرأة، أو اضطجعت رفع رأس الولد؛ لئلا يغرق في الدم.

قوله تعالى: ﴿ أيحسب الإنسان أن لن يقدر عليه أحد ﴾ نزلت الآية في [أبي](١) الأشدين، فكان رجلا من بنى جمح من أقوى قريش وأشدهم، وكان يبسط له الأديم العكاظي، فيقوم عليه، ويجتمع القوم على الأديم، فيجذبونه من تحت قدمه فينقطع ولاتزول قدمه، وكان شديدًا في عداوة النبي عَلَيْكُ، فأنزل الله تعالى هذه الآية فيه. ومعناه: أيظن أن لن يقدر عليه الله، وقال ذلك لأنه كان مغترًا بقوته وشدته.

وقوله: ﴿ يقول أهلكت مالا لبدا ﴾ أى: أنفقت مالا كثيراً في عداوة محمد، و «لبداً » أى: بعضه على بعض. قال الكلبي: وكان يكذب في ذلك، فقال الله تعالى: ﴿ أيحسب أن لم يره أحد ﴾ أيحسب أن الله لم ير ما أنفقه، ويقال: أيحسب أن لم يطلع الله على فعله فيكذب، ولايعلم الله كذبه.

قال معمر: قرئت هذه الآية عند قتادة، فقال: أيحسب أن لن يسأله الله تعالى من أين جمعه، وأين أنفقه؟. وعن أبي هريرة أن النبي عَلَيْكُ قال: «يؤتي بالعبد يوم

(١) في «الأصل وك» : ابن، والمثبت من تفسير ابن جرير الطبري (٣٠/ ١٢٦)، وسماه في الكشاف: أبو الأشد.

## أَلَمْ نَجْعَلَ لَّهُ عَيْنَيْنِ ﴿ ﴾ وَلَسَانًا وَشَفَتَيْنِ ﴿ ﴾ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ ﴿ إِنَّ

القيامة، فيقال له: ماذا عملت بمالك؟ فيقول: أنفقت، وزكيت طلبًا لرضاك، فيقول: كذبت إنما أنفقت وأعطيت، ليقال: فلان سخى، وقد قيل ذلك، فجروه إلى النار»(١). والخبر طويل صحيح خرجه مسلم.

ومن المعروف أن النبى على قال: «لا تزول قدما ابن آدم يوم القيامة حتى يسأل عن أربعة: عن عمره فيما أفناه، وعن جسده فيما أبلاه، وعن ماله من أين كسبه وأين وضعه؟ »(٢).

قوله تعالى: ﴿ أَلَم نَجْعَلَ لَه عَينَينَ ﴾ قال أهل التفسير: ثم إِن الله تعالى ذكر نعمه عليه وعظيم قدرته، ليعرف أن الله تعالى قادر على إعادته يوم القيامة خلقًا جديدًا، وأنه مسئول عما يفعل.

وقوله: ﴿ ولسانا وشفتين ﴾ ظاهر المعنى.

وقوله: ﴿ وهديناه النجدين ﴾ قال ابن مسعود: سبيل الخير وسبيل الشر. وروى عكرمة عن ابن عباس أن قوله: ﴿ وهديناه النجدين ﴾ أى: اليدين. والقول الأول أشهر، وهو قول أكثر المفسرين. وقد روى عن النبي عَلِي أنه قال: ﴿ إِنَّمَا هما نجدان، نجد خير، ونجد شر، فلا تجعل نجد الشر أحب السبيل من نجد الخير» (٣).

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۱۳/ ۷۰ – ۷۲ رقم ۱۹۰۰)، والترمذي (٤/ ۱۰ – ۱۲ و رقم ۲۳۸۲) وقال: حسن غريب، والنسائي (۲/ ۲۳ – ۲۲ رقم ۳۱۳۷)، وابن حبان (۲/ ۱۳۵ – ۱۳۳ رقم ٤٠٨)، والبيهقي في السنن (۱۳/ ۹۶).

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه.

<sup>(</sup>٣) رواه الطبراني في الكبير (١/ ٢٦١-٢٦٢ رقم ٢٠٢٠)، والقضاعي في مسند الشهاب (٢/ ٢٣٥-٢٣٦ رقم ١٠٦) وواه الطبراني من حديث فضال، ١٢٦) عن أبي أمامة مرفوعا به. وقال الهيثمي في المجمع (١٠/ ٢٥٩): رواه الطبراني من حديث فضال، عن أبي أمامة، وفضال ضعيف.

وفي الباب عن أنس، والحسن وقتادة كلاهما مرسلا، وانظر الدر (٦/٣٩٤).

## فَلا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ شِنَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ شِنَ فَكُ رَقَبَةٍ شِنَ

وقوله: ﴿ فلا اقتحم العقبة ﴾ أى: فهلا أنفق ماله الذى أنفقه في عداوة محمد في اقتحام العقبة، ويقال: ﴿ فلا اقتحم العقبة ﴾ أى: لم يقتحم العقبة، ومعناه: لم يجاوزها، وقيل: إن العقبة جبل في النار، ويقال: هبوط وصعود، مصعد سبعة آلاف سنة، ومهبط ألف سنة.

وقيل: مصعد ألف عام، وفيها غياض ممتلئة من الأفاعى والحيات والعقارب. قال الحسن البصرى في العقبة: إنها مجاهدة النفس والهوى والشيطان. فعلى هذا ذكر العقبة تمثيل؛ لأن العقبة يشق صعودها، كذلك الإنسان يشق عليه مجاهدة النفس والشيطان.

وقوله: ﴿ وما أدراك ما العقبة ﴾ أى: فما أدراك (ما تجاوز بها) (١) العقبة، ثم فسر فقال: ﴿ فك رقبة ﴾ وفك الرقبة اعتاقها. وروى عقبة بن عامر: أن النبي عَلَيْكُ قال: ﴿ من أعتق رقبة، كانت فكاكه من النار ﴾ (٢). ومن المعروف أن رجلا أتى النبي عَلَيْكُ فقال: ﴿ يا رسول الله، علمني عملا يدخلني الجنة، فقال: لئن أقصرت الخطبة فقد أعرضت في المسألة، أعتق النسمة، وفك الرقبة، فقال: أوليسا واحداً يارسول؟ قال: لا، عتق النسمة أن تنفرد بعتقها، وفك الرقبة أن تعين في ثمنها، وعليك بالفيء على ذي الرحم الظالم، فإن لم يكن ذلك، فأطعم الجائع، واسق الظمآن، وأمُرْ بالمعروف، وانه

<sup>(</sup>١) في «ك» : ما تجاوزها.

<sup>(</sup>۲) رواه أحمد (٤/٤١)، والطيالسي (١٣٦ رقم ١٠٠٩)، وأبو يعلى (٢٩٦/٣-٢٩٧ رقم ١٧٦٠)، والطبراني في الكبير (١١/٣-٣٣٣ رقم ٩١٨، ٩١٩)، والحاكم (٢/١١٢) وصححه.

وقال الهيئمي في المجمع (٤ / ٢٤٥ ): رواه أحمد، أبو يعلى والطبراني، ورجاله رجال الصحيح خلا قيس الجذامي، ولم يضعفه أحد.

وقال المنذري في الترغيب (٣٠/٣): رواه أحمد بإسناد صحيح.

## أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ ﴿ إِنَّ لَهِ مَتْ مَا ذَا مَقْرَبَةٍ ﴿ وَإِنَّ اللَّهُ مِنْ

عن المنكر، فإن لم تطق ذلك، فكف لسانك إلا من خير ١١).

وورد - أيضًا - عن النبي عَلَيْكُ أنه قال: «من أعتق رقبة مسلمة، أعتق الله بكل عضوٍ منها عضوًا منه من النار »(٢). والخبر صحيح.

وقرئ: «فك رقبة »، فمن قرأ بالرفع فمعناه: هي فك رقبة، ومن قرأ بالنصب فمعناه: لا يقتحم العقبة إلا من فك رقبة.

وقوله ﴿ أُو إِطعام في يوم ذي مسغبة ﴾ أي: إطعام مسكين في يوم ذي جوع، والسغب: الجوع، والمسغبة: المجاعة.

قال الشاعر:

فلو كنت جارًا يابن قيس بن عاصم لما بت شبعانًا وجارك ساغب أى: جائع.

وقوله تعالى: ﴿ يتيمًا ذا مقربة ﴾ أى: ذا قرابة، واليتيم هو الذى الوالد له، ويقال: هو الذى ليس له أبوان.

قال قيس بن الملوح:

#### إلى الله أشكو فقد ليلى كما شكا إلى الله فقد الوالدين يتيم

وقوله: ﴿ أو مسكينًا ذا متربة ﴾ أى: لصق بالتراب من الفقر. قال مجاهد: لايحول بينه وبين التراب شيء. وقيل: ذا متربة، أى: ذا زمانة، وقيل: ذا متربة أى: ليس له أحد من الناس.

<sup>(</sup>۱) رواه البخارى فى الأدب المفرد (رقم ٦٩)، وأحمد (٤/ ٢٩٩)، والطيالسى (١٠٠ رقم ٧٣٩)، وابن حبان فى صحيحه (كما فى موارد الظمآن)، والدارقطنى (٢/ ١٣٥)، والحاكم (٢/ ٢١٧) وصححه، والبيهقى (١٠/ ٢٠) عن البراء بن عازب مرفوعا به.

<sup>(</sup>۲) متفق علیه من حدیث أبی هریرة، رواه البخاری (٥/۱٧٤ رقم ۲٥۱۷ وطرفه: ٦٧١٥)، ومسلم (١٠/٢١٢) - ٢١٢/١٠ - ٢١٣ رقم ٢٠١٩ رقم ٢٠١٩).

أُوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ ﴿ آَنَ ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ ﴿ آَنِ اللَّهِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ ﴿ آَنِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا هُمْ أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ ﴿ آَنَ ﴾ عَلَيْهِمْ نَارٌ مُّؤْصَدَةٌ ﴿ آَنَ ﴾

وقوله: ﴿ ثم كان من الذين آمنوا ﴾ يعنى: يقتحم العقبة من فَعَلَ هذه الأشياء، فكان من الذين آمنوا. فإن قيل: كلمة ﴿ ثم ﴾ للتراخي باتفاق أهل اللغة، فكيف وجه المعنى في الآية، وقد ذكر الإيمان متراخيًا عن هذه الأشياء؟

والجواب: قال النحاس: هو مشكل، وأحسن ماقيل فيه أن معناه: ثم أخبركم أنه كان من الذين آمنوا حين فعل هذه الأشياء، وقد قيل: إِن « ثم » بمعنى الواو، وليس يصح.

وقوله: ﴿ وتواصوا بالصبر ﴾ أي: بالصبر عن معاصى الله، وقيل: بالصبر على طاعة الله، وقيل: بالصبر على طاعة الله، وقيل: بالصبر عن لذات الدنيا وشهواتها.

وقوله: ﴿ وتواصوا بالمرحمة ﴾ أي: مرحمة بعضهم على بعض، وتواصوا بالمرحمة هو وصية البعض البعض .

وقوله: ﴿ أُولئك أصحاب الميمنة ﴾ أى: أصحاب اليمين، وهم الذين استخرجوا من شق آدم الأيمن، ويقال: الذين [يعطون](١) الكتاب بأيمانهم، وقيل: الميامين على أنفسهم.

وقوله: ﴿ والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة ﴾ أي: المشائيم على أنفسهم، ويقال: هم الذين يعطون الكتاب بشمالهم، وكذلك القول الأول.

وقوله: ﴿عليهم نار مؤصدة ﴾ أي: مطبقة، يقال: وصدت الباب، وأصدته إذا أطبقته، ويقال: مؤصدة أي: مبهمة لاباب لها.

قال الشاعر:

وسلاسلا حلقًا وبابًا مؤصدًا

قوم يصالح شدة أبنائهم

أى: مطبقًا.

<sup>(</sup>١) في «الأصل وك»: يعطى.

#### بِنِ لِنَهُ الْخَيْرَ الْحَيْمَ

وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا ﴿ وَالْقَمَرِ إِذَا تَلاهَا ﴿ وَالنَّهَارِ إِذَا جَلاَّهَا ﴿ وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا ﴿ وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا ﴿ وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا ﴿ وَاللَّيْلِ وَمَا طَحَاهَا ﴿ وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا ﴿ وَاللَّيْلِ وَمَا

#### تفسير سورة والشمس وهي مكية

قوله تعالى: ﴿ والشمس وضحاها ﴾ أي: وضوئها، وقيل: هو النهار كله.

وقوله: ﴿ والقمر إِذَا تلاها ﴾ أى: تبعها، وهو قول مجاهد وقتادة وعامة المفسرين، وهو مروى أيضًا عن ابن عباس، ومعنى تبعها: يعنى أن الشمس إِذَا غربت يليها القمر في الضوء، ويقال: هو في الأيام البيض إِذَا غربت الشمس طلع القمر، وقيل: هو في أول ليلة من الشهر، إِذَا غربت الشمس رئى الهلال، وعلى الجملة القمر أحد النيرين، وهو يتلو الشمس إذا استدار واستتمه في إضاءة الدنيا.

وقوله: ﴿ والنهار إِذا جلاها ﴾ فيه قولان: أحدهما: جلا الظلمة فكني عن الظلمة من غير ذكرها، وهو كثير في كلام العرب، والقول الآخر: جلاها أي: جلا الشمس؛ لأن النهار إِذا ارتفع أضاءت الشمس وانبسطت.

وقوله: ﴿ والليل إِذا يغشاها ﴾ يعنى: إِذا يغشى الشمس أي: يستر ضوءها.

وقوله: ﴿ والسماء وما بناها ﴾ معناه: ومن بناها، وقيل: والذي بناها. وعن ابن الزبير أنه سمع صوت الرعد فقال: سبحان ما سبحت له، أي: الذي سبحت له، ويقال: وما بناها أي: وبنائها.

وقوله: ﴿ والأرض وما طحاها ﴾ أي: ومن بسطها، وقيل: الأرض وطحوها أي: وبسطها.

وقوله: ﴿ ونفس وما سواها ﴾ أي: ومن سواها، وقد بينا معنى التسوية، وقيل: هو

### 

اعتدال القامة.

وقوله: ﴿ فألهمها فجورها وتقواها ﴾ أى: عرفها وأعلمها، وقال مجاهد والضحاك وغيرهما: جعل في قلبه فجورها وتقواها، وهو أولى من القول الأول؛ لأن الإلهام في اللغة فوق التعريف والإعلام. وقال الزجاج: عدلها للفجور، ووفقها للتقوى ﴿ قد أفلح من زكاها ﴾ على هذا وقع القسم، والمعنى: قد أفلحت نفس زكاها الله.

وقوله: ﴿ وقد خاب من دساها ﴾ أى: وخاب نفس دساها الله، وقيل: أفلح من زكى نفسه وأصلحها، وخاب من أخمد نفسه ودسها، فعلى هذا قوله: ﴿ دساها ﴾ أى: دسيها.

يقول الشاعر:

#### يقضى البازى إذا البازى انكسر

أى: يقضض البازى. قال الفراء: العامل بالفجور خامل عند الناس غامض الشخص، منكسر الرأس، والمتقى عال مرتفع. وقال ثعلب: «من دساها» أى: أغواها، وعنه أنه قال: دساها أى: دس نفسه فى أهل الخير وليس منهم. قال الشاعر:

#### وأنت الذى دسيت عمرا فأصبحت حسلائله منه أرامل ضيعًا

وقوله: «دساها» ها هنا: أهلكت، فعلى هذا معنى قوله: ﴿ وقد خاب من دساها ﴾ أي: أهلكها بالمعاصى.

وروى نافع بن عمر الجمحى، عن ابن أبى مليكة قال: قالت عائشة - رضى الله عنها - انتبهت ليلة فوجدت رسول الله عَلَيْهُ وهو يقول: «أعط نفس تقواها، وزكّها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها»(١). قال رضى الله عنه: أخبرنا بذلك أبو

<sup>(</sup>۱) رواه الإمام أحمد في مسنده (۲ / ۲۰۹). وقال الهيثمي في المجمع (۲ / ۱۳۱): رواه أحمد ورجاله ثقات. وقال أيضا (۱ / ۱۳۷): رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح، غير صالح بن سعيد الراوي، عن عائشة وهو ثقة.

# كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا ﴿ إِذِ انْبَعَثَ أَشْقَاهَا ﴿ آلَهُ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ نَاقَةَ اللّهِ وَسُقْيَاهَا ﴿ يَكُ لَهُمْ وَسُولُ اللَّهِ نَاقَةَ اللّهِ وَسُقْيَاهَا ﴿ آلَهُ فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا

الغنائم عبد الصمد بن على العباسى، أخبرنا أبو القاسم عيسى بن على بن عيسى، أخبرنا البغوى، أخبرنا داود بن عمرو الضبى، عن نافع بن عمر . . . الحديث .

وقوله: ﴿ كذبت ثمود بطغواها ﴾ أي: بطغيانها، ويقال: بأجمعها.

وقوله: ﴿إِذَا انبعث أشقاها ﴾ هو قدار بن سالف، وقد بينا من قبل. وروى رشدين، عن يزيد بن عبد الله بن سلامة، عن عثمان بن صهيب، عن أبيه قال: قال رسول الله عَلَي ( من أشقى الأولين؟ قال: عاقر الناقة، قال: صدقت، قال: فمن أشقى الأولين؟ قال: عاقر الناقة، قال: الذي يضربك على هذه، أشقى الآخرين؟ قال: قلت: لا أعلم يا رسول الله. قال: الذي يضربك على هذه، وأشار بيده إلى يافوخه »(١).

قال رضى الله عنه: أخبرنا بهذا كريمة بنت أحمد قالت: أخبرنا أبو على زاهر بن أحمد، أخبرنا سويد بن سعيد، عن رشدين. . الخبر وهو غريب.

وقوله: ﴿ فقال لهم رسول الله ﴾ ﷺ، وهو صالح.

وقوله: ﴿ ناقة الله وسقياها ﴾ أي: ذروا ناقة الله وسقياها، ومعنى سقياها: شربها على ما قال في موضع آخر: ﴿ لها شرب ولكم شرب يوم معلوم ﴾ (٣).

وقوله: ﴿ فكذبوه فعقروها ﴾ أي: فكذبوا صالحًا، وعقروا الناقة.

وقال الهيممي في المجمع ( ١٩ ٦٦ ). رواه الطبراني وابو يعلي، وفيه رسدين بن سعد وقد وني، وبقيه رجال ثقات. وله شواهد عن عمار وعلي بن أبي طالب، وجابر بن سمرة وغيرهم.

<sup>(</sup>۱) رواه أبو يعلى (۱/۳۷۷–۳۷۸ رقم ٤٨٥)، والطبراني في الكبير (۸/۳۸ رقم ۷۳۱۱) عن صهيب به. وقال الهيثمي في المجمع (۹/۹۳۱): رواه الطبراني وأبو يعلى، وفيه رشدين بن سعد وقد وثق، وبقية رجاله

<sup>(</sup>٢) في «الأصل، وك»: الشافعي، وهو تحريف، وهو محمد بن إدريس السامي أبو لبيد السرخسي شيخ زاهر بن أحمد السرخسي ويروى عن سويد بن سعيد، كما في ترجمته من السير (١٤/ ١٤٨ - ٤٦٥).

<sup>(</sup>٣) الشعراء : ١٥٥.

## فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُم بِذَنْبِهِمْ فَسَوَّاهَا ﴿ إِنَّ وَلا يَخَافُ عُقْبَاهَا ﴿ وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا ﴿ وَلَا

وقوله: ﴿ فدمدم عليهم ربهم بذنبهم ﴾ عن ابن الزبير: أنه « فرمرم عليهم ربهم » ، وهو معنى القراءة المعروفة ، ويقال: دمدم أى: غضب عليهم ربهم ، يقال: فلان يدمدم إذا كان يتكلم بغضب . والقول المعروف أن معنى قوله: ﴿ فدمدم عليهم ﴾ أى: أطبق عليهم بالعذاب يعنى: عمهم ولم يبق منهم أحدًا ، ويقال: الدمدمة هو الهلاك باستئصال .

وقوله: ﴿ بذنبهم فسواها ﴾ أى: سواهم بالأرض، فلم يبق منهم أحدًا صغيرًا ولا كبيرًا. ويقال: سوى بينهم بالعذاب.

وقوله: ﴿ ولايخاف عقبيها ﴾ وقرئ: «فلا يخاف عقباها » وفيه قولان: أحدهما: أن الله تعالى لايخاف أن يتبعه أحد بما فعل، قاله الحسن وغيره، والقول الثاني: لم يخف عاقر الناقة عاقبة فعله، والله أعلم.

#### بِنِي لِنَهُ الْخَزِ الْحَبَيْمِ

وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ ﴿ وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّىٰ ﴿ وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالأُنثَىٰ ﴿ إِنَّ إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّىٰ ﴿ }

#### تفسير سورة والليل وهي مكية

قوله تعالى: ﴿ والليل إِذَا يغشى ﴾ قال قتادة: يغشى الأفق بظلمته، وفي رواية عنه: يغشى مابين السماء والأرض بظلمته. وقيل: ﴿ والليل إِذَا يغشى ﴾ أي: أظلم. ويقال: يغشى النهار.

وقوله: ﴿ والنهار إِذَا تَجلى ﴾ معناه: إِذَا أَضاء وانكشف، ويقال: جل الظلمة فكأنه قال: تجلت الظلمة بها.

وقوله: ﴿ وما خلق الذكر والأنثى ﴾ قرأ ابن مسعود وأبو الدرداء: ﴿ والذكرِ والذكرِ والذكرِ والذكرِ والأنثى ﴾ والأنثى ﴾ والأنثى ﴾ وأما القراءة المعروفة: ﴿ وما خلق الذكر والأنثى ﴾ وفيه قولان: أحدهما: وماخلق الذكر والأنثى مثل قوله: ﴿ والسماء وما بناها ﴾ (٢) أي: فمن بناها.

والقول الثانى: وماخلق من الذكر والأنثى. وذكر الفراء والزجاح: أن الذكر والأنثى هو آدم وحواء. وقد قيل: إنه على العموم، ولله أن يقسم بما شاء من خلقه، وقد ذكرنا أن القسم على تقديره ذكر الرب، وكأنه قال: ورب الليل، ورب النهار إلى آخره.

وقوله: ﴿ إِن سعيكم لشتى ﴾ على هذا وقع القسم، والمعنى: إِن عملكم

<sup>(</sup>۱) متفق عليه من حديث أبى الدرداء مرفوعا، رواه البخارى (۸/۷۷ رقم ٤٩٤٤، ٤٩٤٤)، ومسلم (۱) متفق عليه من حديث أبى الدرداء مرفوعا، رواه البخارى (۸/۲) - ١٥٩ رقم ٤٩٤٤).

<sup>(</sup>٢) الشمس: ٥.

# فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ ﴿ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ ﴿ فَسَنَيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ ﴿ فَاللَّهُ وَاسْتَغْنَىٰ ﴿ وَاسْتَغْنَىٰ ﴿ وَاسْتَغْنَىٰ ﴿ وَاسْتَغْنَىٰ ﴿ وَاسْتَغْنَىٰ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

مختلف، وقيل: إِن سعيكم لشتى أى: منكم المؤمن والكافر، والصالح والطالح، والشكور والكفور، وأمثال هذا.

قال الشاعز:

فالنفس واحدة والهم منتشر لاينتهي العمر حتى ينتهي الأثر سعى الفتى لأمور ليس يدركها والمرء ماعاش محدود له أثر

قوله تعالى: ﴿ فأما من أعطى واتقى ﴾ ذهب أكثر المفسرين إلى أن هذه الآية نزلت في أبى بكر الصديق، رضى الله عنه.

وقوله تعالى: ﴿ أعطى واتقى ﴾ أي: بذل المال بالصدقة، وحاذر من الله تعالى.

وقوله تعالى: ﴿ وصدق بالحسنى ﴾ أى: بالخلق من الله تعالى [قاله] (١) عكرمة عن ابن عباس، وهو أشهر الأقاويل.

والقول الثاني: وصدق بالحسني أي: بالجنة، قاله مجاهد.

وقيل: بالثواب، وقال أبو عبد الرحمن السلمي وعطاء: صدق بالحسني أي: بلا إله إلا الله.

وقوله: ﴿ فسنيسره لليسرى ﴾ أى: للحالة اليسرى والمعنى: يسهل عليه طريق (الطاعات) (٢) ، والأعمال الصالحة. قال الأزهرى: ييسر عليه ما لا ييسر إلا على المسلمين.

قوله تعالى: ﴿ وأما من بخل واستغنى ﴾ يقال: نزلت الآية في أمية بن خلف، وقيل: في أبي سفيان بن حرب.

TTV

<sup>(</sup>١) في «الأصل وك»: قال. وانظر الدر (٦/٠٠٠).

 <sup>(</sup>٢) في ( ك ) : الطاعة .

# وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ ﴿ فَ فَسَنَّيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ ﴿ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

وقوله: ﴿ بِحْلَ ﴾ أي: بخل بماله، واستغنى أي: عن ثواب ربه.

وقوله: ﴿ وكذب بالحسني ﴾ هو ما بينا .

وقوله: ﴿ فسنيسره للعسرى ﴾ أى: يسهل عليه طريق الشر، وروى أبو صالح عن ابن عباس قال: يحول بينه وبين الإيمان بالله وبرسوله. قال الفراء: فإن سأل سائل قال: كيف يستقم قوله: ﴿ فسنيسره للعسرى ﴾ وكيف ييسر العسير؟ أجاب عن هذا: أن هذا مثل قوله تعالى: ﴿ فبشر الذين كفروا بعذاب أليم ﴾ فوضع البشارة موضع الوعيد بالنار، وإن لم تكن بشارة على الحقيقة، كذلك وضع التيسير في هذا الموضع، وإن كان تعسيراً في الحقيقة.

وقد ذكر عطاء الخراساني أن الآية نزلت في رجل من الأنصار كان له حائطٌ، وله نخلة تتدلى في دار جاره، ويأكل جاره مما يسقط من ثمارها، فمنعه الأنصاري، فشكى ذلك الفقير إلى رسول الله عَلَيْهُ، فقال النبي للأنصاري: «بعني هذه النخلة بنخلة لك في الجنة، فأبي أن يبيع، فاشتراها منه أبو الدحداح بحائط له، وأعطاها ذلك الفقير، فأنزل الله تعالى فيهما هذه الآيات(١). والأصح أن الآية نزلت في أبي بكر الصديق – رضى الله عنه – لأن السورة مكية على قول الجميع، فلا يستقيم أن تكون الآية منزلة في أحد من الأنصار. وقد (ورد)(٢) في الآيتين خبر صحيح، وهو ماروي منصور بن المعتمر، عن سعد بن عبيدة، عن أبي عبد الرحمن السلمي، عن على بن أبي طالب قال: «كنا في جنازة بالبقيع، فأتي النبي عَلَيْهُ فجلس وجلسنا معه، ومعه عود ينكت به في الأرض، فرفع رأسه إلى السماء وقال: مامن نفس منفوسة إلا وقد كتب مدخلها، فقال القوم: يارسول الله، أفلا نتكل على كتابنا، فمن كان من أهل السعادة فإنه يعمل للشقاء، قال:

<sup>(</sup>۱) تقدم تخريجه.

<sup>(</sup>۲) في «ك» : روى.

وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّىٰ ﴿ ﴿ إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ ﴿ ﴿ وَإِنَّ لَنَا لَلآخِرَةَ وَالأُولَىٰ ﴿ وَلَا يَعْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَلَظَّىٰ ﴿ وَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ ﴿ وَإِنَّ لَنَا لَلآخِرَةَ وَالأُولَىٰ ﴿ وَلَا يَعْلُوهَا إِلاَّ الأَشْقَى ﴿ وَإِنَّ لَنَا لَلآخِرَةَ وَالأُولَىٰ ﴿ وَلَا لَا لَهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ الللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَنْهُ عَلَيْهُ عَلَامًا عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْنَا لَلْلُهُ عَلَىٰ إِلَّا اللَّهُ عَلَىٰ اللَّاللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْكُوا عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْكُوا عَلَى اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَى عَلَى عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ الللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللّهُ عَلَىٰ الللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَا

بل اعملوا فكل ميسر، أما من كان من أهل السعادة فإنه ييسر لعمل السعادة، وأما من كان من أهل الشقاء، ثم قرأ: ﴿ فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى ﴾ (١).

قال رضى الله عنه: أخبرنا بذلك أبو على الشافعي بمكة، أخبرنا أبو الحسن بن فراس، أخبرنا الديبلي أخبرنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي، أخبرنا سفيان بن عيينة، عن منصور الحديث.

قوله تعالى: ﴿ وما يغنى عنه ماله إذا تردى ﴾ معناه: إذا هلك، يقال: تردى أى: سقط في النار، وهو الأصح؛ لأن التردى في اللغة هو السقوط، يقال: تردى من مكان كذا أي: سقط.

وقوله: ﴿ إِن علينا للهدى ﴾ قال الزجاج: علينا بيان الحلال والحرام، والطاعة والمعصية. ويقال: ﴿ وعلى الله قصد السبيل ﴾ (٢) أي: بيان السبيل لمن قصد.

وقوله: ﴿ وَإِن لَنَا لِلآخِرَةُ وَالْأُولَى ﴾ أي: ملك الآخرة والأولى، وقيل: ثواب الآخرة والأولى.

وقوله: ﴿ فأنذرتكم نارًا تلظي ﴾ أي: تتلظى، ومعناه: تتوهج.

وقوله: ﴿ لايصلاها إِلا الأشقى الذي كذب وتولى ﴾ أي: كذب بالله، وأعرض عن طاعته. وفي الآية سؤال للمرجئة والخوارج، فإن الله تعالى قال: ﴿ لايصلاها إِلا الأشقى ﴾ أي: لايقاسى حرها، ولايدخلها إلا الأشقى الذي كذب وتولى، فدل أن

<sup>(</sup>۱) متفق عليه، رواه البخاري (٣/٣٦ رقم ١٣٦٢ وأطرافه: ٤٩٤٥ - ٤٩٤٩، ٦٦١٧، ٥٦٠٥، ٢٥٥٧)، ومسلم (١٦/ ٢٩٩ - ٢٠٢ رقم ٢٦٤٧).

## ﴿ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى ﴿ إِنَّ الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ ﴿ مِنْ اللَّهِ عَالَهُ يَتَزَكَّىٰ ﴿ مِنْ اللَّهُ عَالَهُ عَالَهُ عَالَهُ عَالَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّ عَلَّهُ عَلَّهُ

المؤمن وإن ارتكب الكبائر لايدخل النار، هذا للمرجئة، وأما الخوارج قالوا: قد وافقتمونا أن صاحب الكبائر يدخل النار، فدل أنه كفر بارتكاب الكبيرة، والتحق بمن كذب وتولى كذب وتولى .

والجواب من وجوه: أحدها: أن معناه: لايصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى، فالأشقى هم أصحاب الكبائر، والذي كذب وتولى هم الكفار. والعرب تقول: أكلت خبزًا لحمًا تمرًا. أي: ولحمًا وتمرًا، وحذفوا الواو، وكذلك هاهنا، وأنشد أبو زيد الأنصاري:

#### كيف أصبحت كيف أمسيت فما يثبت الود في فؤاد الكريم

أى: وكيف أمسيت؟

والوجه الثانى: أن للنار دركات، والمراد من الآية دركة بعينها، لايدخلها إلا الكفار، قال الله تعالى: ﴿إِنَّ المنافقين في الدرك الأسفل من النار ﴿(١) دلت الآية أنه مخصوص للمنافقين، وهذا جواب معروف.

والوجه الثالث: أن المعنى: لا يصلاها، لايدخلها خالدًا فيها إلا الأشقى الذي كذب وتولى، وصاحب الكبيرة وإن دخلها لايخلد فيها.

وقوله: ﴿ وسيجنبها الأتقى الذى يؤتى ماله يتزكى ﴾ أى: يعطى ماله ليصير زاكيا طاهرًا، وهو وارد فى أبى بكر الصديق على قول أكثر المفسرين، ويقال: إن الآية الأولى نزلت فى أمية بن خلف، وأما إيتاؤه المال فهو أنه أعتق سبعة نفر كانوا يعذبون فى الله، منهم بلال الخير، وعامر بن فهيرة، والنهدية، وزنيرة، وغيرهم. وروى أنه لما اشترى الزنيرة وأعتقها – وكانت قد أسلمت – عميت عن قريب، فقال المشركون: أعماها اللات والعزى، فقالت: أنا أكفر باللات والعزى، فرد الله عليها بصرها.

ومن المعروف أن النبي عَلِي مرعلى بلال، وهو يعذب في رمضاء مكة، وهو يقول: أحد أحد، فقال النبي عَلِيد : «سينجيك أحد، ثم إنه أتى أبا بكر وقال: رأيت بلالا

<sup>(</sup>١) النساء: ١٤٥.

## وَمَا لأَحَد عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ ﴿ إِنَّ الْبَغَاءَ وَجُهِ رَبِّهِ الأَعْلَىٰ ﴿ رَبِّ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ ﴿ لَكَ ﴾

يعذب في الله، فذهب أبو بكر إلى بيته، وأخذ رطلا من ذهب، وجاء إلى أمية بن خلف واشتراه منه وأعتقه، فقالت قريش: إنما أعتقه ليد له عنده، فأنزل الله تعالى: ﴿ وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ﴾ أي: إلا طلب رضاء ربه المتعالى.

وقوله: ﴿ ولسوف يرضى ﴾ أى: يرضى ثوابه فى الآخرة، والمعنى: يعطيه الله حتى يرضى. وذكر النقاش فى تفسيره: «أن جبريل – عليه السلام – أتى النبي عَلَيْكُ فقال: قل لأبى بكر يقول الله تعالى: أنا عنك راض، فهل أنت عنى راض؟، فذكر ذلك لأبى بكر [فبكى](١) وخر ساجداً، وقال: أنا عن ربى راض، أنا عن ربى راض، أنا عن ربى راض، أنا عن ربى

وروى على أن النبي عَلَي قال: «رحم الله أبا بكر، زوجني ابنته، وحملني إلى دار الهجرة، واشترى بلالا وأعتقه»(٣).

<sup>(</sup>١) في «الأصل»: ويكي.

<sup>(</sup>٢) تقدم.

<sup>(</sup>٣) رواه الترمذي (٥/ ٩٢ ه رقم ٢٧١٤) وقال: غريب، وابن أبي عاصم في السنة (٢/ ٦٣ ه رقم ١٢٣٢)، والعقيلي (٤/ ٢١٠ - ٢١١)، وابن حبان في المجروحين (٣/ ١٠)، وابن عدى في الكامل (٦/ ٤٥).

## بِنِ \_\_\_\_\_

## وَالضُّحَىٰ ﴿ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ ﴿ يَكُ مَا وَدُّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ ﴿ وَالسَّهِ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ ﴿ يَكُ مَا وَدُّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ ﴿ وَالسَّهِ

### تفسير سورة الضحى وهي مكية

قوله تعالى: ﴿ والضحى ﴾ أقسم بالنهار كله، وقيل: بوقت الضحوة، وهو وقت ارتفاع الشمس. قال مجاهد: سجى: استوى، وقال عكرمة: سكن الخلق فيه، وقيل: استقرت ظلمته. قال الأصمعى: سجو الليل: تغطية النهار، يقال: ليل داج، وبحر ساج، وسماء ذات أبراج، قال الراجز:

وطرق مشل ملاء النَّسَّاج

ياحبذا القمراء والليل (الداج)(١)

وقال آخر:

#### فما ذنبنا أن جاش بحر ابن عمكم وبحرك ساج (ما)(٢) يوارى الدعامصا

وقوله: ﴿ ما ودعك ربك وما قلى ﴾ قال أهل التفسير: أبطأ جبريل عن الرسول عنه عنه الله على الله على الله على الله على الله على الله على هذه السورة، وأقسم بما ذكرنا أنه ما ودَّعه وما قلاه.

وروى زهير، عن الأسود بن قيس، عن جندب البجلى قال: كنت مع النبي عَلَيْكُ :

<sup>(</sup>۱) أورده ابن منظور في لسان العرب (۱٤/ ۳۷۱ ـ مادة: سجا) ونسبه للحارثي، وفيه: الساج، ومثله في ابن جرير الطبري (۳۰ /۱٤۷).

<sup>(</sup>٢) في اللسان: «لا» (٢١/١٧٣).

#### «هل أنت إلا أصبع دُميت وفي سبيل الله ما لقيت»

قال: فأبطأ جبريل – عليه السلام – فقال المشركون: قد وُدع محمد عَلِيهُ ؛ فأنزل الله تعالى قوله: ﴿ ما ودعك ربك وما قلى ﴾ (١) قال رضى الله عنه: أخبرنا بهذا الحديث أبو محمد المكى بن عبد الرزاق الكشميهني، أخبرنا جدى أبو الهيثم الفربري، أخبرنا البخاري، أخبرنا أحمد بن يونس، عن زهير بن معاوية بن حديج الحديث.

وذكر بعضهم: أن الآية نزلت حين سأل اليهود رسول الله عَلَيْهُ عن خبر أصحاب الكهف وعن ذى القرنين، وعن الروح فقال: سأخبركم غدًا، ولم يقل: إن شاء الله، فتأخر جبريل – عليه السلام – سبعة عشر يومًا، وقيل: أقل أو أكثر، فقال المشركون: قد ودعه ربه وقلاه؛ فأنزل الله تعالى هذه السورة »(٢).

وقد قرئ في الشاذ بالتخفيف، والمعروف بالتشديد أي: ما قطع عنك الوحي، (وقيل)(٣): ما أعرض عنك. وبالتخفيف معناه: ما تركك، تقول العرب: دع هذا، وذر هذا، واترك هذا بمعنى واحد.

وقوله: ﴿ وما قلى ﴾ أى: ما قلاك بمعنى: ما أبغضك، (وقيل) (٣): ما تركك منذ قبلك، وما أبغضك منذ أحبك. قال الأخطل:

#### المهديات هو من بيته والمحسنات لمن قلين مقالاً

أى: أبغضن.

<sup>(</sup>۱) رواه الترمذى (٥/ ٤١١ - ٤١٢ رقم ٣٣٤٥)، وقال: حسن صحيح. والحديث قسمه البخارى ومسلم إلى قسمين: فالأول: رواه البخارى (٢ / ٢١٠ رقم ٢٨٠٢ وطرفه ٢١٤٦)، ومسلم (١٢ / ٢١٥ - ٢١٦ رقم ١٧٩٦).

والثاني: رواه البخاري ( ٨ / ٨٠ - ٥٨١ رقم ٤٩٥١ ، ٤٩٥١ )، ومسلم ( ١٢ / ٢١٦ - ٢١٨ رقم ١٧٩٧ ). (٢ ) تقدم تخريجه.

<sup>(</sup>٣) في «ك»: أي.

# وَلَلآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الأُولَىٰ ﴿ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ ﴿ أَلَمْ يَجِدُكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ ﴿ فَيَ وَوَجَدَكَ ضَالاً فَهَدَىٰ ﴿ فَهَ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلْ

وقوله: ﴿ وللآخرة خير لك من الأولى ﴾ يعنى: ثواب الله خير لك من نعيم الدنيا، وقد روى أن عمر – رضى الله عنه – دخل على النبى عَنِي فرآه مضجعًا على حصير، قد أثر الحصير في جنبه، فبكى عمر – رضى الله عنه – فقال رسول الله عنه « وما يبكيك يا عمر؟ فقال: ذكرت كسرى وقيصر وما هما فيه من النعيم، وذكرت حالك وأنت رسول الله. فقال له النبي عَنِي : أما ترضى أن تكون لهم الدنيا» (١).

وقوله: ﴿ ولسوف يعطيك ربك فترضى ﴾ أى: من الثواب والكرامة والمنزلة حتى [ترضى] (٢)، وفي بعض التفاسير: هو ألف قصر من اللؤلؤ وترابها المسك، والقول الثالث: أنه الشفاعة لأمته، وعن محمد بن على الباقر قال: إنكم تقولون: إن أرجى آية في كتاب الله تعالى قوله: ﴿ قل ياعبادى الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ﴾ (٣) الآية، ونحن نقول: أرجى آية في كتاب الله تعالى هو قوله: ﴿ ولسوف يعطيك ربك فترضى ﴾ يعنى: أنه يشفعه في أمته حتى يرضى.

قوله تعالى: ﴿ ألم يجدك يتيما فآوى ﴾ سماه يتيمًا؛ لأن أباه توفى وهو حَمْل، وقيل: بعد ولادته بشهرين، وتوفيت أمه وهو ابن ست سنين، وكفله جده عبد المطلب، ثم مات وهو ابن ثمان سنين، وكفله عمه أبو طالب، ومعنى قوله: ﴿ فآوى ﴾ أى: جعل لك مأوى، وهو أبو طالب، والمعنى: يأوى إليه، وتوفى أبو طالب قبل الهجرة بثلاث سنين.

وقوله: ﴿ ووجدك ضالا فهدى ﴾ أى: عن الشرائع والإسلام فهداك إليها، ويقال: عن النبوة، وقيل: ووجدك ضالا أى: غافلا عما يراد بك فهداك إليه، وهو أحسن

<sup>(</sup>۱) تقدم تخریجه.

<sup>(</sup>٢) في «الأصل وك»: ترى.

<sup>(</sup>٣) الزمر: ٥٣.

## وَوَجَدَكَ عَائِلاً فَأَغْنَىٰ ﴿ ﴿ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلا تَقْهَرْ ﴿ ﴿ وَ

الأقاويل. وقيل: ضالا عن طريق الحق فهداك إليه. وعن بعضهم: وجدك في قوم ضال وأولى الأقاويل أن يكون محمولا على الشرائع، وما أنزل الله مثل قوله سبحانه وتعالى: ﴿ ما كنت تدرى ما الكتاب ولا الإيمان ﴾ (١) أو يكون المعنى وجدك ضالا أي: غافلا عن النبوة والوحى الذي أنزل إليه مثل قوله في قصة موسى — صلوات الله عليه —: ﴿ قال فعلتها إِذًا وأنا من الضالين ﴾ (٢) أي: من الغافلين.

وقوله: ﴿ ووجدك عائلاً فأغنى ﴾ أي: فقيرًا فأغناك بمال خديجة.

[وقال الكلبي (٣) ومقاتل]: أغناك بالرضا والقناعة بما أعطاك، وهو أولى القولين، وقد ثبت عن النبي عَلَيْكُ أنه قال: «ليس الغني عن كثرة العرض، إنما الغني غنى القلب» (٤)، وأنشد بعضهم:

#### فما يدرى الفقير متى غناه وما يدرى الغنى متى يعيل

أى: يفتقر. ويقال: ﴿ ووجدك عائلا ﴾ أى: ذا عيال، فأغنى أى: كفاك مؤنتهم، ومن المعروف أن النبى عَلَيْ قال: «يارب، إنك اتخذت إبراهيم خليلا وموسى كليمًا، وسخرت مع داود الجبال، وفعلت كذا وكذا، فما فعلت بى؟ فأنزل الله تعالى ﴿ ألم يجدك يتيمًا فآوى ﴾ والسورة الأخرى، وهي قوله تعالى: ﴿ ألم نشرح لك

<sup>(</sup>١) الشورى : ٥٢ .

<sup>(</sup>٢) الشعراء: ٢١.

<sup>(</sup>٣) في «الأصل، وك»: الكبرى ومقاتل ويقال، والصواب ما أثبتناه، وانظر القرطبي (٢٠/ ٩٩).

<sup>(</sup>٤) متفق عليه من حديث أبي هريرة، رواه البخاري (١١/٢٧٦ رقم ٦٤٤٦)، ومسلم (١٩٨/٧ رقم ١٠٥١).

## وَأَمَّا السَّائِلَ فَلا تَنْهَرْ ﴿ إِنَّ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدَّثْ ﴿ إِنَّكَ اللَّهِ السَّائِلَ فَحَدَّثْ

صدرك ﴾ (١) وفي هذا الخبر أن الرسول عَيْكُ قال: «وددت أنى لم أقل ما قلت »(٢).

قوله سبحانه وتعالى: ﴿ فأما اليتيم فلا تقهر ﴾ أى لاتحتقره، والمعروف: لا تظلمه أى: تأخذ حقه وتتقوى به، وقد كان أهل الجاهلية يفعلون ذلك في أموال اليتامي. وقرأ ابن مسعود: «فلا تكهر» أي: لا تزجره.

وقوله: ﴿ وأما السائل فلا تنهر ﴾ أى: رد برفق ولين، فإما أن تعطيه، وإما أن ترده بالرفق وتدعو له، وحكى عن الحسن البصرى أنه قال: محمول على سائل العلم دون سائل الطعام، وعن أبى الدرداء – رضى الله عنه – أنه كان إذا جاءه طالب علم قال: مرحبًا بأحبة رسول الله عني أبراهيم بن أدهم – قدس الله روحه – قال: إنى أظن أن الله تعالى يصرف العقوبة عن أهل الدنيا برحلة أصحاب الحديث في طلب العلم.

وقوله تعالى: ﴿ وأما بنعمة ربك فحدث ﴾ أى: بالنبوة. وقوله: ﴿ فحدث ﴾ أى: الناس إليها، وقد كان يكتم زمانًا ثم أظهرها، وقيل: هو القرآن فعلى هذا قوله: ﴿ فحدث ﴾ أى: اتله على الناس، ويقال: جميع النعم. وقوله: ﴿ فحدث ﴾ أى: أظهر بالشكر، وعن الحسن بن على – رضى الله عنهما – أنه قال: إذا أصبت خيرًا أو نعمة فحدث به الثقات من إخوانك. وعن عمرو بن ميمون أنه قال: من قام لورده في الليل فلا بأس أن يحدث به الثقة من إخوانه، ويقول: رزقني الله كذا وكذا. وفي

<sup>(</sup>١) الشرح : ١ .

<sup>(</sup>۲) رواه الطبراني في الكبير (١١/ ٥٥٥ رقم ١٢٢٨٩)، وفي الأوسط (٦/ ١٤٧ – ١٤٨ رقم ٣٥١٣ مجمع البحرين)، والحاكم (٦٢/٢) وصححه، والبيهقي في الدلائل (٦٢/٧–٦٣)، والبغوى في تفسيره (٤/ ٩٩) عن ابن عباس مرفوعا به.

وقال الهيثمي في المجمع ( ٨ /٢٥٧ ): رواه الطبراني في الكبير والأوسط، وفيه عطاء بن السائب وقد اختلط.

بعض الأخبار: «أن إِظهار النعمة شكر، والسكوت عنها كفر»(١) والله أعلم.

وقرأ ابن كثير – رحمه الله عليه – من هذا الموضع بالتكبير في خواتم السور إلى آخر القرآن، وذكر أنه قرأ على مجاهد فأمره بذلك، وقرأ مجاهد على ابن عباس – رضى الله رضى الله عنهما – فأمره بذلك، وقرأ ابن عباس على أبى بن كعب – رضى الله عنهما – فأمره بذلك، وقرأ (ابن مسعود) على النبي عَلَيْ فأمره بذلك (٢). والتكبير هو قوله: الله أكبر، قالوا: وسبب هذا أن المشركين لما قالوا للنبي عَلَيْ إن ربه ودعه وقلاه، وفي رواية أنهم قالوا: قد هجره شيطانه، فلما أنزل الله تعالى هذه السورة وفيها قوله تعالى: ﴿ ما ودعك ربك وما قلى ﴾ كبر النبي عَلَيْهُ فرحا بنزول هذه السورة، فصار سنة إلى آخر القرآن. والله أعلم.

<sup>(</sup>۱) روى مرفوعا عن النعمان بن بشير، ولفظه «والتحدث بنعمة الله شكر، وتركها كفر». رواه الإمام أحمد فى مسنده (2 / 7 / 7)، وعبد الله ابنه فى زوائده (2 / 7 / 7)، وابن أبى الدنيا فى الشكر (رقم 2 / 7 / 7)، والبغوى فى تفسيره (2 / 7 / 7)، والسيوطى فى الدر (2 / 7 / 7).

<sup>(</sup>۲) رواه أبو يعلى الخليلي في الإِرشاد ( 1/27 - 274 )، وابن شاهين في الأفراد (الجزء الخامس رقم 27/2 والحاكم (27/2 ) وصححه، وتعقبه الذهبي وقال: البزى قد تكلم فيه، والبيهقي في الشعب (27/2 ) وصححه، وتعقبه الذهبي وقال: البزى قد تكلم فيه، والبيهقي في الشعب (27/2 ) والمخوى في تفسيره (27/2 ) من حديث ابن عباس عن أبي مرفوعا.

وقال أبو حاتم في العلل (٢/٧٧): هذا حديث منكر، وكذا استنكره الذهبي في الميزان (١/١٤٤ - ١٤٤). ١٤٥)، وانظر النشر لابن الجزري (٢/٢١ - ٤١٤).

بِنْ ِ لِنَهُ الْخُزِ الْحَيْمِ

أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ ﴿ كَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

#### تفسير سورة ألم نشرح وهي مكية

قوله تعالى: ﴿ ألم نشرح لك صدرك ﴾ معناه: ألم نفتح لك صدرك؟ وقيل: ألم نوسع لك صدرك، والقول الأول، قاله مجاهد والحسن. وقال السدى: ألم نلين لك قلبك، وقال الحسن في رواية أخرى: ﴿ ألم نشرح لك صدرك ﴾ معناه: أنه ملىء حكمة وإيمانًا. وقد ورد في الأخبار برواية قتادة، عن أنس، [عن](١) مالك بن صعصعة ، أن نبى الله عَيِّ قال: ﴿ بينما أنا عند البيت بين النائم واليقظان إذ سمعت قائلا يقول: هو بين الثلاثة، فأتيت بطست من ذهب فيه ماء زمزم، فشرح الله صدرى إلى كذا وكذا. قال قتادة: قلت: ما تعنى؟ قال: إلى أسفل بطنى، فاستخرج قلبي وغسله بماء زمزم، ثم أعاده إلى مكانه، ثم حشاه إيمانًا وحكمة ﴾. وفي الحديث قصة طويلة، قال رضى الله عنه: أخبرنا بهذا الحديث القاضى الإمام أبو الدرداء، أخبرنا أبو العباس بن سراج ، أخبرنا أبو العباس بن محبوب أخبرنا أبو عيسى الحافظ، أخبرنا محمد بن بسار، أخبرنا محمد بن جعفر، وابن أبي عدى، عن سعيد بن أبي محمد بن بشار، أخبرنا محمد بن جعفر، وابن أبي عدى، عن سعيد بن أبي (عروبة) (٢)، عن قتادة، عن أنس بن مالك الحديث. وهو حديث صحيح (٣).

وورد أيضًا في الأخبار أن النبي عَلَيْهُ قال: «إذا دخل النور في قلب المؤمن انشرح وانفسح. فقيل يا رسول الله وهل لذلك من علامة؟ قال التجافي عن دار الغرور، والإنابة إلى دار الخلود، والاستعداد للموت قبل حلول الموت »(٣).

<sup>(</sup>١) في «الأصل، وك»: بن، وهو تحريف، والحديث متفق عليه من حديث قتادة، عن أنس، عن مالك بن صعصعة به مرفوعًا.

<sup>(</sup> ٢ ) في الأصل: «عروة» وهو تحريف.

# وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ ﴿ لَهِ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ ﴿ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ﴿ وَوَضَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ﴿ فَ

وقوله: ﴿ ووضعنا عنك وزرك ﴾ قال مجاهد: أي: غفرنا لك، وهو في معنى قوله تعالى ﴿ ليغفر لك الله ما تقدم ما ذنبك وما تأخر ﴾ (١)

وقوله: ﴿ وزرك ﴾ قال مجاهد: أى: ثقلك. وعن بعضهم: ووضعنا عنك وزرك، أى: حططنا عنك ثقلك. وفي رواية ابن مسعود: وحللنا عنك وقرك.

وقوله: ﴿ الذي أنقض ظهرك ﴾ قال الزجاج: أي: أثقلك ثقلا، يسمع منه نقيض ظهرك، وهذا على طريق التشبيه والتمثيل، يعنى: لو كان شيئًا يثقل، يسمع من ثقله نقيض ظهرك. فإن قال قائل: وأيش كان وزره؟ وهل كان على دين قومه قبل النبوة أو لا؟

والجواب: قد ورد في التفسير: أنه كان على دين قومه قبل ذلك، ومعنى ذلك: أنه كان يشهد مشاهدهم، ويوافقهم في بعض أمورهم من غير أن يعبد صنماً أو يعظم وثنًا، وقد كان الله عصمه عن ذلك، فما ذكرنا هو الوزر الذي أنقض ظهره.

وقوله ﴿ ورفعنا لك ذكرك ﴾ فيه أقوال: أحدها: ورفعنا لك ذكرك بالنبوة والرسالة.

والآخر: رفعنا لك ذكرك أى: جعلت طاعتك طاعتى، ومعصيتك معصيتى، والقول المعروف في هذا أنى لا أذكر إلا ذكرت معى، قال ابن عباس: في الأذان والإقامة والتشهد وعلى المنابر في الجمع والخطب في العيدين ويوم عرفة وغير ذلك.

وقال قتادة: ما من متشهد ولا خطيب ولا صاحب صلاة إلا وهو ينادى أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا رسول الله.

وقد ورد في بعض الأخبار هذا مرفوعًا إلى جبريل - عليه السلام - برواية أبى سعيد الخدرى عن النبى عَلِيه قال لى: «إن جبريل قال: قال الله عز وجل: إذا ذكرتُ معي » . (٢)

<sup>(</sup>۱) الفتح: ٢ (٢) رواه أبو يعلى (٢ / ٥٢٢ رقم ١٣٨٠)، وابن جرير (٣٠ / ١٥١)، وابن جرير (٣٠ / ١٥١)، وابن حبان (٨ / ١٧٥ رقم ٣١٨٣))، والبغوى (٤ / ٥٠٢). وقال الهيشمي في المجمع (٨ / ٢٥٧): رواه أبو يعلى، وإسناده حسن.

# فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴿ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴿ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴿ إِنَّ

و قال حسان بن ثابت يمدح النبي عليه:

أغر عليه للنبوة خــــاتم وضم الإله اسم النبى مع اسمـــه وشـق له من اسمـه ليجلـــه(١)

من الله مشهود يلوح ويشهد إذا قال في الخمس المؤذن أشهد فذو العرش محمود وهذا محمد

(٣) ليست في «ك».

قوله تعالى: ﴿ فَإِنْ مَعَ الْعَسْرِ يَسْرًا ﴾ أى: مع العسر يسرًا. في التفسير: أن المشركين عيروا النبي عَلِيهُ وأصحابه، وقالوا: لو شئت جمعنا لك شيئًا من المال لترجع عن هذا القول، فأكربه ذلك، فأنزل الله تعالى هذه الآية.

والمعنى: إن مع الفقر غنى، ومع الضيق سعة، وإن مع الحزونة سهولة، ومع الشدة رخاء. وقد حقق الله ذلك فى الدنيا بما فتح على النبى — عليه الصلاة والسلام — وعلى أصحابه، فإن الله تعالى فتح للنبى عَيِّه الحجاز، وتهامة، وما والاها، وعامة بلاد اليمن، وكثيراً من البوادى إلى [قريب](٢) من العراق والشام، وفتح على أصحابه ما فتح وأغنمهم كنوز كسرى وقيصر، وقد صار حال النبى عَيِّه فى آخر أمره أنه كان يهب المائين من الإبل، والألوف من الغنم، ويدخر لعياله قوت سنة، فهذا الذى ذكرناه هو معنى الآية. وقد روى معمر (عن أيوب)(٣) عن الحسن «أن النبى عَيِّه خرج يومًا مسروراً إلى أصحابه وقال: أبشروا لن يغلب عسر يسرين، ثم قرأ قوله تعالى: ﴿ فإن مع العسر يسراً إن مع العسر يسراً ﴾ (٤) قال رضى الله عنه: أخبرنا بهذا الحديث أبو محمد عبد الله بن محمد بن أحمد، أخبرنا سهل بن عبد الصمد بن عبد الرحمن البزاز أخبرنا العذافرى، أخبرنا الدبرى، عن عبد الرزاق، عن معمر... الحديث.

<sup>(</sup>١) في (الأصل ): كي يجله.

<sup>(</sup>٢) في «الأصل، ك». قريباً.

<sup>(</sup>٤) رواه بن جرير (٣٠/ ١٥١) والحاكم (٢/ ٥٢٨) عن الحسن مرسلا، وزاد السيوطي في الدر (٦/ ٤٠٧): عبد بن حميد، وبن مردويه.

فإِن قال قائل: ما معنى قوله: لن يغلب عسر يسرين، وقد كرر كلاهما؟

والجواب عنه: أن الفراء ذكر أن النكرة إذا كررت نكرة، فالثاني غير الأول، والنكرة إذا أعيدت معرفة فالثاني هو الأول تقول العرب: كسبت اليوم درهمًا، وأنفقت الدرهم. فالثاني هو الأول. ونقول: وعلى معنى هذا ورد قوله تعالى: ﴿ كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول ﴾ (١) وعن ابن مسعود قال: لو دخل العسر في جحر لتبعه اليسر حتى يستخرجه. وفي معنى اليسرين قولان: أحدهما: يسر الدنيا، والآخر يسر الآخرة، فعلى هذا معنى الخبر، إن غلب العسر يسر الدنيا، فلا يغلب يسر الآخرة.

والقول الثانى: أن اليسر الأول هو للرسول عَلَيْكَ، واليسر الثانى لأصحابه. قال رضى الله عنه: أخبرنا أبو بكر محمد بن محمد بن عبد العزيز الجنوجردى قال: أخبرنا أبو إسحاق الثعلبى الحسن بن محمد النيسابورى قال: سمعت محمد بن عامر البغدادى قال سمعت عبد العزيز بن يحيى قال: سمعت عمر قال العتبى يقول: كنت ذات ليلة في البادية، فألقى في روعى بيت من شعر، فقلت:

أرى الموت لمن أصب \_\_\_ عممومًا أروح فلما جن الليل سمعت هاتفًا يهتف من الهواء:

ألا أيها المسرء السسد عندى الهسم به يبسرح وقد أنشد بيتسسا لم يزل فى فكره يسنح إذا اشتدت بك العسسرى ففكسر فى ألم نشسرح فعسسر بين يسسرين إذا أبصسرته فافسرح

قال: فحفظت الأبيات، وفرج الله غمي.

قال رضى الله عنه: وأنشدنا أبو بكر قال: أنشدنا أبو إسحاق قال أنشدنا الحسن بن محمد بن إسحاق الحيرى قال: أنشدنا

<sup>(</sup>١) المزمل: ١٥ – ١٦.

#### فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ ﴿ ﴾ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ ﴿ ﴾

إسحاق بن بهلول القاضى:

فلا تيأس وإن أعسرت يوما ولا تظن بربك ظن سوء وإن العسر يتبعه يسار

فقد أيسرت في دهر طويل فإن الله أولى بالجميل وقول الله أصدق كل قيل

قال رضى الله عنه: وأنشدنا أبو بكر قال: أنشدنا أبو إسحاق قال: أنشدنا الحسن قال: أنشدنا الحسن بن محمد قال: أنشدني محمد بن سليمان بن معاذ (الكرخي)(١) قال أنشدنا أبو بكر بن الأنباري:

إذا بلغ العسر مجهـوده

فثق عند ذاك بيسر سريع ألم تر نحس الشتاء النطيع يتلوه سعد الربيع البديع

قال رضى الله عنه: وأنشدنا أبو بكر، أنشدنا أبو إسحاق، أنشدني عيسى بن زيد الطفيلي أنشدني سليمان بن أحمد الرقي:

سرورا يسردها عندك فسرا وقد قال إن مع العسر يسرا

توقع إذا ما عدتك الخطوب ترى الله يخلف ميعــاده

قوله تعالى ﴿ فإذا فرغت فانصب ﴾ قال مجاهد وقتادة والضحاك و الكلبي ومقاتل: إذا فرغت من الصلاة فانصب للدعاء، وارغب إلى الله في المسألة. وقال الشعبي: إذا فرغت من التشهد فادع لدنياك وآخرتك. وروى نحو ذلك عن الزهري وعن ابن مسعود: إذا فرغت من الفرائض فانصب لقيام الليل.

وعن بعضهم إذا فرغت من تبليغ الرسالة فانصب لجهاد الكفار.

وقوله: ﴿ وَإِلَى رَبُّكُ فَارْغُبُ ﴾ هو الحث على الدعاء [ و ] المسألة. وقال الزجاج: إلى ربك فارغب وحده، ولا تكن رغبتك إلى أحد سواه. والله أعلم.

<sup>(</sup>١) في «ك»: الكوفي.

## بِنِيكِ

وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ ﴿ ﴾ وَطُورِ سينِينَ ﴿ وَهَذَا الْبَلَدِ الأَمينِ ﴿ لَكَ لَقُنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ﴿ لَكَ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ ﴿ فَ اللَّهُ اللّ

#### تفسير سورة التين

#### وهي مكية

وقد ثبت برواية البراء بن عازب أن النبي عَلَيْكُ قرأ هذه السورة في صلاة المغرب خرجه مسلم في كتابه.

قوله تعالى: ﴿ والتين والزيتون ﴾ قال مجاهد والحسن: هو التين الذى يؤكل والزيتون الذى يعصر. والمعنى: ورب التين والزيتون. وقال قتادة: التين هو الجبل الذى عليه دمشق، والزيتون هو الجبل الذى عليه بيت المقدس. وقال كعب: هو دمشق وبيت المقدس. وحكى الفراء أنهما جبلان مابين حلوان إلى همذان. ويقال: أراد منابت التين والزيتون. قال النحاس: وهذا قول يخالف ظاهر الآية، ولم ينقل عمن يكون قوله حجة.

وقوله: ﴿ وطور سنين ﴾ أكثر المفسرين أنه الجبل الذي كلم الله عليه موسى. وقد ثبت عن عمر أنه قرأ: «وطور سيْنَاء»، وفي حرف ابن مسعود: «وطور سيْنَاء» بكسر السين. وقال الحسن: الطور هو الجبل، وسنين: المبارك. وعن الأخفش: طور: اسم الجبل وسنين: اسم الشجر.

وقوله ﴿ وهذا البلد الأمين ﴾ هو مكة بالإجماع، ومعنى الأمين أى: آمن من فيه. وقوله ﴿ لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ﴾ هو جواب القسم. قال مجاهد وإبراهيم وجماعة: في أحسن تقويم أى: في أحسن صورة. وقيل: في أحسن تقويم: هو أعتداله واستواؤه.

وقوله: ﴿ ثم رددناه أسفل سافلين ﴾ قال مجاهد والحسن: إلى النار إلا من آمن. فعلى هذا تكون الآية في الكفار. وقد قيل: إنه ورد في كافر بعينه فيقال: إنه أبو

## إِلاَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ ﴿ فَهَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ ﴿ فَا لَيُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ ﴿ فَا اللَّهُ بِأَحْكُم الْحَاكِمِينَ ﴿ فَا اللَّهُ بِأَحْكُم الْحَاكِمِينَ ﴿ فَا اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالَّالَّالَ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

جهل. وقيل: إنه الوليد بن المغيرة. وقيل غيرهما. وقال إبراهيم والضحاك وجماعة: ثم رددناه أسفل سافلين: هو أرذل العمر، والسافلون هم الضعفاء والمرضى والشيوخ العجزة.

وقوله: ﴿إِلا الذين آمنوا ﴾ الاستثناء مشكل في هذه السورة، فعلى قول الحسن ومجاهد يكون الاستثناء ظاهراً والمعنى: رد الناس إلى النار إلا من آمن وعمل صالحًا فإنه لايرد إلى النار، ومعنى الإنسان: الناس. وأما على قول إبراهيم والضحاك فالاستثناء مشكل على هذا القول، قاله النحاس. والمعنى على هذا إلا الذين آمنوا فلا يردون إلى أرذل العمر، ومعناه: أنه يكتب لهم أعمالهم الصالحة بعد الهرم على ماكانوا يعملونها في حالة الشباب وإن عجزوا عنها، فكأنهم لم يردوا إلى أرذل العمر، وقد حكى معنى هذا عن إبراهيم، وروى ذلك مرفوعا في بعض الأخبار إلى الرسول على المناس وروى ذلك مرفوعا في بعض الأخبار إلى الرسول على المناس وروى ذلك مرفوعا في بعض الأخبار إلى الرسول على المناسول المناسول على المناسول المناسول المناسول على المناسول على المناسول المناسول المناسول على المناسول المناسول المناسول على المناسول المناس

وقوله ﴿ فلهم أجر غير ممنون ﴾ فيه قولان: أحدهما: لايمتن به عليهم أحد \_ سوى الله \_ مِنَّة تكدر النعمة عليهم. والقول المعروف: غير مقطوع وهو مؤيد لما ذكرناه من التأويل.

قوله تعالى: ﴿ فما يكذبك بعد بالدين ﴾ المعنى: فما يكذبك أيها الشاك بيوم الحساب بعد ما شاهدت من قدرة الله تعالى ما شاهدت، هذا هو القول المعروف. وفي الآية قول آخر: أن معناه: فمن يكذبك بعد بالدين على خطاب النبي عَلَيْكُ أي: من الذي يكذبك بيوم الحساب بعد أن ظهر من البراهين والآيات ماظهر، ذكره أبو معاذ النحوى، القول الأول أولى؛ لأن ما بمعنى من، يبعد في اللغة.

وقوله: ﴿ أليس الله بأحكم الحاكمين ﴾ هو استفهام بمعنى التحقيق وهو مثل قول جرير:

#### ألستم خير من ركب المطايا وأندى العالمين بطون راح

أى: أنتم كذلك. وقد ورد عن جماعة من الصحابة أنهم كانوا إذا ختموا السورة قالوا: اللهم بلى، وفي رواية: بلى، وأنا على ذلك من الشاهدين؛ منهم أبو هريرة وابن عباس رضى الله عنهما.

## بِنَ لِنَهُ الْخَيْرِ الْحَيْمِ

اقْرأْ باسْم رَبُّكَ الَّذِي خَلَقَ ﴿ ﴾

## تفسير سورة العلق وهي مكية

قوله تعالى: ﴿ اقرأ باسم ربك الذي خلق ﴾ أكثر أهل العلم [أن] هذه السورة أول سورة أنزلت من القرآن، وهو مروى عن على، وابن عباس، وعائشة، وابن الزبير. وروى محمد بن إسحاق، عن الزهرى، عن عروة، عن عائشة «أن أول سورة أنزلت من القرآن، سورة اقرأ باسم ربك الذي . . . » قال رضى الله عنه : أخبرنا بهذا الحديث الحاكم أبو عمرو ومحمد بن عبد العزيز القنطرى، أخبرنا أبو الحارث على بن القاسم الخطابي أخبرنا أبو لبابة محمد بن المهدى، أخبرنا أبو عماد بن الحسين بن بشر، عن السلمة ] (١) بن الفضل عن محمد بن إسحاق . الخبر.

وعن جابر: أن أول سورة أنزلت سورة المدثر، [و] قد بينا، والأصح هو القول الأول، وقد ثبت برواية عائشة – رضى الله عنها – قالت: «أول مابدئ به رسول الله عنها من الوحى الرؤيا (الصادقة) (٢) في النوم، فكان لايرى رؤيا إلاجاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء، فكان يأتي حراء فيتحنث فيه الليالي ذوات العدد – وهو التعبد – ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فتزوده لمثلها، حتى (فجئه) (٣) الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك فقال: اقرأ، فقال النبي عَيَّاتُهُ قلت: ما أنا بقارئ. قال:

<sup>(</sup>۱) في « الأصل ، وك»: مسلمة، وهو تحريف والصواب سلمة وهو ابن الفضل الأبرش الأنصاري، يروى عن بن إسحاق، كما في ترجمتيهما من تهذيب الكمال ( ۱۱ / ۳۰۰ – ۳۰۷ / ۲۶ / ٤٠٠ – ٤١١).

<sup>(</sup>٢) في «ك»: الصالحة.

<sup>(</sup> ٣ ) في « ك » : جاءه .

## 

فأخذنى فغطنى حتى بلغ منى الجهد ثم، أرسلنى، فقال: اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ، فأخذنى فغطنى الثانية حتى بلغ منى الجهد، ثم أرسلنى، فقال اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ، فأخذنى فغطنى الثالثة حتى بلغ منى الجهد، ثم أرسلنى، فقال: اقرأ باسم ربك الذى خلق... حتى بلغ مالم يعلم». والخبر طويل مذكور فى الصحيحين. (١)

وقوله: ﴿ باسم ربك ﴾ أى: اقرأ مفتتحًا باسم ربك، وقيل: اقرأ اسم ربك، والباء زائدة، قاله أبو عبيدة، ومثله قول الشاعر:

#### هن الحرائر لاربات أخمرة سود المحاجر لايقرأن بالسور

أى: السور، والباء زائدة. وقيل: اقرأ على اسم ربك، كما يقال: سر باسم الله أى: على اسم الله، والقولان الأولان هما المعروفان.

وقوله: ﴿ الذي خلق ﴾ يعنى: خلق الناس.

وقوله: ﴿ خلق الإِنسان من علق ﴾ أي: العلقة وهي الدم، وذكرها هنا العلقة؛ لأنها من الأمشاج، فدل بها على غيرها.

وقوله: ﴿ اقرأ وربك الأكرم ﴾ أي كريم، ومن كرمه أن يحلم عن ذنوب العباد، ويؤخر عقوبتهم، وعن بعضهم: من كرمه أن يعبد الآدمي غيره، ولايقطع عنه رزقه.

وقوله: ﴿ الذي علم بالقلم ﴾ أي: الكتابة بالقلم ،وهي نعمة عظيمة، قال قتادة: القلم نعمة من الله عظيمة، لولا ذلك لم يقم دين، ولم يصلح عيش ،واختلف القول في المراد بالتعليم، فأحد القولين هو آدم صلوات الله عليه، والقول الآخر: كل آدمي يخط بالقلم.

وقوله: ﴿ علم الإِنسان مالم يعلم ﴾ قد بينا، وهو ظاهر المعنى.

قوله: ﴿ كَلا إِن الإِنسان ليطغي ﴾ نزل في أبي جهل، وقد ورد في بعض الأخبار

(١) وقد تقدم.

أَن رَّاهُ اسْتَغْنَىٰ ﴿ إِنَّ إِلَىٰ رَبِكَ الرُّجْعَىٰ ﴿ أَوْالِيْتِ الَّذِي يَنْهَىٰ ﴿ عَبْدَا إِذَا صَلَّىٰ ﴿ اللَّهُ عَلَى اللهُدَىٰ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللهُدَىٰ ﴿ اللَّهُ اللهُ عَلَى اللهُ يَرَىٰ ﴿ اللهُ عَلَى اللهُ يَرَىٰ ﴿ اللهُ عَلَم بِأَنَّ اللَّهَ يَرَىٰ ﴿ اللَّهُ عَلَم بِأَنَّ اللَّهُ يَرَىٰ ﴿ إِلَىٰ اللَّهُ عَلَم بِأَنَّ اللَّهُ يَرَىٰ ﴿ إِلَّهُ كَالُونَ لَمْ يَنتَه لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِية

عن النبى على أنه قال: «إن لكل أمة فرعون، وفرعون هذه الأمة أبو جهل»(١)، وهو خبر غريب. وقوله: ﴿ ليطغى ﴾ أى: يجاوز الحد في العصيان، قال الكلبي: من الطغيان أن يتنقل من منزلة إلى منزلة في اللباس والطعام. وفي بعض التفاسير: هو أنه إذا كثر ماله زاد في طعامه وشرابه وثيابه (ومركبه)(٢). وعن ابن مسعود أنه قال: منهومان لايشبعان، طالب علم، وطالب مال لايستويان، أما طالب العلم فيبتغي رضا الرحمن، وأما طالب المال فيطلب رضا الشيطان.

وقوله: ﴿ أَنْ رآه استغنى ﴾ أي: رأى نفسه غنيًا.

وقوله: ﴿ إِنْ إِلَى رَبُّكُ الرَّجْعِي ﴾ أي: الرَّجوع والمرجع.

وقوله تعالى: ﴿ أَرأَيت الذي ينهى عبداً إِذَا صلى ﴾ هو أبو جهل أيضًا، والعبد الذي يصلى هو الرسول عَلَيْ ، وقد ثبت برواية ابن عباس (٣) أن أبا جهل قال: إِن رأيت محمدًا يصلى لأطأنَّ على رقبته، فذكر له أنه يصلى فجاء ليطأ على رقبته، فلما قرب منه نكص على عقبيه، فقيل له: ما لك يا أبا الحكم؟ فقال: رأيت بيني وبينه خندقًا من نار، وهؤلاء ذوو أجنحة، فقال النبي عَلِي : «لو دنى منى لاختطفته الملائكة عضوًا عضوًا » خرجه مسلم في كتابه (٤). وقوله: ﴿ أَرأيت ﴾ هو تعجيب للسامع، وقيل

<sup>(</sup>١) رواه الشاشي في مسنده (٢/ ٣٣١ – ٣٣٢ رقم ٩٢٢ ) عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه به. وقد رواه الإمام أحمد (١/ ٤٠٣/) في قصة قتل بن مسعود لأبي جهل بنحوه.

<sup>(</sup>۲) في «ك»: ومركوبه.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٨/ ٥٩٥ رقم ٤٩٥٨ )، والترمذي (٥/ ٤١٣ رقم ٣٣٤٨) وقال: حسن صحيح غريب، والنسائي في الكبري (٣٠٨/ ٢١٨) وغيرهم.

<sup>(</sup>٤) كذا قال، وإنما خرجه مسلم من رواية أبي هريرة، وحديث أبي هريرة، رواه مسلم (١٧/ ٢٠٣ – ٢٠٤ رقم ٢٧٩٧ )، والنسائي في الكبري (٦/ ١٨ د رقم ١١٦٨٣ )، وأحمد (٢/ ٣٧٠)، وبن حبان (١٤/ ٣٣٠ ـ ٣٥ حـ ٥٣٢ رقم ١٧٥١) وغيرهم.

## هَنَ نَاصِيَة كَاذِبَة خَاطِئَة هِنَ فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ هِنَ سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ هِنَ كَلاَّ لا تُطعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ هِنَ

معناه: أرأيت الذي ينهى عبداً إذا صلى، كيف يأمن عذابى؟ وقيل معناه أمصيب هو؟ يعنى: ليس بمصيب، وفي قول سيبويه معناه: أرأيت من كان هذا عمله، أخبرني عن أمره في الآخرة؟ وهو إشارة إلى أنه يصير إلى عقوبة الله في الآخرة.

قوله تعالى: ﴿ أَرأيت إِن كَانَ عَلَى الهدى أو أمر بالتقوى ﴾ يعنى: محمدًا عَالِكُ .

وقوله: ﴿ أَرأيت إِن كذب وتولى ﴾ يعنى: أبا جهل، والمعنى: أن من كذب وتولى ونهى عبدًا إِذا صلى، كيف يكون كمن آمن بربه واتقى وصلى!

وقوله: ﴿ أَلُم يعلم بأن الله يرى ﴾ هو تهديد ووعيد.

قوله تعالى: ﴿ كلا لئن لم ينته لنسفعًا بالناصية ﴾ أى: لَنَجُرَّن بناصيته إلى النار، وقيل: لنسمنَّ موضع الناصية بلدل على الوجه، وقيل: لنسمنَّ موضع الناصية بالسواد، فاكتفى به من سائر الوجه. وفي اللغة: الأسفع: الثور الوحشى الذي في خديه سواد، وأنشدوا على القول:

## قوم إذا سمعوا الصريخ رأيتهم من بين ملجم مهره أوسافع أراد وآخذ بناصيته .

وأنشدوا على القول الثاني:

وكنت (إلى)(١) نفس الغوى نزت بــه سفعت على العرنين منه بميسم أراد وسمته على عرنينه.

وقوله: ﴿ ناصية كاذبة خاطئة ﴾ أي: ناصية صاحبها كاذب خاطئ.

وقوله تعالى: ﴿ فليدع ناديه ﴾ روى: «أن أبا جهل لما أنكر على النبي عَلَيْكُ صلاته، (١) في «ك»: على. وقد أورده بن منظور في لسان العرب (١٥٨/٨) مادة: (سفع) وفيه: وكنت إذا نفس الغوى...

انتهره النبى - عليه الصلاة والسلام - فقال له أبو جهل: أتنهرنى يامحمد، وما بها أكثر ناديًا منى؛ أعمر مجلسًا وأكثر قومًا، فأنزل الله تعالى: ﴿ فليدع نادية ﴾ »(١) أى قومه الذى يتعزز بهم، وهم أهل مجلسه.

وقوله: ﴿ سندع الزبانية ﴾ هم الملائكة الذين قال الله تعالى فى وصفهم: ﴿ عليها ملائكة غلاظ شداد ﴾ (٢) وقيل: هم أعوان ملك الموت. (وواحد الزبانية زبنية فى قول الكسائى زبانى، وعن بعضهم: زبان)(٣).

وقوله: ﴿ كلا لا تطعه واسجد واقترب ﴾ أي: واسجد لله واقترب منه بالطاعة، وقيل: واسجد يامحمد واقترب يا أبا جهل، لترى عقوبة الله، وهو قول غريب.

<sup>(</sup>۱) رواه الترمذي (٥/٤١٤ رقم ٣٣٤٩) وقال: حسن غريب صحيح، والنسائي (٦/٨١٥ رقم ١١٦٨٤ - الكبرى) وأحمد (٢٠١/٢٠) عن بن عباس بنحوه.

<sup>(</sup>٢) التحريم: ٦.

<sup>(</sup>٣) كذا في «الأصل وك» والذي في لسان العرب أن واحد الزبانية عند الكسائي زبني ، وعند الزجاج زبنية ، وقال الأخفش: قال بعضهم: واحد الزبانية زباني ، وقال بعضهم: زابن ، وقال بعضهم: زابن ، وقال بعضهم اللسان (١٣/ ١٩٤).



إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ﴿ ﴿

#### تفسير سورة القدر

وهي مدنية.

قوله تعالى: ﴿إِنَا أَنزِلْنَاهُ فَى لَيلَةُ القَدْرِ ﴾ أى: القرآن، وقد ذكرنا أن الله تعالى أنزل جميع القرآن في ليلة القدر إلى السماء الدنيا، ثم أنزله تفاريق على الرسول على السول عضه في إثر بعض، والهاء كناية عن القرآن، وإن لم يكن القرآن مذكورًا، وصح ذلك لأنه معلوم. وليلة القدر: هي ليلة الحكم. قال مجاهد في التفسير: إن الله تعالى يقسم فيها [الأرزاق](١) والأعمال.

واختلفوا في ليلة القدر، فحكى عن بعضهم: أنها رفعت حين توفى النبي الله عنه وليس بصحيح، بل هي باقية إلى قيام الساعة. وعن ابن مسعود – رضى الله عنه أنه قال: في الحول، ومن يقم حولا يصيبها. والصحيح أنها في العشر الأخير من رمضان، وقد ثبت برواية زر بن حبيش أنه قال لأبي بن كعب: «إِن أخاك عبد الله بن مسعود يقول: إنها في الحول، فقال أبي بن كعب: يرحم الله أبا عبد الرحمن! لقد علم أنها في العشر الأخير من رمضان، وعلم أنها ليلة السابع والعشرين، ولكن أراد أن لايتكل الناس على ذلك، ثم حلف أبي بن كعب، ولم يستثن أنها ليلة السابع والعشرين، قال زر: فلما رأيته يحلف، قلت: يا أبا المنذر، بم تعرف ذلك؟ قال بالعلامة التي ذكرها لنا رسول الله عليه وهي أن تطلع الشمس في صبيحتها ولاشعاع لها» (٢).

<sup>(</sup>١) في «الأصل»، «ك» أرزاق.

<sup>(</sup>۲) رواه مسسلم (۱/۲ – ۱۶ رقسم ۷۲۷، ۸/ ۹۱ – ۹۳ رقسم ۷۲۷)، وأبسو داود (۱/۱۰ رقسم ۱۳۷۸). والترمذي (۵/۵۱ رقم ۳۳۵۱).

## وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ ﴿ لَكُ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ ﴿ ٢

وقد ثبت أيضًا عن النبي عَلَيْكَ أنه قال: «تحروها في العشر الأواخر من رمضان» (١). أي: اطلبوها، وفي بعض الروايات: «اطلبوها في الأفراد» (٢)، وفي رواية أبي سعيد الخدري: «أنها ليلة الحادي والعشرين» (٣). وقيل غير ذلك، وأصح الأقاويل وأشهرها أنها ليلة السابع والعشرين، ومن قام العشر أدركها قطعا وحقيقة.

وقوله: ﴿ وما أدراك ماليلة القدر ﴾ قد بينا أن ماورد في القرآن على هذا اللفظ، فقد أعلمه الله تعالى.

وقوله: ﴿ ليلة القدر خير من ألف شهر ﴾ أى: ثواب العمل فيها أكثر من ثواب العمل في ألف شهر ليس فيها ليلة القدر، وذكر أبو عيسى الترمذى في جامعه برواية يوسف بن سعد، أن الحسن بن على – رضى الله عنهما – لما بايع معاوية، وسَلَّمَ إليه الحلافة، قال له رجل: يامسود وجوه المؤمنين، أو يامذل المؤمنين، فقال: لاتقل بها، فإن رسول الله عَلَّى أُرِى بنى أمية على منبره، فساءه ذلك، فأنزل الله تعالى عليه: ﴿ إِنَا أَنْزِلْنَاهُ فَى ليلة القدر ﴾، وقال: ﴿ إِنَا أَنْزِلْنَاهُ فَى ليلة القدر ﴾، وقال: ﴿ ليلة القدر خير من ألف شهر يملك فيها بنو أمية » (٤). قال أبو عيسى: وهو غريب. وفي بعض التفاسير: أن النبي عَلَيْهُ قال: ﴿ إِن رجلا من بنى

وقال الحافظ بن كثير (٤/ ٥٣٠): هذا الحديث على كل تقدير منكر جدا، قال شيخنا الإمام الحافظ الحجة أبو الحجاج المزى: هو حديث منكر. وقال الذهبي في تلخيص المستدرك: ما أدرى آفته من أين.

<sup>(</sup>۱) متفق عليه من حديث بن عمر، رواه البخاري (٤/ ٣٠١ رقم ٢٠١٥)، ومسلم (٨٢/٨-٥٥ رقم ١١٦٥). ومن حديث عائشة، رواه البخاري (٤/ ٣٠٥ رقم ٢٠١٧) وطرفاه ٢٠١٩، ٢٠١٠)، ومسلم (٩١/٨ رقم ١١٦٩).

<sup>(</sup>۲) متفق علیه، رواه البخاری (۲/۸۲ رقم ۸۱۳ وطرفاه ۲۰۱۸ ، ۲۰۱۸)، ومسلم (۸/۸٪ ۸۰ – ۹۰ رقم ۱۱۳۷) وفيه قصة.

<sup>(</sup>٣) الكوثر: ١.

<sup>(</sup>٤) رواه الترمذي (٥/٤١٤) وقال: غريب، وابن جرير (٣٠/١٦٧)، والطبراني (٣/٨٩ - ٩٠ رقم ٢٧٥٤)، والالترمذي (٣/٨٩ - ٩٠ رقم ٢٧٥٤)، والجنوب والجنوب والبيهقي في الدلائل (٢/٩٠٥ - ٥١٠).

تَنَزُّلُ الْمَلائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ ﴿ يَكُ سَلامٌ هِيَ حَتَىٰ مَطْلَعِ الْفَجْرِ ﴿ يَكُ سَلامٌ هِيَ حَتَىٰ مَطْلَعِ الْفَجْرِ ﴿ يَكُ سَلامٌ هِيَ حَتَىٰ مَطْلَعِ

إسرائيل جاهد أعداء الله ألف شهر، وكان مع ذلك يقوم بالليل، ويصوم النهار، فاغتم من ذلك لقصر أعمار أمته، وقلة أعمالهم، فأنزل الله تعالى هذه السورة، وأخبر أنه أعطاه ليلة يكون العمل فيها خيرًا من عمل ذلك الرجل ألف شهر»(١). وقد ثبت في فضلها عن النبي عَنِي أنه قال: «من قام ليلة القدر إيمانًا واحتسابًا غفر له ماتقدم من ذنبه»(٢).

وقوله: ﴿ تنزل الملائكة والروح فيها ﴾ أي: جبريل فيها.

وقوله: ﴿ بِإِذِن ربهم من كل أمر ﴾ أي: لكل أمر، وهو ماذكرنا من مقادير الأشياء. وقوله: ﴿ سلام هي ﴾ فيه قولان:

أحدهما: أن المراد منه تسليم الملائكة على من يذكر الله تعالى في تلك الليلة.

والقول الثاني: ﴿ سلام ﴾ أي: سلامة، والمعنى: أنه لا يعمل فيها داء ولا سحر ولا شيء من عمل الشياطين والكهنة.

وقوله: ﴿ حتى مطلع الفجر ﴾ وقرئ: «مطلع الفجر» بكسر اللام، فالبفتح على المصدر وبالكسر على وقت الطلوع.

<sup>(</sup>١) رواه الواحدي في أسباب النزول (٣٣٩ - ٣٤٠) عن مجاهد مرسلا. وعزاه السيوطي في الدر (٦/٥١٥) لابن المنذر، وابن أبي حاتم، والبيهقي.

<sup>(</sup>٢) متفق عليه من حديث أبي هريرة، رواه البخاري (٤/ ٣٠٠ رقم ٢٠١٤)، ومسلم (٦/ ٦٠ رقم ٧٦٠).

## بِنِ \_\_\_\_\_\_ لِنْهُ الْخَيْرِ الْحَيْمِ

لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكَتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنفَكِّينَ حَتَّىٰ تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ ﴿ لَهُ لَهُ مَن اللَّهِ يَتْلُو صُحُفًا مُّطَهَّرَةً ﴿ فَيهَا كُتُبٌ قَيِّمَةٌ ﴿ وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ

#### تفسير سورة لم يكن

وهى مكية فى قول بعضهم، (مدنية فى قول بعضهم، والله أعلم)(١)

قوله تعالى: ﴿ لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب ﴾ قرأ أبى بن كعب: «ماكان الذين كفروا» وهو شاذ، والمعروف هو الأول.

وقوله تعالى: ﴿ من أهل الكتاب والمشركين منفكين ﴾ أى: منتهين، ومعناه: أن الكفار من أهل الكتاب والمشركين ماكانوا منتهين عن كفرهم حتى تأتيهم البينة أى: حتى أتاهم الرسول، مستقبل بمعنى الماضى، وقيل: البينة هى القرآن، وهذا قول معروف معتمد، والقول الثانى: أن أهل الكتاب والمشركين الذين سمعوا منهم لم يزالوا على إقرار بالنبى على قبل ظهوره، فلما ظهر اختلفوا، فأقر بعضهم، وأنكر البعض، وقوله: ﴿ رسول من الله ﴾ أى: هو رسول من الله، وقيل: حتى أتاهم رسول من الله.

وقوله: ﴿ يتلو صحفًا مطهرة ﴾ أي: مافي الصحف، وقوله: ﴿ مطهرة ﴾ أي: من التغيير والتبديل والإدناس والإنجاس.

وقوله: ﴿ فيها كتب قيمة ﴾ أى: أحكام مستقيمة عادلة، والكتاب يأتى بمعنى الحكم، والكتب بمعنى الأحكام، وفي قصة العسيف أن النبي عَلَيْكُ قال: « لأقضين بينكما بكتاب الله » (٢) أى: بحكم الله.

<sup>(</sup>١) ليست في «ك».

<sup>(</sup>۲) متفق عليه من حديث أبي هريرة، وزيد بن خالد، رواه البخاري (٤/٥٧٤ رقم ٢٣١٥، ٢٣١، وأطرافه: ١٦٤٩، ٢٦٩٥، ٢٦٩٦، ٢٧٢٤، ٢٧٢٠، ٢٧٢٠، ٦٦٣٣، ٤٦٣٤ وغيرهم)، ومسلم (١٠/ ٢٩٣ – ٢٩٥ رقم ١٦٩٧ – ١٦٩٧).

أُوتُوا الْكَتَابَ إِلاَّ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيْنَةُ ﴿ وَمَا أُمِرُوا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِمَةِ ﴿ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَيهَا أُولُئِكَ هُمْ إِنَّ اللَّذِينَ فَيهَا أُولُئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ ﴿ الْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدينَ فِيهَا أُولُئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ ﴿ لَكَ اللَّهِ الْمُعْدُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ ﴿ لَهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الل

وقوله: ﴿ وما تفرق الذين أوتوا الكتاب ﴾ أى: في أمر النبي الله وما جاء به. وقوله: ﴿ إِلا من بعد ما جاءتهم البينة ﴾ أى: البينات والبراهين والدلائل.

قوله تعالى: ﴿ وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ﴾ قد ذكرنا معني الحنيف، وقيل: إذا كان مسلمًا فهو الحاج، وإذا كان غير مسلم فهو الإسلام، والمعنى: أمروا أن يكونوا حنفاء، فإن كان الخطاب مع المسلمين فالمراد منه أن يكونوا حجاجًا وإن كان الخطاب مع الكفار فالمراد أن يكونوا مسلمين.

وقوله: ﴿ ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة ﴾ أى: ذلك الملة القيمة. القيمة.

قوله تعالى: ﴿ إِن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية ﴾ قرئ بالهمز وترك الهمز، فالقراءة بالهمز من برأ الله الخلق، وبترك الهمزة من البَرَى، وهو التراب أي: شَرُّ مَنْ خَلَقَ مِنَ البَرَى، والعرب تقول: بفيك البرى والثرى.

وقوله: ﴿إِن الذين آمنوا وعملوا الصلحات أولئك هم خير البرية ﴾ قد ذكرنا، وروى سفيان الشورى، عن المختار بن فلفل، عن أنس بن مالك: «أن رجلا قال للنبي عَلَيْكَ ياخير البرية قال: ذاك إبراهيم - صلوات الله عليه »(١) أورده أبو عيسى الترمذي في جامعه، وقال: هو صحيح غريب.

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۱۰ / ۱۷۸ – ۱۷۷ رقم ۲۳۶۹)، وأبو داود (۲ / ۲۱۸ رقم ۲۷۷ )، والترمذي (٥ / ٥١ ) – ٤١٥ ) والترمذي (٥ / ٥١ ) واحتمد ٤١٦ رقم ٣٣٥٢) وقال : حسن صحيح، والنسائي في الكبري (٦ / ٥٢٠ رقم ١١٦٩٢). وأحتمد (٣/٨١) ١٨٤ ).

جَزَاؤُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتُ عَدْنِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ لِمَنْ خَشَيَ رَبَّهُ ﴿ ﴾

وقوله: ﴿ جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجرى ﴾ قال ابن عمر: خلق الله أربعة أشياء بيده: القلم، والعرش، وجنة عدن، وآدم - صلوات الله عليه، وقال لسائر الأشياء: كونى فكانت.

وقوله: ﴿ تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدًا رضى الله عنهم ورضوا عنه ﴾ أي: رضى أعمالهم، ورضوا ثوابه.

وقوله: ﴿ ذلك لمن خشى ربه ﴾ أي: خاف ربه.

## بِنِي الْعُزِالْحِيْمِ

## إِذَا زُلْزِلَتِ إِلاَّرْضُ زِلْزَالَهَا ﴿ ﴾

#### تفسير سورة إذا زلزلت

وهي مكية، وقيل: مدنية.

وقد روى أنس أن النبى عَلَى قال: « من قرأ: ﴿إِذَا زَلَزَلْتَ الأَرْضَ زَلَزَالُهَا ﴾ عدلت له بربع القرآن، ومن له بنصف القرآن، ومن قرأ: ﴿قل يا أيها الكافرون ﴾ (١) عدلت له بربع القرآن، ومن قرأ: ﴿قل هو الله أحد ﴾ (٢) عدلت له بثلث القرآن» (٣) أورده أبو عيسى في جامعه وقال: هو حديث غريب.

وأورد - أيضا - برواية سلمة بن وردان عن أنس بن مالك قال: إِن النبي عَلَيْكُ قال لرجل من أصحابه: «هل تزوجت يا فلان؟ قال: لا والله، ولا عندى ما أتزوج به، فقال: أليس معك ﴿ قل هو الله أحد ﴾ (٢)؟ قال: بلى، قال: ثلث القرآن، قال: أليس معك ﴿ إِذَا جَاء نَصِر الله والفتح ﴾ (٤)؟ قال: بلى، قال: ربع القرآن، قال: أليس معك ﴿ قل يا أيها الكافرون ﴾؟ قال: بلى. قال: ربع القرآن، قال: أليس معك ﴿ إِذَا زلزلت الأرض زلزالها ﴾؟ قال: بلى، قال: ربع القرآن، قال: تزوج تزوج» (٥).

الكافرون : ١ .
 الإخلاص : ١ .

<sup>(</sup>٣) رواه الترمذى (٥ / ١٥٢ رقم ٢٨٩٣) وقال: غريب، لانعرفه إلا من حديث هذا الشيخ الحسن بن سلم، والعقيلي (١ / ٢٤٣)، والبيهقي في الشعب (٥ / ٤٥٤ – ٤٥٥ رقم ٢٢٨٦) وقال: هذا العجلي مجهول. وقال الذهبي في الميزان (١ / ٤٩٣): هذا منكر، والحسن لايعرف.

<sup>(</sup>٤) النصر: ١.

<sup>(</sup>٥) رواه الترمذي (٥/ ١٥٣ رقم ٢٨٩٥) وحسنه، وأحمد (7/71)، وابن حبان في المجروحين (1/777 - 777)، وابن عدى في الكامل (7/777 - 777)، والبيه قي في الشعب (5/707 - 207 - 777)، والبيه قي في الشعب (5/707 - 207 - 777)، وأعله الهيثمي في المجمع (5/707 - 777 - 777 - 777 - 777 )، وأعله الهيثمي في المجمع (<math>5/707 - 777 - 777 - 777 )

## وَأَخْرَجَتِ الأَرْضُ أَثْقَالَهَا ﴿ وَقَالَ الإِنسَانُ مَا لَهَا ﴿ يُوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا ﴿ يَ مُعَذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا ﴿ يَ مُعَذِ يَتُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا ﴿ يَ

قوله تعالى: ﴿إِذَا زَلَزَلْتَ الأَرْضُ زَلَزَالُهَا ﴾ قال ابن عباس: حركت من أسفلها. والزلزال هو التحريك الشديد، وعن ابن عباس أنه عقيب النفخة الأولى. وفي التفسير: أن إسرافيل إذا نفخ في الصور النفخة الأولى يكسر كل شيء على وجه الأرض من شدة نفخته، ويدخل في جوف الأرض، فإذا نفخ النفخة الثانية أخرجت جميع ما في جوفها، وألقتها على (وجهها)(١).

وقوله: ﴿ وأخرجت الأرض أثقالها ﴾ هو ما ذكرنا، وذلك عقيب النفخة الثانية، قال مجاهد وقتادة: كنوزها وموتاها.

وقوله: ﴿ وقال الإِنسان ما لها ﴾ أي: وقال الكافر ما لها؟ يعنى: ما للأرض أخرجت أثقالها. وإنما قال الكافر ذلك؛ لأنه لم يكن يؤمن بالبعث.

وقوله: ﴿ يومئذ تحدث أخبارها ﴾ أى: تحدث بما عمل عليها من خير وشر – يعنى الأرض – وروى سعيد بن أبى أيوب، عن يحيى بن أبى سليمان، عن سعيد المقبرى، عن أبى هريرة قال: قرأ رسول الله على هذه الآية: ﴿ يومئذ تحدث أخبارها ﴾ قال: أتدرون ما أخبارها ؟ فقالوا: الله ورسوله أعلم، قال: فإن أخبارها أن تشهد على كل عبد وأمة بما عمل على ظهرها، أن تقول: عمل كذا وكذا في يوم كذا وكذا، قال: فهذه أخبارها » (٢). قال رضى الله عنه: أخبرنا بهذا الحديث أبو الحسين بن النقور، أخبرنا أبو طاهر (بن) (٣) المخلص، أخبرنا يحيى بن محمد بن صاعد، أخبرنا [الحسين المناطقة ا

<sup>(</sup>١) في «ك»: وجه الأرض.

<sup>(</sup>۲) رواه الترمذي (٤/ ٥٣٥ رقم ٢٤٢٩) وقال: حسن غريب، (٥/ ٤١٦ رقم ٣٣٥٣) وقال: حسن صحيح، والنسائي في الكبرى (٦/ ٥٠٠ رقم ١٦٩٣)، وأحمد (٢/ ٣٧٤)، وابن حبان (٢١/ ٣٦٠ رقم ٧٣٦٠)، والنسائي في الكبرى (٢/ ٥٣٠) وصححه، وتعقبه الذهبي بأن في إسناده يحيى وهو منكر الحديث، والبغوى في تفسيره (٤/ ٥١٥).

<sup>(</sup>٣) كذا، وهو أبو طاهر المخلص، وقد سبق التنبيه عليه.

## بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا ﴿ يَوْمَئِذ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ ﴿ فَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ﴿ ﴾ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ﴿ ﴾

بن الحسن [(٤) المروزي، أخبرنا عبد الله بن المبارك، عن سعيد بن أبي أيوب . . الحديث، ويقال: المعنى: وقال الإنسان ما لها؟ أي: ما للأرض تحدث أخبارها.

قوله: ﴿ بأن ربك أوحى لها ﴾ أي: أوحى إليها أن تحدث. قال الشاعر:

#### أوحى لها القرار فاستقرت

أى: إليها. والمعنى: أن الأرض أخبرت بوحى الله إليها. قال أبو جعفر النحاس: الوحى على وجهين: أحدهما: وحى الله إلى أنبيائه عليهم السلام، والآخر: بمعنى الإلهام، مثل قوله تعالى: ﴿ وأوحى ربك إلى النحل ﴾ (٢)، ومثل هذه الآية، وهو قوله تعالى: ﴿ بأن ربك أوحى لها ﴾ أى: ألهمها أن تحدث.

قوله تعالى: ﴿ يومئذ يصدر الناس أشتاتا ﴾ أي: متفرقين.

يقال: شتان ما بين فلان وفلان أي: ما أشد التفرقة بينهما.

وقوله: ﴿ ليروا أعمالهم ﴾ أي: أعمالهم التي عملوها.

وقوله: ﴿ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرًا يره ﴾ قال ابن مسعود: هذه الآية أحكم آية في القرآن.

وروى أن عمر بن الخطاب سأل قومًا: أى آية فى كتاب الله أحكم؟ فقالوا: ﴿ فمن يعمل مثقال ذرة خيرًا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرًا يره ﴾ فقال: أفيكم ابن أم عبد؟ فقالوا: نعم، وأراد أن هذا جائز منه. وروى أن صعصعة عم الفرزدق أتى النبى على فأسلم، فسمع هذه الآية: ﴿ فمن يعمل مثقال ذرة خيرًا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرًا يره ﴾ قال: حسبى لا أبالى ألا أسمع من القرآن غيرها. رواه الحسن مرسلا.

(٢) النحل: ٦٨.

<sup>(</sup>١) في «الأصل» و «ك»: الحسن بن الحسين، وهو تحريف، والصواب ما أثبتناه وهو الحسين بن الحسن بن حرب أبو عبد الله المروزي صاحب ابن المبارك. انظر ترجمته في التهذيب، وسير أعلام النبلاء (١٢/١٢) وغيرهما.

وروى المغيرة بن قيس عن ابن الزبير، عن جابر قال: «قلت يا رسول الله، إلى ما ينتهى الناس يوم القيامة؟ قال: إلى أعمالهم؛ من عمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن عمل مثقال ذرة شرا يره» (١).

وفى الذرة قولان: أحدهما: أنها النملة الحمراء الصغيرة – وهو قول معروف، والآخر: هى ما يعلق بيد الإنسان إذا وضع يده على الأرض، وقيل: هى الذرة التى ترى فى الكوة منبثًا فى الهواء فى ضوء الشمس، وذكر النقاش عن بعضهم: أن الذرة جزء من ألف وأربعة و(عشرين)(٢) جزءًا من شعيرة. وعن بعضهم: أنه بسط ذرات كثيرة على وجه إحدى كفتى الميزان، فلم تمل عين الميزان.

وعن ابن عباس قال: [يرى المؤمن حسناته وسيئاته فيرد عليه حسناته وتأخر سيئاته] (٦). وعن بعضهم: أن ذكر الذرة على طريق التمثيل والتشبيه، والمعنى أنه يلقى عمله الصغير والكبير، فما أحب الله أن يغفر غفر، وما أحب الله أن يؤاخذ به أخذ والله أعلم.

<sup>(</sup>١) عزاه الحافظ في المطالب (٣/ ٢١ رقم ٢٧٦٦ ) للحارث بن أبي أسامة عن طريق داود بن المحبر.

 <sup>(</sup>٢) في «ك»: عشرون، وهو خلاف الجادة.

<sup>(</sup>٣) كذا في «الأصل، وك» وفي العبارة سقط وخطأ، وقد روى هذا الأثر ابن جرير في تفسيره (٣٠/٣٠). والبيهقي في البعث (رقم: ٥٩) عن ابن عباس قال: ليس مؤمن ولا كافر عمل خيرًا ولا شرًا في الدنيا إلا أراه الله إياه، وأما المؤمن فيريه حسناته وسيئاته، فيغفر له من سيئاته، ويثيبه بحسناته، وأما الكافر فيريه حسناته وسيئاته، واللفظ للبيهقي.

### بِنْ ِ لَهُ الْخُرْ الْحَيْمِ

#### تفسير سورة العاديات

#### وهي مكية

قوله تعالى: ﴿ والعاديات ضبحا ﴾ قال على وابن مسعود: هى الإبل. قال على: لم يكن يوم بدر إلا فرسان: أحدهما للمقداد، والآخر للزبير. وقال ابن عباس: هى الخيل. وهذا القول أظهر. وأقسم بالخيل العادية فى سبيل الله، وضبيحها. صوت أجوافها، وقيل: صوت أنفاسها عند العدو. قال ابن عباس: ليس بصهيل ولاحمحمة.

وقوله: ﴿ فالموريات قدحا ﴾ قال ابن مسعود: هي الإِبل تقدح بمناسمها، وعلى قول ابن عباس: هي الخيل تقدح الأحجار بحوافرها، فتورى النار .

وقوله: ﴿ فالمغيرات صبحا ﴾ قال ابن مسعود: هي الإبل حين يفيضون من جمع، وعلى قول بن عباس: هي الخيل تغير في سبيل الله، قال قتادة: أغارت حين أصبحت.

قوله تعالى: ﴿ فَأَثْرِنَ بِهِ نَقَعًا ﴾ على قول ابن مسعود أثرن بالوادى فكنى عنه وإن لم يكن مذكورًا، وعلى قول ابن عباس بالمكان المغار. قال مجاهد عن ابن عباس: النقع التراب، وقال قتادة: هو الغبار.

وقوله تعالى: ﴿ فوسطن به جمعا ﴾ فعلى قول ابن مسعود أى: جمع المزدلفة، وعلى قول ابن عباس جمع العدو، فأقسم الله تعالى برب هذه الأشياء، وقيل: بهذه الأشياء بأعيانها، وقيل: إن النبي عليه كان بعث سرية إلى بنى كنانة فأغاروا عند الصباح، وتوسطوا جمع العدو، وكانوا أصحاب خيل، فأقسم الله تعالى بهم.

وقوله: ﴿ إِن الإِنسان لربه لكنود ﴾ على هذا وقع القسم.

## وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَشَهِيدٌ ﴿ ﴿ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ ﴿ ﴿

وقوله: ﴿ لَكُنُود ﴾ أى: لكفور، وقيل: هو البخيل السيء الخلق، وفي بعض الأخبار مرفوعا إلى النبي عَلَيْ برواية أبى أمامة عن النبي عَلَيْ في قوله: ﴿ إِن الإِنسان لربه لكنود ﴾ قال: ﴿ هو الذي يأكل وحده، ويمنع رفده ويضرب عبده ﴾ . (١) قال رضى الله عنه: أخبرنا بهذا الحديث الحاكم محمد بن عبد العزيز القنطري، أخبرنا محمد بن الحسين [الحدادي](٢) ، أخبرنا محمد بن يحيى، أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا (المؤتمن)(٣) بن سليمان، عن جعفر بن الزبير، عن القاسم، عن أبي أمامة الحديث .

وقوله: ﴿ وَإِنه على ذلك لشهيد ﴾ أى: وإن الله على ذلك لشهيد أى: على كفره. وقال عطاء عن ابن عباس: وقوله: ﴿ وإنه لحب الخير لشديد ﴾ معناه: إن الإنسان لأجل حب المال لبخيل. يقال: شديد ومشدد أى: بخيل. قال طرفة:

## أرى الموت يعتام الكرام ويصطفى عقيلة مال الفاحش المتشدد

أي: البخيل

<sup>(</sup>۱) رواه ابن جرير الطبرى (۳۰/۳۰)، وابن أبى حاتم (تفسير بن كثير ٤/٢٤٥)، والطبراني في الكبير (١/ ٢١٢). (٨/ ١٨٨ رقم ٧٧٧٨، ١٨ / ٢٤٥)، وابن حبان في المجروحين (٢/٢١١).

وأعله الحافظ ابن كثير بجعفر بن الزبير، وقال: هو متروك. وقال ابن حبان في المجروحين: روى جعفر ابن الزبير، عن القاسم، عن أبي أمامة نسخة موضوعة أكثر من مائة حديث، ثم ذكر هذا الحديث.

وقال السيوطي في الدر ( ٦ / ٤٣٠ ): أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم والطبراني وابن مردويه والبيهقي وبن عساكر بسند ضعيف عن أبي أمامة فذكره.

<sup>(</sup>۲) فى «الأصل، وك»: الحذارى، وهو تصحيف، والصواب ما أثبتناه وهو أبو الفضل محمد ابن الحسين ابن محمد ابن موسى بن مهران الحدادى المروزى له ترجمة فى الأنساب (۲/۱۸۲ – ۱۸۳ مادة: الحدادى)، والجواهر المضية (۳/۱٤٤ – ۱۲۵)،

<sup>(</sup>٣) كذا، وهو تحريف، والصواب معتمر ابن سليمان، فهو يروى عن جعفر ابن الزبير وهو الحنفى كما فى ترجمة جعفر فى تهذيب الكمال (٥/ ٣٢ – ٣٣)، وهو شيخ إسحاق ابن إبراهيم، وهو ابن راهويه، كما فى ترجمتيهما من تهذيب الكمال.

أَفَلا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ ﴿ ۚ وَحُصِلَ مَا فِي الصَّدُورِ ﴿ ۚ إِنَّ رَبَّهُم بِهِمْ يَوْمَئِذَ لِنَخَبِيرٌ ﴿ ﴾

قوله تعالى: ﴿ أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور ﴾ أي: أخرج، وقرأ ابن مسعود: «بحث»، وعن غيره وهو أبي بن كعب: «بحثر» أي : قلب.

قوله: ﴿ وحصل ما في الصدور ﴾ أي: أظهر ما فيها. وقيل: جُمِعَ يعني: ما في صحائف الأعمال.

وقوله: ﴿إِن ربهم بهم يومئذ لخبير ﴾ أى: عالم، ويقال: أى: يجازيهم بأعمالهم، ومثله قوله تعالى: ﴿ أُولئك الذين يعلم الله مافى قلوبهم ﴾ (١) أى: يجازيهم الله بما فى قلوبهم. وكذلك قوله: ﴿ وما تفعلوا من خير يعلمه الله ﴾ (٢) أى: يجازى عليه، وقيل فى قوله: ﴿ وحصل ما فى الصدور ﴾ أى: ميز ما فيها من الخير والشر، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) النساء: ٦٣

<sup>(</sup>٢) البقرة: ١٩٧.

## بِنْ ِ لِنَهُ الْخَوْلَا لَهُ إِلَّهُ مِنْ الْخَوْلِ الْخَيْمِ

الْقَارِعَةُ ﴿ مَا الْقَارِعَةُ ﴿ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ ﴿ يُوْمَ يَكُونُ النَاسَ كَالْفُوشَ ﴿ يَكُونُ النَاسَ كَالْفُواشَ الْمَنْفُوشَ ﴿ فَأَمَا مِن تُقَلَّتَ كَالْفُواشَ الْمَنْفُوشَ ﴿ فَأَمَا مِن تُقَلَّتِ

### تفسير سورة القارعة

#### وهي مكية

قوله تعالى: ﴿ القارعة ما القارعة ﴾ هي القيامة، سميت قارعة؛ لأنها تقرع القلوب بالهول والشدة.

وقوله: ﴿ مَا القارعة ﴾ مذكور على وجه التعظيم والتهويل، وكذلك ﴿ ومَا أَدْرَاكُ مَا القارعة ﴾ .

قوله تعالى: ﴿ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث ﴾ الفراش هو صغار الحيوان من البق والبعوض والجراد وما يجتمع عند ضوء السراج، والمبثوث سماه مبثوثا؛ لأنه يركب بعضه بعضا، وقيل: يمرج بعضه في بعض، وهو مثل قوله تعالى: ﴿ كَانْهُم جراد منتشر ﴾ (١) وشبه الناس عند الحشر به؛ لأنه يمرج بعضهم في بعض.

وقوله: ﴿ وتكون الجبال كالعهن ﴾ أي: الصوف الذي يدف، والعهن هو الصوف المصبوغ، وهو أرخى ما يكون من الصوف، وذكر هذا على معنى أن الجبال من هول يوم القيامة مع صلابتها وقوتها تصير كالعهن المنفوش.

قوله تعالى: ﴿ فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية ﴾ .

قال الفراء والزجاج: أي ذات رضا. وقيل: مرضية.

وقوله: ﴿ وأما من خفت موازينه ﴾ في بعض التفاسير: أن لكل إنسان ميزانا على حدة لعمله من الخير والشر.

وقوله: ﴿ فأمه هاوية ﴾ أي مرجعه إلى الهاوية، وسماها أمه؛ لأن الإنسان يأوى إلى

مُوَازِينُهُ ﴿ فَهُو فِي عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ ﴿ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ ﴿ فَأُمَّهُ اللَّهُ عَالَمُهُ هَاوِيَةٌ ﴿ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهُ ﴿ نَارٌ حَامِيَةٌ ﴿ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينَهُ ﴿ فَأُمُّهُ

أمه؛ فالهاوية تؤوى الكفار، فهي أمهم، وفي بعض الأخبار في نعت النار: فبئست الأم، وبئست المربية، ويقال: الهاوية كل موضع يهوى فيه الإنسان ويهلك.

وقوله: ﴿ وما أدراك ما هيه ﴾ الهاء في قوله: ﴿ ما هيه ﴾ هاء الوقف على فتحة الياء.

وقوله: ﴿ نار حامية ﴾ أي: حامية على الكفار محرقة لهم، والله أعلم.

## بني لنهُ الْغُز الْخِيَعِ

أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ ﴿ ﴾ حَتَّىٰ زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ ﴿ ۚ كَلاَّ سَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿ ثُمَّ كَلاَّ سَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿ عَلَى أَرُونَ الْمَحِيمَ ﴿ كَلاَ سَوْفَ تَعْلَمُونَ عَلْمَ الْيَقِينِ ﴿ كَلاَّ الْجَحِيمَ ﴿ كَلاَّ لَوْ تَعْلَمُونَ عَلْمَ الْيَقِينِ ﴿ كَلاَ سَوْفَ لَتَرَوُنَا الْجَحِيمَ ﴿ كَلاَ اللهِ عَلَمُ الْمَقَانِ ﴿ فَا لَهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّ

### تفسير سورة التكاثر

وهي مكية

قوله تعالى: ﴿ الهاكم التكاثر ﴾ أي: شغلكم التكاثر بالأموال والأولاد عما أمرتم به.

وقوله: ﴿ حتى زرتم المقابر ﴾ فيه قولان: أحدهما: حتى متم، والقول الثانى: هو أنه تفاخر حيان من قريش، وهما بنو عبد مناف، وبنو الزهرة، وقيل: بنو زهرة وبنو جمح — وهو الأصح — فعدوا الأحياء فكثرتهم بنو زهرة فعدوا الأموات فكثرتهم بنو جمح، فهو معنى قوله تعالى: ﴿ حتى زرتم المقابر ﴾ أى: عددتم من فى القبور. وروى شعبة، عن قتادة، عن مطرف بن عبد الله بن الشخير، عن أبيه قال: انتهيت إلى رسول الله عَنَّهُ وهو يقول: ﴿ أَلهاكم التكاثر ﴾ قال: يقول ابن آدم: مالى مالى، وما لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت؟ ﴾ (١). قال رضى الله عنه: أخبرنا بهذا الحديث أبو محمد عبد الله بن محمد الصريفينى المعروف بابن هزارمرد، أخبرنا أبو القاسم بن حبابة، أخبرنا البغوى، أخبرنا على بن الجعد، عن شعبة.

وقوله تعالى: ﴿ كلا سوف تعلمون ﴾ تهديد ووعيد .

وقوله: ﴿ ثم كلا سوف تعلمون ﴾ تهديد بعد تهديد، ووعيد بعد وعيد، والمعنى: ستعلمون عاقبة تفاخركم وتكاثركم إذا نزل بكم الموت.

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۱۸/ ۱۲۵ – ۱۲۱ رقم ۲۹۵۸)، والترمذي (٤/٤/٤ – ۶۹۵ رقم ۱۳٤۲، ٥/ ۱۲۱ – ۱۱۷ رقم ۲۳۵۶)، وابن جرير (۱۸۳/۳۰).

## لَتَرَوُنُهَا عَيْنَ الْيَقينِ ﴿ ﴾

قوله تعالى: ﴿ كلا لو تعلمون علم اليقين ﴾ جوابه محذوف، والمعنى: كلا لو تعلمون علم اليقين لارتدعتم عما تفعلون، وقيل: ما ألهاكم التكاثر.

وقوله: ﴿ لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ﴾ قال بعضهم: الثانى تأكيد للأول، والمعنى فيهما واحد، وقال بعضهم: لترون الجحيم عن بعد إذا أبرزت، ثم لترونها عين اليقين إذا دخلتموها. وعن قتادة قال: كنا نتحدث أن علم اليقين أن يعلم أن الله باعثه بعد الموت. ويقال: لترون الجحيم في القبر، ثم لترونها عين اليقين في القيامة.

وقوله: ﴿ ثم لتسألن يومئذ عن النعيم ﴾ قال على بن أبى طلحة عن ابن عباس: النعيم صحة الأبدان والأسماع والأبصار، يسأل الله تعالى عباده يوم القيامة فيم استعملوها؟ وهو أعلم بذلك منهم.

وعن ابن مسعود: أنه الأمن والصحة. وعن قتادة: هو المطعم الهني والمشرب الروي.

وروى أبو هريرة مرفوعا إلى النبى عَلَى «أنه الظل البارد والماء البارد» (١). وروى عمر بن أبى سلمة أن النبى عَلَى وأبا بكر وعمر أتوا منزل أبى الهيثم بن التيهان، وأكلوا عنده لحمًا وتمرًا، ثم قال النبى عَلَى: «هذا من النعيم الذى تسألون عنه».

وروى أن عمر قال: «يا رسول الله، نسأل عن هذا؟ قال: نعم إلا كسرة يسد الرجل بها جوعه، وخرقة يستر بها عورته، وجحراً يدخل فيه من الحر والقر» (٢). وروى ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: كل لذات الدنيا. وعن بعضهم: النوم مع العافية.

<sup>(</sup>۱) رواه الترمذي (٤/٤ - ٥٠٥ رقم ٢٣٦٩) وفي الشمائل (٢٩٠ - ٢٩١ رقم ٣٥٤)، والنسائي في الكبرى (٢/٢٥) وصححه على شرطهما. الكبرى (١٣١/٥) وصححه على شرطهما. والبغوى (١٣١/٥) عن أبي هريرة مطولا، وفيه قصة أبي الهيثم مطولا، ماعدا النسائي فهو عنده مختصر.

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد (٥/٨١)، وابن جرير (٣٠/١٨٥ - ١٨٦)، وابن عدى في الكامل (٢/٤٤١)، وأبو نعيم في الحلية (٢/ ٢٧ – ٢٨).

## ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ ﴿ ﴾

وذكر أبو عيسى أخبارًا في هذه، منها ما روينا من حديث مطرف، وقال: هو حديث حسن صحيح، ومنها حديث المنهال بن عمرو، عن زر بن حبيش، عن على قال: ما زلنا نشك في عذاب القبر حتى نزلت ﴿ الهاكم التكاثر ﴾. قال أبو عيسى: وهو حديث غريب.

ومنها حديث يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب، عن عبد الله بن الزبير بن العوام، عن أبيه قال الزبير: يا رسول العوام، عن أبيه قال: « لما نزلت ﴿ ثم لتسالن يومئذ عن النعيم ﴾ قال الزبير: يا رسول الله، وأى النعيم يسأل عنه، وإنما هما الأسودان: التمر والماء؟ قال: أما إنه سيكون »(١) قال: وهو حديث حسن.

وروى عن محمد بن عمرو، عن أبى سلمة، عن أبى هريرة قال: «لما نزلت هذه الآية: ﴿ ثم لتسألن يومئذ عن النعيم ﴾ قال الناس: يا رسول الله، عن أى النعيم نسأل، وإنما هما الأسودان، والعدو حاضر، وسيوفنا على عواتقنا؟ قال: إن ذلك سيكون »(٢).

روى عن الضحاك بن عبد الرحمن [بن] (٣) عرزم الأشعرى قال: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله عَلَيْكُ: «إِن أول ما يسأل عنه يوم القيامة – يعنى العبد من النعيم – أن يقال له: ألم نصحح لك جسمك، ونروك من الماء البارد (٤). قال: وهو حديث غريب، والله أعلم.

<sup>(</sup>۱) رواه الترمذي (٥/٤١٧ رقم ٣٣٥٦) وحسنه، وابن ماجه (٢/١٣٩٢رقم ٤١٥٨)، وأحمد (١٦٤/١)، والحميدي (٢/١٦٤). والبزار (١٦٤/٣ رقم ٩٦٣)، وأبو يعلى (٢/٢٧ رقم ٦٧٦).

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي (٥/٤١٧ - ٤١٨ رقم ٣٣٥٧)، وعبد بن حميد وابن مردويه كما في الدر (٦/٤٣٤).

<sup>(</sup>٣) سقط من الناسخ، وهو الضحاك بن عبد الرحمن بن عرزب ويقال: عرزم، وهو من رجال التهديب.

<sup>(</sup>٤) رواه الترمذى (٥/ ٤١٨ رقم ٣٣٥٨) وقال: غريب، وعبد الله بن أحمد فى زوائد الزهد (٣١)، وابن جرير (١٨ / ١٨٦)، وابن حبان (١٨ / ٤٤٢ – ٣٦٥ رقم ٧٣٦٤)، وفى مسند الشاميين (١ / ٤٤٢ رقم ٧٧٩)، والحاكم (٤ / ١٨٨) وصححه، والخطيب فى تاريخه (٧ / ٢٢٤ – ٢٢٥) وغيرهم.

## يني للهُ الْحَيْرِ الْحَيْمِ

وَالْعَصْرِ ﴿ ﴾ إِنَّ الإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ ﴿ ۚ إِلاَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ﴿ ﴾ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ﴿ ﴾ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ﴿ ﴾

#### تفسير سورة العصر

#### وهي مكية

قوله تعالى: ﴿ والعصر إِن الإِنسان ﴾ قال ابن عباس: هو الدهر، وفيه العبرة لمرور الليل والنهار أنهما على ترتيب واحد. وعن الحسن وقتادة: أنه العشي. قال الشاعر:

### تروح بنا عمر وقد قصر العصر وفي الروحة الأولى المثوبة والأجر

والعصران: هما الليل والنهار، ويقال: هما الغداة والعشى. وقال مقاتل: العصر هو صلاة العصر. وعن بعضهم: أنه عصر النبي عَلَيْ أقسم به، وحكى أن في حرف عَلَيِّ: «العصر ونوائب الدهر إن الإنسان لفي خسر. وهو فيه إلى آخر العمر».

وقال الزجاج: والمعنى: ورب العصر.

وقوله: ﴿إِن الإِنسان لفى خسر ﴾ معناه: لفى غبن، ويقال: فى شر، ويقال: فى هره ويقال: فى هلك، والخسران هو ذهاب رأس المال، ورأس مال الآدمى هو عمره ونفسه، فإذا كفر فقد ذهب رأس ماله، والإِنسان هو الكافر، وقيل: واحد بمعنى الجمع، وقيل: هو فى كافر بعينه، فقيل: إنه أبى بن خلف، وقيل: وليد بن المغيرة، وقيل: أبو جهل بن هشام.

وقوله: ﴿ إِلَّا الَّذِينَ آمِنُوا وعملوا الصالحات ﴾ أي: بالطاعات.

وقوله: ﴿ وتواصوا بالحق ﴾ قال الحسن وقتادة: أي بالقرآن واتباعه، وقيل: بالتوحيد. وعن السدى: بالله أي: تواصوا بالله، وعن الفضيل بن عياض قال: يحث بعضهم بعضًا على طاعة الله.

وقوله: ﴿ وتواصوا بالصبر ﴾ عن المعاصى، وقيل: بالصبر على الطاعة، وقد ورد خبر غريب برواية أبى أمامة أن قوله: ﴿ إِن الإِنسان لفى خسر ﴾ هو أبو جهل بن هشام.

وقوله: ﴿ إِلا الذين آمنوا ﴾ هو أبو بكر ﴿ وعملوا الصالحات ﴾ هو عمر ﴿ وتواصوا بالحق ﴾ هو عثمان ﴿ وتواصوا بالصبر ﴾ هو على، رضى الله عنهم.

## بِنِي لِنَهُ الْخَيْرَ الْحَيْمَ

وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةً لِمُزَةً ﴿ إِنَّ الَّذِي جَمَعَ مَالاً وَعَدَّدَهُ ﴿ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ ﴿ كَا لَكُمُ الْحُطَمَةُ ﴿ كَا الْحُطَمَةُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ الْمُوقَدَةُ عَلَيْكُ لَكُنْبَذَنَ فِي الْحُطَمَةِ ﴿ فَي الْحُطَمَةِ ﴿ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ ﴿ كَا لَا اللَّهِ الْمُوقَدَةُ

#### تفسير سورة الهمزة

وهي مكية، والله أعلم

قوله تعالى: ﴿ ويل لكل همزة ﴾ قد بينا معنى الويل.

وقوله: ﴿ همزة لمزة ﴾ قال ابن عباس: الهمزة الذي يطعن في الناس ويعيبهم، واللمزة هو الذي يغتابهم ومثله عن مجاهد، وقيل على العكس، فالهمزة هو المغتاب، واللمزة الذي يطعن في الناس، قاله السدى وغيره، وعن بعضهم: أن الهمزة هو الذي يؤذي الناس بلسان أو يد، واللمزة هو الذي يؤذيهم بحاجب (وعين)، (١) وهو قول غريب، وعن ابن عباس في رواية: أن الآية نزلت في الأخنس بن شريق الزهرى، وهو قول معروف، وأنشدوا في الهمزة واللمزة:

#### تدلى بودى إذا القيتني كذبا وإن تغيبت كنت الهامز اللمزة

وقوله: ﴿ الذي جمع مالا وعدده ﴾ بالتشديد والتخفيف، فقوله: ﴿ جَمَع ﴾ بالتخفيف معلوم، وبالتشديد فالمعنى: أنه جمَّع من كل وجه شيئًا فشيئًا.

وقوله: ﴿ وعدّده ﴾ أي أعده لنفسه ولحوادثه، وقرئ: «وعَدَدَه» بالتخفيف، ومعناه: جمع عددا أي: قومًا وأنصارًا يتقوى بهم.

وقوله: ﴿ يحسب أن ماله أخلده ﴾ أى: يبقى حتى بقيته، قاله الحسن، وقال بعضهم: أى: يمنع الموت عنه.

وقوله: ﴿ كلا لينبذن في الحطمة ﴾ هو اسم من أسماء جهنم، وقرأ ابن مصرف:

<sup>(</sup>١) في «ك»: عينه.

# مَّنَ الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الأَفْئِدَةِ مِنْ إِنَّهَا عَلَيْهِم مُّؤْصَدَةٌ مِنْ فِي عَمَدٍ مُّمَدَّدَة الْ

«لينبذن في الحطمة» يعنى: نفسه وماله، وسميت النار حطمة؛ لأنها تأكل كل شيء. يقال: رجل حُطَمة أي: أكول، وقيل: لأنها تكسر كل شيء من الحَطْم وهو الكسر.

وقوله: ﴿ وما أدراك ما الحطمة ﴾ قد بينا.

وقوله: ﴿ نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة ﴾ يعنى: يصل ألمها ووجعها إلى الفؤاد. قال محمد بن كعب القرظى: تأكل النار أجسادهم، فإذا وصلت النار إلى القلب أعيدوا كما كانوا، وتعود النار إلى أكلهم فهكذا أبدا.

وقوله: ﴿إِنها عليهم مؤصدة ﴾ قال ابن عباس وأبو هريرة: مطبقة، وقيل: مغلقة. يقال: أصدت الباب أي أغلقته.

وقوله: ﴿ فَي عُمَد ﴾ وقرئ: «في عمد ممددة» بفتح العين ورفعه، وقرأ الأعمش وطلحة ويحيى بن وثاب: «بعُمد ممدة» وهو معنى القراءة المعروفة، وعن بعضهم: أن العمد الممدة هي الأغلال في أعناقهم، وعن بعضهم: [هو] القيود في أرجلهم، وعن بعضهم: قيود على قبرهم من نار يعذبون فيها، وأولى الأقاويل هو أنها مطبقة بعمد يعنى: مسدودة لا يخرج منها غمر، ولا يدخلها روح. وعن قتادة: يعذبون بالعُمُد، وهي جمع عمود. وعن أبي جعفر القارئ: أنه بكي مرة حين قرئت هذه السورة عليه، فقيل له: ما يبكيك يا أبا جعفر؟ فقال: أخبرني زيد بن أسلم أن أهل النار لا يتنفسون فذلك أبكاني.

وقوله: ﴿ مُمدة ﴾ وقيل: مطولة، ويقال: ممدودة. وذكر النقاش في تفسيره: أنه يبقى رجل من المؤمنين في النار ألف سنة يقول: يا حنان، يا منان، وهو في شعب من شعاب النار، فيقول الله لجبريل: أخرج عبدى من النار، فيجيء جبريل - عليه السلام - فيجد النار مؤصدة أي: مطبقة، فيعود ويقول: يا رب، إني وجدت النار مؤصدة،

فيقول: يا جبريل عد وفكها، وأخرج عبدى من النار، فيعود جبريل ويخرجه، وهو مثل الخلال (أسود)<sup>(۱)</sup> فيلقيه على ساحل الجنة حتى ينبت الله له شعرًا ولحمًا ودمًا ويدخله الجنة. رواه عن سعيد بن جبير، وذكر أن النار تطبق عليهم لييأسوا من الخروج منها، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) في «ك»: الأسود.

### بِنِي لِلهُ الْخُزِ الْخِيَمِ

## أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفيلِ ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

#### تفسير سورة الفيل

#### وهي مكية

قوله تعالى: ﴿ أَلَم تركيف فعل ربك بأصحاب الفيل ﴾ الفيل دابة معلومة، ومعنى قوله: ﴿ أَلَم تر ﴾ أي: ألم تعلم؟ وقيل: ألم تر آثار ما فعل ربك بأصحاب الفيل؟ وأصحاب الفيل هم جند من الحبشة أميرهم أبرهة بن الصباح أبو يكسوم، وقيل: غيره. غزوا الكعبة، وقصدوا تخريبها وهدمها، وأصح ما حكى في سببه أن أبرهة كان نصرانيا بني بيعة بصنعاء اليمن، وزينها بالفاخر من الثياب والجواهر، وقال: بنيت هذا، يحجه العرب وأكفهم عن حج الكعبة، وأمر الناس بذلك وأجبرهم عليه، فجاء رجل من العرب - وقيل: إنه كان من بني كنانة - ودخل البيعة، وأحدث فيها وهرب، فذكر ذلك لأبرهة فغضب غضبًا شديدًا وحلف بالنصرانية والمسيح ليغزون الكعبة، وليهدمنها حجرا حجراً، ثم إنه غزا الكعبة مع جيش عظيم. وفيه قصة طويلة، وساق مع نفسه فيلا يقال له: محمود، وقيل: كانت ثمانية من الفيلة أكبرها هذا الفيل، ولقى في الطريق جنداً من العرب وهزمهم، وقتل منهم حتى أتى الطائف، ثم إنه توجه من الطائف إلى مكة، ودليله أبو رغال، فمات أبو رغال في الطريق فقبره هو القبر الذي ترجمه العرب، وهو بين مكة والطائف، ونزل أبرهة والجند بالمغمس، وسمع أهل مكة بذلك، وسيدهم يومئذ عبد المطلب بن هاشم، وأغار الجند على ماوجدوا من أموال أهل مكة وإبلهم، وأخذوا مائتي بعير لعبد المطلب ثم إنه جاء عبد المطلب، إلى أبرهة في طلب بعيره - وكان رجلا جسيما وسيما - فلما رآه أبرهة أعجبه حسنه وجماله فقال: ماحاجتك؟ فقال: أن ترد على إبلي. فقال لترجمانه: قل

## أَلَمْ يَجْعُلُ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلَيلِ ﴿ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

له: أعجبنى ما رأيت من هيئتك، ثم رغبت عنك حين سمعت كلامك، فقال عبد المطلب: وما الذى رغب الملك عنى؟ فقال: جئت لأهدم شرفك وشرف آبائك، فتركت ذكره وسألتنى إبلا أخذت لك! فقال له عبد المطلب: أنا رب الإبل، وإن للبيت ربا يمنعه، فأمر برد الإبل عليه، فعاد عبد المطلب، وأمر أهل مكة حتى تنصرف فى رءوس الجبال، وقال: قد جاءكم مالاقبل لكم به. ثم أخذ عبد المطلب بحلقة الكعبة وقال:

### يارب، لا أرجو لهم سواكا يارب، فامنع منهم حماكا إن عدو البيت من عاداك

ومن المعروف أيضا أنه قال:

يارب إن المرء يمن نع حله فامنع حلالك لايغلبن صليبهم ومحالهم أبدا محالك والمحال: العقوبة.

#### إن كنت تاركهم وكعبتنا فامر ما بدالك

ثم خرج مع القوم وخلوا مكة، فروى أن الفيل كان إذا أحس التوجه قبل مكة امتنع، فإذا وجه نحو اليمن أسرع وهرول، وحبس الله الفيل عن البيت، وهو معنى ماثبت عن النبى عليه أنه قال يوم الحديبية حين بركت ناقته – وهى القصواء – وقال الناس: خلأت القصواء فقال النبى عليه : «لا، لكن حبسها حابس الفيل» (١) ثم إن الله تعالى بعث عليهم طيرًا خرجت من قبل البحر، قال ابن عباس: لها خراطيم الطير وأنف الكلاب، وقيل: كانت سوداء، وقيل: حمراء، ومع كل طير ثلاثة أحجار: حجران في كفيه، وحجر في منقاره ، وفي القصة: أن الحجر كان دون الحمص وفوق

## وأرْسل عليهم طَيْرًا أبابيل ﴿ تَوْميهم بحجارة مِن سَجِيلٍ ﴿ فَجَعَلَهُمْ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفُ مَأْكُولَ ﴿ فَ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفُ مَأْكُولَ ﴿ فَ فَجَعَلَهُمْ الْمُعَلِّمُ الْمُؤْتِ

العدس، فجاءت الطير ورمتهم بالأحجار، وفي القصة: أن الحجر كان يصيب رأس الإنسان، فيخرج من دبره، فيسقط ويموت، وكان إذا وقع على جانب منه خرج من الجانب الآخر، وهرب القوم وتساقطوا في الطريق. وقيل: إن الحجر إذا أصاب الواحد منهم نفط موضعه وأصابه الجدري، فهو أول ما رئي الجدري في ديار العرب، والله أعلم. وأما أبرهة فتساقط في الطريق أنملة أنملة، ثم إنه انصدع صدره عن قلبه (١) ومات.

وعام الفيل هو العام الذي ولد فيه النبي الله ، وقد قيل: إنه ولد بعد ذلك بسنتين، والصحيح هو الأول، وقال أهل العلم: كان ذلك إرهاصًا لنبوه النبي الله وتأسيسًا بها.

قوله تعالى: ﴿ ألم يجعل كيدهم في تضليل ﴾ أي: أبطل مكرهم وسعيهم، ويقال: قوله: ﴿ في تضليل ﴾ أي: ضل عنهم، وفاتهم ماقصدوا.

وقوله: ﴿ وأرسل عليهم طيرًا أبابيل ﴾ قال أبو عبيدة: جماعات في تفرقة، وعند أبي عبيدة والفراء: لا واحدلها، وعند الكسائي: واحدها: أبول مثل عجاجيل وعجول. ويقال: طيرًا أبايل أي: كثيرة، ويقال: أقاطيع يتبع بعضها بعضًا.

وقوله: ﴿ ترميهم بحجارة من سجيل ﴾ قال ابن عباس: السجيل بالفارسية (سنك) (٢) كل، ويقال: من سجيل من السماء، وهو اسم سماء الدنيا. وقوله: ﴿ فجعلهم كعصف مأكول ﴾ العصف: هو ورق الزرع، ومعناه: كعصف قد أكل مافيه، وقيل: كل ثمره. والمعنى: أن الله تعالى شبههم بالزرع الذى أكلته الدواب وراثته وتفرقت، ولم يبق من ذلك شيء فشبه هلاكهم بذلك، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) في الأصل: قبله.

<sup>(</sup>٢) في «ك»: شك، وهو تصحيف.



لإيلاف قُرَيْشٍ ﴿ ﴿ ﴾

#### تفسير سورة لإيلاف

وهي مكية

قوله تعالى: ﴿ لِإِيلاف قريش ﴾ روى سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله: ﴿ لإِيلاف قريش ﴾ قال: نعمتي على قريش بإيلافهم رحلة الشتاء والصيف. والإِيلاف في اللغة هو ضد الإيجاش، وهو نظير الإيناس، فإن قال قائل: ما معنى ابتداء السورة باللام؟ والجواب من وجهين: أحدهما أن معناه: اعجبوا لإيلاف قريش وتركهم الإيمان بي، كأنه يذكر نعمته عليهم، ويذكر كفرانهم لنعمته بترك الإيمان، والوجه الثاني أن معناه: أن هذا متصل في المعنى بالسورة المتقدمة، وكأنه قال: ﴿ فجعلهم كعصف (١) مأكول لإيلاف قريش ﴾ أي: ليبقى لهم ما ألفوه من رحلتي الشتاء والصيف. وذكر القتيبي في معنى السورة: أن القوم لم يكن لهم زرع ولاضرع إلا القليل، وكانت معايشهم من التجارة، وكانت لهم رحلتان: رحلة في الصيف إلى الشام، ورحلة في الشتاء إلى اليمن، وقيل: غير هذا، وكانوا إذا خرجوا من مكة لا يتعرض لهم أحد، فإذا لقيهم قوم قالوا: نحن أهل الله فيكفون عنهم ولا يحاجون. وروى أنهم كانوا يقولون: نحن من حرم الله، فتقول العرب: هؤلاء أهل الله فيكفون عنهم، وهو معنى قوله تعالى: ﴿ أو لم يروا أنا جعلنا حرما آمناويتخطف الناس من حولهم ١٤٠٥) فذكر الله تعالى في هذه السورة والسورة المتقدمة منته عليهم في دفع أصحاب الفيل عنهم، ليبقى لهم ما ألفوه من التجارة في رحلتي الشتاء والصيف. وأما قريش: فهم أولاد النضر بن كنانة، فكل من كان من أولاد النضر بن كنانة فهو

<sup>(</sup>١) الفيل: ٥.

<sup>(</sup>٢) العنكبوت: ٦٧.

إِيلافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ ﴿ فَلْيَعْبُدُوا رَبُّ هَذَا الْبَيْتِ ﴿ اللَّهِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مَن جُوعٍ وَآمَنَهُم مَّنْ خَوْف ِ ﴿ فَالْمَعْبُدُوا رَبُّ هَذَا الْبَيْتِ الْحَقْبُ اللَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مَّنْ خَوْف إِنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

قرشى واختلفوا فى اشتقاق هذا الاسم، فقال الأكثرون: سموا قريشًا للتجارة، وكانوا أهل تجارة، والقرش: الكسب، يقال: كان فلان يقرش لعياله ويقترش أى: يكتسب. وعن ابن عباس: أنه سميت قريشًا ويشًا بدابة تكون فى البحر، يقال لها: القرش، لاتمر بغث ولاسمين إلا أكلته وأنشدوا فى ذلك:

ر وبها سمیت قریش قریشا رك فیه لذی الجناحین ریشا یأکلون البلاد أکلا کمیشا یکشر القتل فیهم والخموشا

وقریش هی التی تسکن البحـ تأکـل الغث والسمین ولاتتـ هکـذا فی البـلاد هی قـریش ولهـم آخـر الزمـان نبی

وقوله: ﴿ فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع ﴾ قال ذلك لأنهم كانوا يجلبون الطعام من المواضع البعيدة وكان هو الذي يسهل لهم ذلك، ويرزقهم إياها بتيسير أسبابها لهم.

وقوله: ﴿ وآمنهم من خوف ﴾ أى: من خوف الغارة والقتل على ماقلنا، وقيل: من خوف الجذام، والأصح هو الأول. وفي بعض التفاسير: أن أول من جمع قريشًا على رحلتي الشتاء والصيف هاشم بن عبد مناف، وكانوا يأخذون في بضائعهم باسم الفقراء شيئًا معلومًا فإذا رجعوا أعطوهم ذلك تقربًا إلى الله.

وقال الشاعر في هاشم:

عمرو العلاهشم الثريد لقومه الخالطين فقيرهم بغنيهم

ورجال مكة مسنتون عجاف حتى يصير فقيرهم كالكاف

## بِنِ الْعَزِ الْحَيْمِ الْمُوالْخُوالْحَيْمِ

أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ ﴿ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ ﴿ وَلا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمَسْكِينِ ﴿ وَلا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمَسْكِينِ ﴿ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمَسْكِينِ ﴿ وَلَا يَحُضُّ لِينَ ﴿ وَكُلَّ اللَّهُ صَلِّينَ ﴿ وَكُلَّ اللَّهُ صَلِّينَ ﴿ وَكُلَّ اللَّهُ صَلَّيْنَ ﴿ وَكُلَّ اللَّهُ صَلَّانِ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ

### تفسير سورة أرأيت

#### وهي مكية

وقيل: إنها مدينة، وقيل: نصفها مكية، ونصفها مدنية، فالنصف الأول إلى قوله ﴿ فُويِلَ لَلْمُصَلِينَ ﴾ مكية، والنصف الباقي مدنية، والله أعلم.

قوله تعالى: ﴿ أَرَايِتِ الذي يكذب بالدين ﴾ أي: بالجزاء، وقيل: بالحساب، قاله مجاهد، والمعنى: أرأيت من يكذب بالدين أمخطئ هو أم مصيب؟ يعنى: أنه مخطئ فلا توافقه ولاتتبعه.

وقوله: ﴿ فَذَلَكُ الذِّي يَدَعُ اليتيم ﴾ وورد في الحديث أن النبي الله قال: «من ضم يتيما من بين المسلمين إلى نفسه، وجبت له الجنة »(١).

وقرئ في الشاذ: «يَدعُ اليتيم» أي: يترك العطف عليه والرحمة له.

وقوله تعالى: ﴿ ولايحض على طعام المسكين ﴾ قيل: لايطعم بنفسه، ولا يأمر به غيره.

قوله تعالى: ﴿ فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون ﴾ قال قتادة: غافلون. وروى المغيرة عن إبراهيم قال: مضيعون للوقت، وهذا قول معروف، وهو وارد عن جماعة من التابعين، وذكروا أن المراد بالسهو هاهنا هو تأخير الصلاة عن وقتها، والقول الثالث: وهو أن الآية وردت في المنافقين.

ومعنى قوله: ﴿ الذين هم عن صلاتهم ساهون ﴾ يعنى: أنهم إن صلوها لم يرجوا

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد (٤/ ٣٤٤، ٥/ ٢٩)، وأبو يعلى (٢ / ٢٢٧ رقم ٩٢٦)، والطبراني في الكبير ( ١٩٩/ ١٩ - ٢٩٩ )، وراه أحمد (٤ / ٣٤٦، ١٦٤ / ١٦٤ )، ٣٠٠ رقم ٣٠٠ – ٦٦٧) عن عمرو بن مالك القشيري، وحسنه الهيثمي في المجمع (٤ / ٣٤٦، ١٦٤ / ١٦٤ )، والمنذري في الترغيب (٣٤٨/٣).

## الَّذِينَ هُمْ عَن صَلاتِهِمْ سَاهُونَ ﴿ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ ﴿ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ ﴿ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ ﴿ ﴾

ثوابًا، وإن تركوها لم يخافوا عقابًا. قال ابن زيد: هم المنافقون صلوها، وليست الصلاة من شأنهم. وروى الوالبي عن ابن عباس قال: هم المنافقون، كانوا إذا حضروا صلوها رياء، وإذا غابوا تركوها. وقال محمد بن كعب القرظي: هو المنافق، إذا رأى الناس صلى، وإذا لم ير الناس لم يصل. وقيل: ساهون أى: لاهون، والمعنى أنهم يشتغلون بغيره عنها.

وقوله: ﴿ الذين هم يراءون ﴾ قد بينا .

وقوله: ﴿ ويمنعون الماعون ﴾ قال على: هو الزكاة، حكاه مجاهد عنه، وهذا القول محكى أيضًا عن الحسن وإبراهيم التيمى. وقال ابن عباس: هو العارية، وسميت ماعونًا؛ لأن الناس يعين بعضهم بعضًا. وقد ورد في الخبر: أنه مثل الماء والملح والفأس والقدر والمقدحة وما أشبه ذلك.

وفى بعض الأخبار عن عائشة - رضى الله عنها - أنها سألت النبى الله عنها الذى لا يحل منعه؟ قال: «الماء والملح والنار»(١). وفى بعض الروايات زيادة: «والحجر والدلو».

وحكى أبو الحسين بن فارس عن أبيه فارس، أن الماعون هو الماء، حكاه عن أهل اللغة، وقد ذكره النحاس أيضًا في كتابه. وأنشدوا:

#### يمعج صبيرة الماعمون محسا

وأنشدوا في الماعون بمعنى الزكاة:

#### قوم على الإسلام لَمَّا يمنعوا ماعُونَهمْ ويُضيَّعوُ التَهليلا

(١) رواه بن ماجه (٢/ ٨٢٦ – ٨٢٧ رقم ٢٤٧٤)، والطبراني في الأوسط (٣/ رقم ١٤٤٠، ١٤٣٠ – مجمع البحرين). وقال الهيثمي في المجمع (٣/ ١٣٦): رواه بن ماجه باختصار، والطبراني في الأوسط، وفيه زهير بن مرزوق قال البخاري: مجهول، منكر الحديث.

## بِنِي لِنَهُ الْخَالَ الْحَالَ الْحَالَ الْحَالَ الْحَالَ الْحَالَ الْحَالَ الْحَالَ الْحَالَ الْحَالَ الْحَالَ

إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكُوثْثَرَ ﴿ ﴿

#### تفسير سورة الكوثر

#### وهي مكية

روى المختار بن فُلْفُل عن أنس قال: «بينا رسول الله عَلَيْ ذات يوم بين أظهرنا، إذا أغفى إغفاءة، ثم رفع رأسه متبسمًا، فقلت: ما أضحكك يارسول الله؟ فقال: أنزلت على آنفًا سورة » فقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم ﴿إِنَا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إِن شائنك هو الأبتر ﴾ ثم قال: أتدرون ما الكوثر؟ قلنا: الله ورسوله أعلم.

قال: فإنه نهر وعدنيه ربى خيراً كثيراً، هو حوضى ترد عليه أمتى يوم القيامة، آنيته عدد نجوم السماء، فيختلج العبد منهم، فأقول: رب إنه من أمتى، فيقول: إنك لاتدرى ما أحدثوا بعدك (١). رواه مسلم عن أبى بكر بن أبى شيبة، عن على بن مسهر عن المختار بن فُلْفُل.

قوله تعالى: ﴿ إِنَا أَعَطِينَاكُ الْكُوثُر ﴾ قد بينا.

وروى همام، عن قتادة عن أنس أن رسول الله على قال: «بينا أنا أسير في الجنة إذا بنهر حافتاه قباب اللؤلؤ المجوف، فقلت: ماهذا ياجبريل؟ فقال: هذا الكوثر الذي أعطاك ربك، فضرب الملك بيده، فإذا طينه مسك أذفر»(٢). قال رضى الله عنه:

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (٤/ ١٤٨ – ١٤٩ رقم ٤٠)، وأبو داود (١/ ٢٠٨ رقم ٢٧٧ كرقم ٢٣٧ رقم ٢٣٧ )، والنسائى (١/ ٢٥٧ رقم ٢٣٧ )، والنسائى (١/ ١٣٣ – ١٣٣ رقم ١٣٣ )، وابن أبى شيبة فى مصنفه (١١ / ٤٣٧ – ٤٣٨ رقم ١١٧٠)، وابن أبى عاصم فى السنة (٢ / ٣٥٥ رقم ٢٦٧)، وابن أبى عاصم فى السنة (٢ / ٣٥٥ رقم ٢٦٧)، وابن جرير الطبرى (٢ / ٢١٠ ).

<sup>(</sup>۲) رواه البخاری (۱۰/۲۷۲ رقم ۲۰۸۱)، والترمذی (۰/۲۱۸ – ۶۱۹ رقم ۳۳۳) وقال: حسن صحیح، والنسائی فی الکبری (۳/۳۱ – ۶۲۰ رقم ۱۱۷۰۳)، وأحمد (۳/۱۱۰ ، ۲۳۳)، وابن أبی شیبة (۲۳/۲۱) وقم ۱۷۷۲)، وابن جریر (۳۰/۳۰) وغیرهم.

## فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَر ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

أخبرنا بهذا الحديث أبو الحسن بن النقور، أخبرنا أبو القاسم بن حَبَابَة، أخبرنا البغوى، أخبرنا هُدْبَة، عن همام... الحديث. وأخرجه البخارى عن هدبة، وذكره أبو عيسى في كتابه بروايته عن قتادة، عن أنس قال: قال رسول الله عَلَيْكُ: «بينا أنا أسير في الجنة إذا عرض [لي](١) نهر حافتاه قباب اللؤلؤ، قلت للملك: ماهذا؟ قال: هذا الكوثر الذي أعطاكه الله، قال: ثم ضرب بيده إلى طينه فاستخرج مسكًا، ثم رفعت لي (سدرة المنتهي)(١) فرأيت عندها نورًا عظيمًا»(٢).

قال: وهو حديث حسن صحيح، وروى أيضًا بطريق [مُحَارِب] (٣) بن دِثار عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله على الله الله الله على الله على الدر والياقوت، [و] (٤) تربته أطيب من المسك، وماؤه أحلى من العسل، وأبيض من الثلج» (٥). قال: هو حديث حسن.

وفي بعض التفاسير برواية عائشة - رضى الله عنها - أن النبي عَلِيهُ قال: «من أراد أن يسمع خرير الكوثر، فليدخل أصبعه في أذنيه »(٦). وهو غريب جدا.

وفي الكوثر قول آخر، وهو أنه الخير الكثير، فهو فَوْعَل من الكثرة، وقد أعطى الله (١) المثبت من جامع الترمذي.

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه في الحديث السابق.

<sup>(</sup>٣) في «الأصل، وك»: محار، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٤) من (٤». (٥) من (٤». (٥) رواه الترمذي (٥/ ١٤٥٠) رقم ٣٣٦١) وقال: حسن صحيح، وابن ماجه (٢/ ١٤٥٠)، وابن أبي شيبة

۵) روزه اسرمدی ( ۱۹/۵ رقم ۱۹۹۱ ) وقال: حسن صحیح، وابن ماجه (۲/۱۵۰۱)، وابن آبی شیبة (۱۱/رقم ۱۱۷۰۸)، وابن جریر الطبری فی تفسیره (۱/رقم ۱۳۲))، وابن جریر الطبری فی تفسیره (۲۱/۳۰) وغیرهم.

<sup>(</sup>٦) عزاه السخاوى في المقاصد الحسنة للدارقطني (المقاصد ٨٩)، وكذا السيوطي في الجامع (٥٥٣). وحكم عليه الشيخ ناصر - حفظه الله - بالوضع في ضعيف الجامع، وكذا الشيخ محمد عمرو - حفظه الله - في تكميل النفع (١/ ١٠ رقم ١).

## إِنَّ شَانِئُكَ هُو الأَبْتَرُ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

رسوله محمدًا عَلَيْ من الخير مالا يحصى ولايعد كثرة في الدنيا والآخرة، وقال الحسن البصرى: هو القرآن، وقيل: العلم والقرآن.

وقوله: ﴿ فصل لربك وانحر ﴾ أى: صل الصلوات الخمس، وانحر البدن، وقيل: صل بَجْمع (١) ، وانحر بمنى، قاله مجاهد وعطاء، وعن على – رضى الله عنه – أن معنى قوله: ﴿ وانحر ﴾ هو وضع اليمين على الشمال في الصلاة على النحر. وقيل: وانحر واستقبل القبلة بنحرك. قال الشاعر:

#### أبا حكم هل أنت عم مجالد وسيد أهل الأبطح المتناحر

أى: المتقابل.

<sup>(</sup>١) جمع: أي: المزدلفة. (١) في «ك»: أحرمت.

<sup>(</sup>٣) رواه بن أبى حاتم - (تفسير ابن كثير (٤ /٨٥٨) وابن حبان فى المجروحين (١ /١٧٧ - ١٧٨)، وابن الاعرابي فى معجمه (٢ /٢٧ رقم ٩٦٧)، والحاكم (٢ /٥٣ - ٥٣٨)، والبيهقى (٢ /٧٥ - ٧٦) عن مقاتل به.

قال ابن حبان: هذا متن باطل إلا ذكر رفع اليدين فيه، وهذا خبر يرويه عمر بن صبيح عن مقاتل، وعمر يضع الحديث، فظفر عليه إسرائيل بن حاتم فحدث به عن مقاتل.

وقال الذهبي في تلخيصه على المستدرك: إسرائيل صاحب عجائب لايعتمد عليه، وأصبغ شيعي متروك عند النسائي. واستنكره الحافظ ابن كثير في تفسيره، وقال: حديث منكر جدا.

لغير الله، فقال الله تعالى: ﴿ فصل لربك وانحر ﴾ أي: اجعل صلاتك ونحرك لله.

وقوله: ﴿إِن شَانَتُكُ هُو الأَبْتَر ﴾ أكثر المفسرين أن المراد به هُو العاص بن وائل السهمى، كان إِذا ذكر له رسول الله عليه قال: دعوا ذكره، فإنه أبتر يعنى: أنه لاولد له، فإذا مات انقطع ذكره، واسترحتم منه، وكانت قريش تقول لمن مات ابنه، أو لم يكن له ابن: أبتر.

فقال الله تعالى: ﴿إِن شَانَتُكُ هُو الأَبْتَر ﴾ يعنى: مبغضكُ هُو الأَبْتَر أَى: الذَى انقطع خيره وذكره في الدنيا والآخرة والبتر هُو القطع. وقيل: إِن الآية في عقبة بن أبي معيط وقيل: إِن المراد به كعب بن الأشرف، قدم مكة، فقالت له قريش: ماتقول أيها الحبر في هذا (الصنبور)(۱)؟ أهو خير أم نحن؟ إِنه سب الهتنا، وفرق جمعنا، ونحن أهل حرم الله وحجيج بيته وسدنته، فقال: بل أنتم خير منه، فأنزل الله تعالى: ﴿إِن شَانَتُكُ هُو الْأَبْتَر ﴾ فيه.

<sup>(</sup>١) في (ك): الصنبور. والطنبور هو الفرد الضعيف الذي لاعقب ولا ناصر له. (لسان العرب: مادة صنبر).

قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ﴿ ﴾ لا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ﴿ ﴾ وَلا أَنتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ ﴿ وَلا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدَتُم ۚ ﴿ وَلا أَنتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ ﴿ فَ لَكُمْ دينُكُمْ

#### تفسير سورة (قل يا أيها الكافرون)() وهي مكية

قوله تعالى: ﴿ قل يا أيها الكافرون ﴾ قال المفسرون: لما قرأ رسول الله عَلَيْكُ سورة والنجم، وألقى الشيطان على لسانه عند ذكر أصنامهم: وإن شفاعتهن لترتجي، فقال الكفار: يامحمد، نصطلح تعبد آلهتنا سنة، ونعبد إلهك سنة، ونعظم إلهك، وتعظم آلهتنا، وذكروا من هذا النوع شيئًا كثيرًا، فحزن النبي عَلَيْ لقالتهم، ورجع إلى بيته حزينًا، فأنزل الله تعالى هذه السورة، وهي ﴿ قل يا أيها الكافرون لا أعبد ماتعبدون ﴾ أي: اليوم. ﴿ ولا أنتم عابدون ما أعبد ﴾ اليوم. ﴿ ولا أنا عابد ما عبدتم ﴾ في المستقبل. ﴿ ولا أنتم عابدون ما أعبد ﴾ في المستقبل. ﴿ لكم دينكم ولى دين ﴾ لكم جزاء عملكم، ولي جزاء عملي. قالوا: وهذا في قوم بأعيانهم، منهم الوليد بن المغيرة، وأمية بن خلف، والعاص بن وائل، والأسود بن المطلب، وقد كان الله أخبر أنهم يموتون على الكفر. وقيل: إن هذه السورة نزلت قبل آية السيف، ثم نسخت بآية السيف. وقد ورد في الخبر: أن قراءة هذه السورة براءة من الشرك. روى أبو خيثمة ، عن ابن اسحاق ، عن فروة بن نوفل ، عن أبيه أنه أتى النبي عليه وقال : جئت يارسول الله عُلِي التعلمني شيئًا أقوله عند منامي، فقال: «إِذا أخذت مضجعك فاقرأ: ﴿ قل يا أيها الكافرون ﴾ ثم نم على خاتمتها، فإنها براءة من الشرك » (٢) . وعن (١) في «ك»: الكافرون.

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود (٤/٣١٣ رقم ٥٠٥٥)، والترمذي (٥/٤٤ رقم ٣٤٠٣)، والنسائي في الكبري (٦/٠٠٠) رقم ١٠٦٣٦ – ١٦٠٤٠، ٢ / ٢٤٥ رقم ١١٧٠٩ )، وأحمد (٥/ ٥٦)، وابن أبي شيبة (١٠ / ٢٤٩)، والدارمي (٢/٥١م رقم ٣٤٢٧)، وابن حبان في صحيحه (٣/٧٠ رقم ٧٩٠)، والحاكم (١/٥٦٥، ٢ / ٥٣٨ ) وصححه، وغيرهم. وفي الباب عن أنس.

### وَلِيَ دِينِ ﴿ لَيْ

بعضهم قال: «كنت أمشى مع النبى على في ليلة ظلماء، فسمع رجلا يقرأ: ﴿ قل يا أيها الكافرون ﴾ فقال: أما هذا فقد برئ من الشرك، وسمع رجلا يقرأ: ﴿ قل هو الله أحد ﴾ فقال: أما هذا فقد غفر له »(١).

وفى السورة سؤال معروف، وهو السؤال عن معنى التكرير؟ وقد أجبنا، ويقال: إنهم كرروا عليه الكلام مرة بعد مرة، فكرر الله تعالى عليهم الإجابة.

وفى السورة سؤال آخر، وهو فى قوله: ﴿ قل ﴾ كيف قرئت هذه الكلمة، وهى أمره بالقراءة؟ وكذلك فى قوله: ﴿ قل هو الله أحد ﴾ . والجواب عنه: أن قوله ﴿ قل يا أيها الكافرون ﴾ جميعه قرآن، ونحن أمرنا بتلاوة القرآن على ما أنزل، فنحن نتلو كذلك . وفى السورة سؤال ثالث وهو أنه قال: ﴿ ولا أنتم عابدون ما أعبد ﴾ ولم يقل: من أعبد؟

والجواب عنه أنه قال ذلك على موافقة قوله: ﴿ ولا أنا عابد ماعبدتم ﴾ وقد قيل: إِن «ما » بمعنى «من » هاهنا، والله أعلم.

<sup>(</sup>۱) رواه النسائي في الكبرى (٦/ ١٧٧ رقم ١٠٥٤)، وأحمد (٤/ ٢٥،٦٤، ٥/ ٣٧٦)، والدارمي (١/ ٢٥ رقم ٣٧٦)، والبيهقي في الدلائل (٢/ ٢٥ رقم ٣٤٣)، والبيهقي في الدلائل (٢/ ٢٨) عن رجل من الصحابة لم يسم به.

وقال الهيشمي في المجمع (١٤٨/٧): رواه أحمد بإسنادين في أحدهما شريك، وفيه خلاف وبقية رجاله رجال الصحيح. وفي الباب عن ابن مسعود.

## بِنِي لِنَهُ الْخُوْالَ الْحَالَ الْحَالَ الْحَالَ الْحَالَ الْحَالَ الْحَالَ الْحَالَ الْحَالَ الْحَالَ الْحَالِ الْحَالِي الْحَالِ الْحَالِ الْحَالِ الْحَالِ الْحَالِ الْحَالِ الْحَالِ الْحَالِ الْحَالِ الْحَ

إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ ﴿ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا ﴿ ﴿ إِنَّهُ فَاسَتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا ﴿ ﴿ فَاسَبَحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا ﴿ ﴿ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ الْفَالِمُ اللَّهِ الْفَالِمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّالَّالَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

#### تفسيرسورة النصر

#### وهي مدنية

قوله تعالى: ﴿إِذَا جَاء نَصِر الله والفَتِح ﴾ أجمعوا على أن الفَتِح هو فَتَح مَكَة ، وقيل: إِن النصر فيه أيضًا، ويقال: إِن النصر هو يوم الحديبية، والأول هو الأظهر والأشهر.

وقوله: ﴿ ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا ﴾ أي: زمراً زمراً، وفوجاً فوجاً. وفي التفسير: أن رسول الله على قتح مكة قال المشركون: إن محمداً قد نصره الله على قريش، وهم أهل الله وأهل حرمه، فقد منع الله الفيل عنهم فلا يدان لأيد [أحد] (١) بمحمد يعنى: لا قوة، فدخلوا في دينه أفواجاً وكانت القبيلة بأسرها تسلم، ووفد عليه الوفود من الجوانب، ودخل أكثر ديار العرب في الإسلام، ولم يبق إلا القليل، وقد كان قبل ذلك يدخل الواحد والاثنان على خوف شديد، فهو معنى قوله تعالى: ﴿ ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا ﴾ . ا

وقوله: ﴿ فسبح بحمد ربك ﴾ أي: صل حامدا لربك.

والأصح أن معناه: اذكره بالتحميد والشكر لهذه النعمة العظيمة ،فإن التسبيح هو بمعنى الذكر فصار معنى الآية على هذا: فاذكر ربك بالتحميد والشكر.

وقوله: ﴿ واستغفره ﴾ أي: اطلب التجاوز والعفو عنه.

وقوله : ﴿ إِنه كان توابًا ﴾ أى: توابًا على عباده، ويقال: التواب هو المسهل لسبيل التوبة، ويقال: هو القابل لها.

<sup>(</sup>١) في «الأصل»: لأحد.

وقد ثبت عن ابن عباس أن في السورة نعى النبي عَلَيْكَ إلى نفسه، وأمره بالتسبيح والاستغفار ليكون؛ آخر أمره وخاتمة عمله على زيادة الطاعة والذكر لله.

وورد أيضًا أن عمر -رضى الله عنه -كان إذا أحضر المهاجرين واستشارهم فى شىء، أحضر معهم عبد الله بن عباس، فقالوا: يا أمير المؤمنين، إن لنا أولادًا مثله - يعنى أنك لا تحضرهم - فقال: إنه من حيث تعلمون، ثم إنه سألهم مرة عن هذه السورة فقالوا: إن الله تعالى أمر رسول الله بالتسبيح والاستغفار حين جاءه الفتح، ودخل الناس فى الدين أفواجا، فسأل عبد الله بن عباس عن معنى السورة فقال: يا أمير المؤمنين، إن الله تعالى نعى إلى رسول الله نفسه بهذه السورة، وأمره بزيادة العمل والذكر؛ ليكون خاتمة عمره عليه فقال لسائر المهاجرين: إنما أحضره لهذا وأمثاله ،أو كلام هذا معناه، واللفظ المذكور فى الصحيح فى هذا الخبر أن ابن عباس قال: إنما هو أجل رسول الله عناه، واللفظ المذكور فى الصحيح فى هذا الخبر أن ابن عباس قال: إنما هو أجل رسول الله عناه، إياه فقال له عمر: والله لا أعلم منها إلا ما تعلم.

وقيل: إن السورة نزلت في أوسط أيام التشريق.

وقيل: إن رسول الله عُلِي لم يعش بعد هذه السورة إلا ثمانين ليلة.

وقد قيل: إنها آخر سورة نزلت من القرآن كاملة، والله أعلم.

## بِنِي لِنَهُ الْخُزِ الْحَيْمِ

## تَبَّتْ يُدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبِّ ﴿ ﴾

#### تفسيرسورة تبت

#### وهي مكية

قوله تعالى: ﴿ تبت يدا أبى لهب وتب ﴾ سبب نزول هذه السورة هو ما روى أبو معاوية [الضرير محمد بن خازم] (١) عن الأعمش، عن عمرو بن مرة ،عن سعيد ابن جبير،عن ابن عباس أن النبى عَلَيْ صعد ذات يوم الصفا وقال: «ياصباحاه» فاجتمعت قريش فقالوا له: مالك؟ فقال: «(أرأيتم)(٢) لو أخبرتكم أن العدو مصبحكم أوممسيكم، أما (تصدقوننى؟)(٣)» قالوا: بلى. قال: «فإنى نذير لكم بين يدى عذاب شديد» فقال أبو لهب: تبًا لك، ألهذا دعوتنا جميعًا فأنزل الله تعالى: ﴿ تبت يدا أبى لهب وتب ﴾ إلى آخر السورة»(٤).

قال رضى الله عنه: أخبرنا بهذا الحديث أبو محمد المكى بن عبد الرزاق، أخبرنا جدى أبو الهيثم، أخبرنا (محمد)(°) بن سلام، عن [أبى](٢) معاوية. الحديث.

<sup>(</sup>۱) في «الأصل، وك»: أبو معاوية النضر بن محمد حازم، وهو خطأ والصواب أبو معاوية الضرير محمد بن خازم الكوفي أحفظ الناس لحديث الأعمش، وعنه محمد بن سلام وهو البيكندى، والحديث رواه البخارى في صحيحه عن البيكندى عنه به، وانظر تهذيب الكمال (۲۵ / ۱۲۳ – ۱۲۳ ، ۲۵۰ – ۳٤٤).

<sup>(</sup>٢) في «ك»: أرأيتكم.

<sup>(</sup>٣) في «ك»: مصدقي.

<sup>(</sup>٤) تقدم.

<sup>(</sup> ٥ ) في «ك»: أبو محمد، وهو خطأ، والصواب محمدوهو ابن سلام البخاري البيكندي، وقد تقدم.

<sup>(</sup>٦) في «الأصل»: ابن وهو خطأ، وقد تقدم التنبيه عليه.

## مَا أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ ﴿ إِنَّ سَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَهَبِ ﴿ إِنَّ اللَّهُ الْم

قوله ﴿ وتب ﴾ قال مقاتل وغيره: خسرت، والتباب في اللغة هو الهلاك، وهو الخسران أيضًا. قال الفراء: الأول دعاء، والثاني إخبار، فالأول هو قوله: ﴿ تبت يدا أبي لهب ﴾ والثاني قوله: ﴿ وتب ﴾ على ما معنى الخبر أي: وقد خسر وهلك، وفي قراءة ابن مسعود: «وقد تبت».

وقوله: ﴿ مَا أَغْنَى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كُسِبَ ﴾ أي: لا يدفع عنه ماله وولده شيئًا من عذاب الله، فيكون قوله: ﴿ ومَا كُسِبِ ﴾ بمعنى وما ولد على هذا القول. قال أبو جعفر النحاس: ويبعد أن تكون ما بمعنى من في اللغة.

فقوله: ﴿ وما كسب ﴾ أى: وما كسب من جاء ومايشبهه وأما أبو لهب فهو عم النبى عَلَيْهُ واسمه عبد العزى، ويقال: سمى أبو لهب لتلهب وجهه حسنا. وذكره الله تعالى بكنيته؛ لأنه كان معروفا بذلك أو لأن اسمه كان عبد العزى فكره أن تنسب عبوديته إلى غيره.

وفى تفسير النقاش: أن أبا لهب انتفى بنى هاشم، وانتسب إلى أبى أمية، وقال: لا أكون من قوم فيهم كذاب مثل محمد. ومن المعروف عن طارق المحاربى أنه قال: «كنت بسوق ذى المجاز فإذا أنا بشاب يقول: أيها الناس، قولوا: لا إله إلا الله تفلحوا، وإذا الرجل خلفه يرميه بالحجر، وقد أدمى (عقبيه)، وهو يقول: أيها الناس، لا تصدقوه فإنه كذاب. قال: فسألت عنهما، فقيل: إن الشاب محمد عليه والرجل الذى خلفه عمه أبو لهب» (٢).

<sup>(</sup>١) في «ك» : عقبه.

<sup>(</sup>۲) رواه ابن أبى شيبة (۱۶/ /۳۰۰ رقم ۱۸٤۱٤)، والطبراني في الكبير (۱۱٤/۸ – ۳۱۵ رقم ۸۱۷۰)، وابن حبان في صحيحه (۱۶/۱۷-۱۹۰)، والدارقطني في سننه (۲/۱۱-۵)، والحاكم (۲۱۱-۲۱۳) وصححه، والبيهقي في سننه (۱/۲۰۷۲/۲۰/۰۲) وفي الدلائل (۰/۳۸۰–۳۸۱).

وقال الهيشمي في المجمع ( ٢ / ٢٦): رواه الطبراني وفيه أبو جناب الكلبي وهو مدلس، وقد وثقه ابن حبان، وبقية رجاله رجال الصحيح.

## وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ ﴿ فَي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ ﴿ وَا

ويقال في قوله: ﴿ مَا أَغْنَى عَنْهُ مَالُه ﴾: أي: أي شيء أغنى عنه ماله ﴿ وما كسب ﴾ إذا دخل النار؟.

وقوله: ﴿ سيصلى نارا ذات لهب ﴾ يقال: صلى الشيء إذا قاسى شدته وحره. ويقال: صليته أي شويته، ومنه: شاة مصلية أي مشوية والمعنى: سوف يصلى أي يدخل نارًا ذات لهب أي: ذات التهاب وتوقد.

وقوله: ﴿ وامرأته ﴾ أي: تصلى امرأته أيضا.

وقوله: ﴿ حمالة الحطب ﴾ فيه قولان: أحدهما: ما رواه الضحاك عن ابن عباس أنها كانت تحمل الشوك فتلقيه على طريق النبى عَنِي لتعقر رجله. قال عطية: كانت تلقى العضاة في طريق النبي عَنِي . وكانت كالكثيب من الرمل لقدم النبي عَنَي ، وكانت كالكثيب من الرمل لقدم النبي عَنَي ، والقول الثاني: أن قوله: ﴿ حمالة الحطب ﴾ معناه: الماشية بالنميمة. قال الشاعر:

# إن بنى الأجرم حمالوا الحطب هم الوشاة في الرضا وفي الغضب عليهم اللعنة تترى والحسرب

وامرأته هي أم جميل بنت حرب بن أمية أخت أبي سفيان. وقد قرئ: «حمالة الحطب» بالنصب على معنى أعنى حمالة الحطب، وبالنصب على معنى أعنى حمالة الحطب.

وقوله: ﴿ فَي جيدها حبل من مسد ﴾ فيه قولان: أظهرهما أنه السلسلة التي ذكر الله تعالى في كتابه: ﴿ في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا ﴾ (١) والمسد هو الفتل والإحكام قال: لأنه أحكم من الحديد، والقول الثاني: إن المراد من الآية أنها كانت تحمل الحطب بحبل من مسد في عنقها فذكر الله تعالى ذلك على أحد وجهين: إما

<sup>(</sup>١) الحاقة: ٣٢.

لبيان تخسيسها وتحقيرها، أو لأنها عيرت رسول الله بالفقر فابتلاها الله تعالى بما هو من عمل الفقراء، وقيل: حبل من مسد أى: حبل من شعر أحكمت فتله، وقيل: من ليف أحكم فتله. وروى «أن هذه السورة لما نزلت وسمعتها امرأة أبى لهب أخذت (فهراً) (١) بيدها، وجاءت تطلب النبى عَلِيقًة وتقول:

#### مذمم أبينا ودينه قلبينا وأمره عصينا

وتعنى بمذم محمدا - عليه الصلاة والسلام - لأن كفار قريش كانوا يشتمونه مذمما، فلما جاءت، قال أبو بكر للنبى عَلَيْ : إِن هذه المرأة قد جاءت، فقال : إِنها لا ترانى فدخلت ولم تر رسول الله عَلَيْ ، فقالت لأبى بكر : أين صاحبك ؟ فقال : ما شأنك ؟ فقالت : بلغنى أنه هجانى ، فجئت لأكسر رأسه بهذا الحجر ، فقال أبو بكر : إِنه ما هجاك ، فرجعت وعثرت فى مرطها ، فقالت : تعس مذم ومضت » (٢) .

<sup>(</sup>١) الفهر : هو الحجر مل الكف. النهاية لابن الأثير (٣ / ٤٨١).

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه.

بِنِي لِمُعْزِ الْحَيْدِ الْحِيْدِ الْحَيْدِ الْعِيْدِ الْعَلْمِ الْحَيْدِ الْعَيْدِ الْحَيْدِ الْحَيْدِ الْعِيْدِ الْعَيْدِ الْعَيْدِ الْعِيْدِ الْعَيْدِ الْعِيْدِ الْعَيْدِ الْعِيْدِ ا

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ﴿

## تفسير سورة الإخلاص وهي مدنية

وقيل: إنها مكية

يزيد بن كيسان، عن أبى هريرة قال: قال رسول الله عَلَيْهُ: «احشدوا أقرأ عليكم ثلث القرآن فخرج رسول الله عَلَيْهُ، فقرأ عليهم: ﴿ قل هو الله أحد ﴾ ثم دخل بيته قال: فقال القوم: قال لنا رسول الله عَلَيْهُ: احشدوا أقرأ عليكم ثلث القرآن فقرأ: ﴿ قل هو الله أحد ﴾ ثم دخل، ما هذا إلا شيء (١)؟ قال: فسمعها فخرج إلينا فقال: إن هذه السورة تعدل ثلث القرآن » رواه مسلم في كتابه عن محمد بن حاتم ويعقوب الدورقي، عن يحيى بن سعيد، عن (يزيد) (٢) بن كيسان. الحديث (٣).

وروى إسماعيل بن أبى (زياد) (٤) عن جويبر، عن الضحاك، عن ابن عباس قال: دخلت اليهود على نبى الله عَيْنَ فقالوا: يا محمد، صف لنا ربك، وانسبه لنا فقد وصف نفسه فى التوراة ونسبها فارتعد رسول الله عَنْ حتى خر مغشيًا عليه، فقال: «كيف تسألوننى عن صفة ربى ونسبه، ولو سألتمونى أن أصف لكم الشمس لم أقدر عليه»، فهبط جبريل – عليه السلام – فقال: يا محمد، قل لهم: الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يكن له كفوا أحد أى نيس بوالد ولا بمولود، وليس له الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أى نيس بوالد ولا بمولود، وليس له المناء، فذاك الذي أدخله.

<sup>(</sup>۲) في «ك»: زيد، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم (٦/ ١٣٧ – ١٣٨ رقم ٨١٢)، والترمذي (٥/ ١٥٥ رقم ٢٩٠٠)، وأحمد (٢/ ٢٦٩)، والبيهقي في الشعب (٥/ ٤٧٨ – ٤٧٩ رقم ٢٣٠٦).

<sup>(</sup>٤) في «ك»: دثار، وهو تحريف، وسيأتي على الصواب بعد قليل.

## اللَّهُ الصَّمَدُ ﴿ إِنَّ لَمْ يَلَدْ وَلَمْ يُولَدْ ﴿ أَنَّ اللَّهُ الصَّمَدُ ﴿ أَنَّ اللَّهُ الصَّ

شبيه من خلقه». قال رضى الله عنه: أخبرنا بهذا الحديث الشيخ العفيف أبو على بن بندار به مدان بإسناده عن إسماعيل بن أبى زياد. الحديث. وفي بعض (الأخبار): (۱) أن سورة قل يا أيها الكافرون وسورة قل هو الله أحدهما المقشقشتان أي: تبرئان من الشرك والنفاق، ويقال: قشقش المريض من علته إذا برأ، وسميت السورة سورة الإخلاص لأنه ليس فيها إلا وصف الرب عن اسمه وليس فيها أمر ولا نهى ولا وعد ولا وعيد. وذكر أبو عيسى الترمذي في كتابه برواية أبى جعفر الرازي عن الربيع بن أنس، عن أبى العالية، عن أبى بن كعب أن المشركين قالوا: يا رسول الله، انسب لنا ربك، فأنزل الله تعالى: ﴿ قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ﴾ لأنه ليس شيء يولد إلا سيموت، وليس شيء يموت إلا سيورث، وإن الله لا يموت ولا يورث، ﴿ ولم يكن له كفوا أحد ﴾ قال: لم يكن له شبيه ولا عدل، وليس كمثله شيء.

قوله تعالى: ﴿ قل هو الله أحد ﴾ أى: قل هو الله الواحد، أحد بمعنى الواحد، وقد فرق بين الأحد والواحد. وقيل: إن الأحد أبلغ من الواحد، يقال: فلان لا يقاومه أحد نفيا للكل، ويقال: لا يقاومه واحد، ويجوز أن يقاومه اثنان، وأيضًا فإن الواحد يكون الذى يليه الثانى والثالث في العدد، والأحد لا يكون بمعنى هذا الحال، وأكثر المفسرين أنه بمعنى الواحد.

وقوله: ﴿ هو ﴾ الابتداء فيه اسم مضمر، كأنه أشار إلى أن الذى سألتمونى عنه هو الله الواحد، فيكون قوله: ﴿ الله أحد ﴾ تبيينًا وكشفًا لاسم المضمر في قوله: ﴿ هو ﴾ .

وقوله: ﴿ الله الصمد ﴾ فيه أقوال: أحدها: أنه الذي يصمد إليه في الحوائج، والآخر: أنه هو الذي انتهى في السؤدد وبلغ كماله. قال الشاعر:

ألا بكر الناعي بخير لي بني أسد بعمر وابن مسعود وبالسيد الصمد

<sup>(</sup>١) في (ك): الأحاديث.

## وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُواً أَحَدٌ ﴿ إِنَّ اللَّهُ كُفُواً أَحَدٌ ﴿ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

وقال آخر:

#### علوته بحسام ثم قلت له خذها حذيف فأنت السيد الصمد

والقول الثالث: أنه الذي ليس له جوف أي لا يأكل، والقول الرابع: أن تفسيره قوله: ﴿ لَمْ يَلُدُ وَلَمْ يُولُدُ ﴾ وقيل: إنه الذائم الذي لا يفني، وقيل: إنه الدائم الذي لا يزول.

وقوله: ﴿ لم يلد ولم يولد ﴾ أى: ليس له والد ولا ولد. وقيل: إنه نفى لقول اليهود والنصارى: عزير بن الله، والمسيح ابن الله، ونفى لقول المشركين: إن الملائكة بنات الله. فهذا كله فى قوله: ﴿ لم يلد ﴾ .

وقوله: ﴿ ولم يولد ﴾ فيه نفي لقول النصاري: إِن مريم - عليها السلام - ولدت إِلهًا، وهو المسيح.

وقوله: ﴿ ولم يكن له كفوا أحد ﴾ أى لم يكن أحد نظيرا له ولا شبيهًا، فهو على التقديم والتأخير كما ذكرنا، ومعنى أحد في آخر السورة غير معنى أحد في أول السورة.

## بِنِي لِنَهُ الْخَزَالَجَيَعِ

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ﴿ مِن شَرِّ مَا خَلَقَ ﴿ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ ﴿ وَا

#### تفسير سورة الفلق

#### وهي مكية

قوله تعالى: ﴿ قل أعوذ برب الفلق ﴾ فيه أقوال: أحدها – وهو الأظهر -: أن الفلق هو الصبح، قال الله تعالى: ﴿ فالق الإصباح ﴾ (١) ، والقول الثانى: أنه جميع الخلق، والقول الثالث: أنه بيت في النار، إذا فتح بابه صاح أهل جهنم من شدة حره، قاله كعب الحبر، والقول الرابع: جب في جهنم، قاله مجاهد.

وقوله: ﴿ من شر ما خلق ﴾ أي: من شر جميع ما خلق.

وقوله: ﴿ ومن شر غاسق إذا وقب ﴾ فيه أقوال أيضا: أحدها: من شر الليل إذا أظلم، فالغاسق هو الليل، قاله الحسن ومجاهد وعكرمة وقتادة، ويقال: من شر الليل إذا أقبل. يقال: وقب: دخل، وقيل: أقبل، ومعنى الاستعادة من الليل؛ (لأن) (٢) فيه يكون تحرك الهموم وهجوم كل ذى شر بقصد، والقول الثانى: أن قوله: ﴿ ومن شر غاسق إذا وقب ﴾ هو القمر، وفيه خبر معروف روى ابن أبى ذئب، عن الحارث بن عبد الرحمن، عن أبى سلمة، عن عائشة قالت: «أخذ رسول الله على بيدى، وأشار إلى القمر وقال: تعوذى بالله من شر هذا، هو الغاسق إذا وقب » (٣). وذكره أبو عيسى (١) الأنعام: ٩٦.

(٣) رواه الترمذى (٥/ ٤٢ – ٤٢٢ رقم ٣٣٦٦) وقال: حسن صحيح، والنسائى فى الكبرى (7/7 – ٤٨ – ٤٨ رقم ١٠١٣٧)، وأحمد (1/7, ٢٠١، ٢٠١، ٢٠٢، ٢٥٢)، والطيالسى (1/7, وأبو المحلى (1/7)، وأحمد (1/7)، وأحمد (1/7)، وأحمد (1/7)، وأبر يعلى (1/7)، وأخرة وقم ٤٤٠)، وعبد بن حميد (رقم ١٥١٧)، وابن جرير (1/7)، والحاكم (1/7)، والحاكم (1/7) وصححه، والجوزقانى فى الأباطيل (1/7)، وقم 1/7) وصححه، والبغوى في تفسيره (1/7).

## وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ ﴿ ﴾ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ﴿ ﴾

فى جامعه وقال: هو حديث صحيح. قال النحاس: يجوز أن تكون الاستعاذة من القمر، لأن قومًا أشركوا بسببه، فنسب إليه الاستعاذة على المجاز. قال القتيبى: من شر غاسق إذا وقب: هو القمر إذا دخل فى شاهوره – أى: فى غلافه – وهو إذا غاب. وذكر بعضهم: أن الاستعاذة من القمر؛ لأن أهل البرية يتحينون وجه القمر – أى غروبه – وهم اللصوص وأهل الشر والفساد، والقول الثالث: أن الغاسق هو الثريا.

وقوله: ﴿ إِذَا وقب ﴾ إِذَا عَاب، وذكر ذلك إِذَا عَابِ الثريا ظهرت العاهات والبلايا، وإذا طلع الثريا رفعت العاهات والبلايا.

وقد ورد عن النبي عَلِيكَ أنه قال: «إِذا طلع النجم رفعت العاهة عن كل بلد». (١) وذلك مثل الوباء والطواعين والأسقام وما يشبهها.

وقيل: «من شر غاسق إذا وقب» أي: من شر الشمس إذا غربت.

وذكر النقاش بإسناده عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: من شر غاسق إذا وقب: من شر الذكر إذا دخل، قال النقاش: فذكرت ذلك لمحمد بن إسحاق بن خزيمة، وقلت: هل يجوز أن تفسر القرآن بهذا؟! قال: نعم، قال النبي عَلَيْكُ : «أعوذ بك من شر منيي» (٢)، وهو خبر معروف، وهو أن النبي عَلَيْكُ قال: «أعوذ بك من شر سمعى ومن شر بصرى» فعدد أشياء، وقال في آخرها: ومن شر منيي» (٢).

وقوله: ﴿ ومن شر النفاثات في العقد ﴾ أي: السواحر، والنفث هو النفخ بالفم،

<sup>(</sup>۱) رواه الطبرانى فى الصغير (۱/ ۸۱ رقم ۱۰٤)، وأبو الشيخ فى العظمة (رقم ۷۰۰)، وأبو نعيم فى الحلية (1) رواه الطبرانى فى الصبهان (۱/ ۱۲۱) وأبو يعلى فى الإِرشاد (۱/ ۳۱۹ رقم ۵۶) وقال: رواه الخلق عن أبى حنيفة يتفرد به ولايتابع عليه، وتمام الرازى فى فوائده (۱/ ۳۰۹ رقم ۷۷۱) عن أبى هريرة به.

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود (٢/ ٩٢ رقم ١٥٥١)، والترمذي (٥/ ٤٨٩ رقم ٣٤٩٢) وقال: حسن غريب، والنسائي (٢/ ٣٤٩ رقم ٤٨٤)، وأحمد (٣/ ٤٦)، والحاكم في العلل (٢/ ٣٠٣ رقم ٢١٠٠)، والحاكم ( ٣/ ٥٣٢) والحاكم ( ٣/ ٥٣٢) والحاكم ( ٣/ ٥٣٢) والحاكم ( ٣/ ٥٣٢) وصححه جميعهم عن شتير بن شكل، عن أبيه به .

والتفل هو إِذا كان معه ريق.

وقوله: ﴿ ومن شرحاسد إذا حسد ﴾ الحسد هو تمنى زوال النعمة عن المنعم عليه، وقد ذكرنا في الحسد أشياء من قبل، وقيل: من شرحاسد إذا حسد أى: إذا ظلم. واعلم أن المفسرين قالوا: إن هذه السورة والتي تليها نزلتا حين سحر النبي عليها ، سحره لبيد بن أعصم اليهودي.

والنفاثات في العقد يقال: إنهن بناته. وكان لبيد قد سحر النبي عَلَيْهُ، وجعل ذلك في بئر (ذي أروان) (۱) (فاعتل) (۲) النبي عَلَيْهُ، واشتدت علته وكان يخيل إليه أنه يفعل الشيء ولا يفعله، ثم إن جبريل – عليه السلام – أنزل المعوذتين. وروى أنه قال لعائشة: «هنا [و] أنا نائم نزل على ملكان، فقعد أحدهما عند رأسي، والآخر عند رجلي، فقال أحدهما لصاحبه: ما حال الرجل؟ فقال: مطبوب، فقال: ومن طبه؟ قال: لبيد بن أعصم اليهودي، فقال: وأين ذلك؟ فقال: في مشط ومشاطة تحت راعونة في بئر (ذي أروان) (۱)، ثم إن النبي عَلَيْهُ بعث عليًّا، وقيل: إنه بعث عمارًا، وقيل: بعث أبا بكر وعمر حتى استخرجوا ذلك السحر، وأنزل الله تعالى هاتين السورتين، وكان على ذاك الشيء [إحدى عشرة] (۳) عقدة، فقال له جبريل: اقرأ آية فانحلت عقدة، وكان كلما قرأ آية انحلت عقدة، حتى انحلت العقد كلها، وقام النبي فانخلة كأنما أنشط من عقال »(٤).

۳.۷

<sup>(</sup>١) في «ك»: دروان.

<sup>(</sup>٢) في «ك»: فأغفل.

<sup>(</sup>٣) في «الأصل، وك»: أحد عشر، وهو خلاف الجادة.

<sup>(</sup>٤) تقدم تخريجه.

## بِنِ لِنَهُ الْخَالَ الْحَالَ الْحَالَ الْحَالَ الْحَالَ الْحَالَ الْحَالَ الْحَالَ الْحَالَ الْحَالَ الْحَالَ

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ﴿ مَلِكِ النَّاسِ ﴿ إِلَهِ النَّاسِ ﴿ مِن شَرِّ الْوَسُواسِ الْخَنَّاسِ ﴿ الْخَنَاسِ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

#### تفسير سورة الناس

وهي مدنية

قوله تعالى : ﴿ قل أعود برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس ﴾ هو الشيطان، والمعنى من شر الشيطان ذى الوسواس، ويقال: سمى وسواسًا؛ لأنه يجثم، فإن ذكر العبد ربه خنس -- أى تأخر -- وإن لم يذكر: وسوس. وفى رواية: التقم ووسوس أى القلب. وفيه خبر صحيح على هذا المعنى.

وقوله: ﴿ الخناس ﴾ معناه ما قلنا يعنى: إذا ذكر العبد ربه وسبح رجع أي: تأخر وخنس وتنحى.

وقوله: ﴿ الذي يوسوس في صدور الناس ﴾ هو الشيطان.

وقوله: ﴿ من الجنة ﴾ أي: من الجن.

وقوله: ﴿ والناس ﴾ أى: ومن الناس. والمعنى: أنه أمره بالاستعادة من شياطين الجن والإنس، والشيطان كل متمرد سواء كان جنيًا أو إنسيًا، وقد ورد في الأخبار المعروفة «أن النبي عَلَيْكُ كان إذا أراد أن ينام قرأ سورة الإخلاص والمعوذتين ، وينفث في كفيه، ثم يمسح بكفيه ما استطاع من جسده، ويبدأ بوجهه ورأسه » (١). وروى أنه عَلَيْكُ كان يعوذ بهما الحسن والحسين – رضى الله عنهما – . وذكر أبو عيسى الترمذي برواية إسماعيل بن أبي خالد قال: حدثني قيس بن أبي حازم، عن عقبة بن عامر الجهني،

<sup>(</sup>۱) رواه البخارى ( ۸ / ۱۷۹ – ۱۸۰ رقسم ۵۰۱۷ وطرفاه ۵۷۶۸ ، ۱۳۱۹)، وأبو داود ( ٤ / ۳۱۳ رقسم ۲۱۳ رقسم ۱۰۹۲) ، وابن ۵۰۵۱ ) ، والترمذى (٥ / ٤٤١ رقم ۳٤٠۲) ، والنسائى فى الكبرى (٦ / ۱۹۷ رقم ۱۰٦۲٤) ، وابن ماجه ( ۲ / ۱۲۷۷ رقم ۳۸۷۷) .

عن النبى على أنه قال: «قد أنزل الله تعالى على آيات لم ير مثلهن ﴿ قل أعوذ برب الناس ﴾ إلى آخر السورة» (١) قال: وهو الناس ﴾ إلى آخر السورة» (١) قال: وهو حديث حسن صحيح. قال رضى الله عنه: أخبرنا بذلك أبو عبد الله عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد أخبرنا أبو العباس بن سراج السبخى، أخبرنا أبو العباس بن محبوب أخبرنا أبو عيسى الحافظ، أخبرنا (٢) محمد بن بشار، أخبرنا يحيى بن سعيد القطان، عن إسماعيل بن أبى خالد . . الحديث .

فإن قال قائل: لم لم يكتب ابن مسعود هاتين السورتين في مصحفه? وهل يجوز أن يشتبه على أحد أنهما من القرآن أو ليستا من القرآن؟ والجواب عنه: أن حماد بن سلمة روى عن عاصم بن بهدلة، عن زر بن حبيش قال: قلت لأبي بن كعب: إن ابن مسعود لم يكتب في مصحفه المعوذتين! فقال أبي: قال رسول الله على : «قال جبريل حليه السلام – فقل أعوذ برب الفلق فقلتها، وقال: فقل أعوذ برب الناس فقلتها» فنحن نقول: يقول رسول الله على . كأن أبيًا وافق ابن مسعود (٣). قال رضى الله عنه :أخبرنا بهذا الحديث أبو الحسين بن النقور ،أخبرنا أبو القاسم بن حبابة، أخبرنا البغوى، أخبرنا هدبة، عن حماد بن سلمة . . الحديث خرجه مسلم في الصحيح فيجوز أن ابن مسعود وأبيًا من كثرة ما سمعا النبي على يقرأ هاتين السورتين ويتعوذ بهما ظنا أنهما عوذة، فلم يثبتاهما في المصحف، وقد قيل: إنهما مكتوبتان في مصحف أبي.

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۲ / ۱۳۹ – ۱٤۰ رقم ۸۱٤ )، والترمذي (٥ /١٥٧ رقم ٢٩٠٢)، والنسائي (٢ / ١٥٨ رقم ١٥٨). والدرمي (٢ / ١٥٤ رقم ١٥٤١). (٢) في «ك» : أبو محمد، والصواب مافي الأصل،

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٨ / ٦١٤ رقم ٤٩٧٧)، وأحمد (٥ / ١٢٩ – ١٣٠)، والحميدي (١ / ١٨٥ رقم ٣٧٤)، والبيهقي (٢ / ٣٩٣ – ١٨٥)، وابن حبان رقم (٧٩٧).

وذكر بعضهم أن عبد الله بن مسعود لم يشتبه عليه أنهما من القرآن، ولكن لم يكتبهما لشهرتها، والله أعلم وأحكم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

وصلى الله على سيدنا محمد وآله أجمعين وسلم تسليما كثيرًا

<sup>(</sup>١) تم بعون الله وتوفيقه تفسير أبي المظفر السمعاني، ويتلوه إن شاء الله تعالى الفهارس العلمية.

## الفهارس العلمية

- (١) فهارس مسائل العقيدة.
- (٢) فهرس المسائل الفقهية.
- (٣) فهرس أطراف الحديث.
  - (٤) فهرس الشعر.

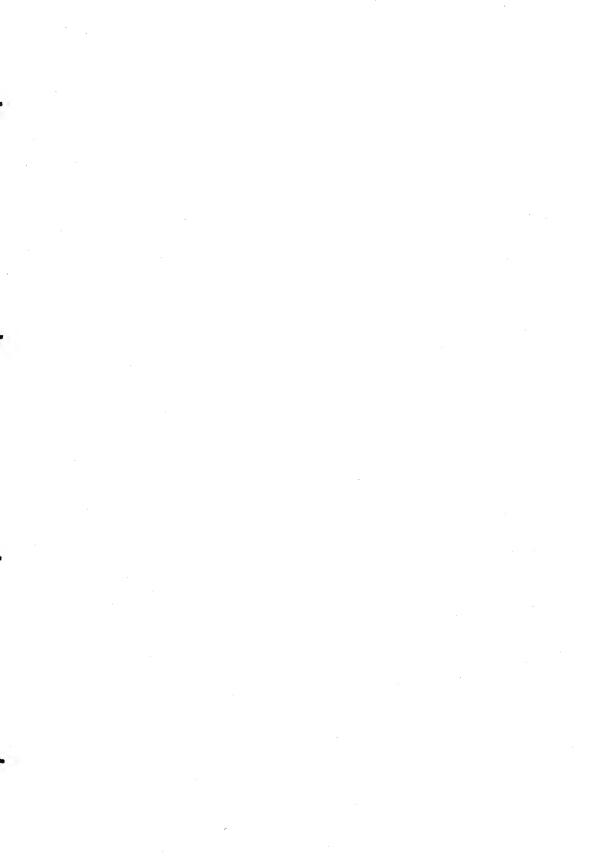

## (١) فهرس مسائل العقيدة

| العـــــن         | المسالة                                                    |
|-------------------|------------------------------------------------------------|
|                   | الإيمان والتوحيد                                           |
| 24/1              | مسالة في تعريف الإيمان                                     |
| ٤٧/١              | سالة في الرد على من يخرج الاعتقاد من جملة الإيمان          |
| 10./1             | مسالة في الرد على المرحثة في إخراج العمل من مسمى الإيمان   |
| ٣٠٢/١             | مسألة في معنى الإسلام                                      |
| £ · A-£ · V / o   | مسالة في أن الترحم على السلف من علامات الإيمان.            |
| ٧١/٣              | مسالة اجتماع الإيمان مع الشرك في قلب العبد.                |
| 194/47/201/461    | مسالة في أن الإتيان بتوحيد الربوبية لايكفي للحكم بالإيمان. |
| <b>vv/</b> *      | مسالة في الرد على أصحاب الطبيعة.                           |
| ۳٧/١              | مسألة في تعريف العبادة.                                    |
| 1/50,70           | مسألة في توحيد الألوهية.                                   |
| V£/1              | مسألة في الاستعانة.                                        |
| £77-£776177-177/F | مسالة في أن كل المخلوقات مطيعة لله إلا عصاة الثقلين.       |
| TTT/0             | مسالة في أن سجود الموات ثابت بنص الكتاب ومذهب أهل          |
|                   | السنة.                                                     |
| **!-*!./!         | مسألة في محبة العبد لله، ومحبة الله للعبد.                 |
| T.9-T.A/1         | مسالة في معنى الموالاة.                                    |
| 117/4             | مسألة في نفى الضد أو الند عن الله - تعالى.                 |
| 221/1             | مسالة في وجوب رد المسائل المتنازع فيها إلى الله ورسوله.    |
| ٤٦،٤٥/١           | مسالة في تعريف الكفر وبيان أنواعه.                         |
| ٤٣٦/١             | مسالة في الجبت والطاغوت                                    |

119-117/1

#.9/1

£9£/1

£70-£7£/1

£7.--£19/1

1./\*\*

1./\*\*

£91-£9./1

ماجاء في السحر والسحرة

مسألة في جواز النطق بكلمة الكفر عند الإكراه.

مسألة في الرياء والنفاق.

مسألة في الرد على القائلين بتخليد أهل الكبائر في النار .

مسألة في حد الكبيرة.

مسألة في توبة صاحب الكبيرة عند أهل السنة.

مسألة في توبة قاتل المؤمن عمداً عند أهل السنة.

مسألة في توبة المرتد.

#### الأسماء و الصفات

171/1

210/0

210/0

1/407,187

T 2-TT/1

212/0

212/06/21/1

212-217/0

TV-T7/1

210/0

217-210/0

212/0

AV/T

V1/0,71/4

مسألة فيما جاء في اسم الله الأعظم.

مسألة في معنى البارئ.

مسألة في معنى الجبار.

مسألة في معنى الحي القيوم.

مسألة في من أسماء الله الحسني الله والرحمن والرحيم.

مسألة في معنى السلام.

مسألة في معنى العزيز.

مسألة في معنى القدوس.

مسألة في تفسير مالك أو ملك.

مسألة في معنى المتكبر.

مسألة في معنى المصور.

مسألة في معنى المؤمن.

مسألة في معنى الواحد القهار.

مسألة في معنى اللطيف.

| 171/1                | مسألة في معنى الواحد .                                    |
|----------------------|-----------------------------------------------------------|
| 141/4                | مسألة في معنى الوارث.                                     |
| £01/Y                | مسألة في معنى الودود .                                    |
| ٤٧/٣                 | مسألة في معنى الوكيل.                                     |
| 184/0                | ماجاء في أن الله هو الدهر.                                |
| 97/4                 | مسألة في أنه لايجوز أن يسمى الله قائماً على الإطلاق.      |
| ٥.٤/١                | مسألة في أن الله علماً هو صفته خلافاً للمعتزلة.           |
|                      | ماجاء في أن لله – تعالى – في الموات والجمادات علماً لايقف |
| ٤١٣/٥                | عليه الناس                                                |
| o1/Y                 | مسألة في إثبات اليد لله – تعالى – بلا كيف.                |
| 1 7 9 / 1            | مسألة في صفة الوجه لله – تعالى .                          |
| TT./1,7T/1           | مسألة في الاستواء.                                        |
| 144/46425            | ماجاء في علو الله من غير تكييف.                           |
|                      | مسألة في تكليم الله عبده ورسوله موسى - عليه السلام        |
| 0.7,91/1             | حقيقة .                                                   |
| * 1 1 - * 1 . / 1    | مسألة في صفة إتيان الله – تعالى .                         |
| 1 \ A @ 7 _ P @ 7    | مسألة فيما جاء في الكرسي .                                |
| 77-77/4              | مسألة في ما جاء في اهتزاز العرش لموت سعد بن معاذ.         |
|                      | الإِيمان بالملائكة                                        |
| <b>r</b> q/ <b>r</b> | مسألة في خلق الملائكة بلا شهوة.                           |
| r 7, r / r           | مسالة في تفضيل البشر على الملائكة.                        |
| o. V=0.7/\           | مسالة في الرد على من ذهب إلى تفضيل الملائكة على البشر.    |
|                      |                                                           |

#### الإيمان بالرسل

170-175/0

مسألة في عصمة الأنبياء.

مسألة في الإيمان بأولى العزم من الرسل.

#### الإيمان باليوم الآخر

24/1

117-110/4

177-140/4

TX 2-7XT/T

7./1

791/0

441/0

17,144-144/7,40/1

1.1-1.7

797-79./0

09/1

مسألة في الإيمان بالمعاد وقيام الساعة.

مسألة فيما جاء في سؤال القبر وعذابه.

ما جاء في صفة أرض المحشر.

ماجاء في صفة الميزان ومايوزن فيه.

ماجاء في الجنة.

ماجاء في أن الجنة مخلوقة في السماء.

مسألة في دخول مؤمني الجن الجنة.

ماجاء في رؤية المؤمنين ربهم في الجنة.

مسألة في رؤية النبي ربه ليلة الإسراء.

ماجاء في النار وأنها مخلوقة.

#### الإيمان بالقدر

171/4

9./1

TA/1

3/8.7-717

0.4/1

T77/1

1 . . - 99 / 4

مسألة في معنى قضاء الله.

مسألة في الإرادة الكونية.

مسألة في معنى الهداية.

ماجاء في الفطرة التي خلق الله الناس عليها.

مسألة في أن الله لايعذب الخلق قبل بعثة الرسل.

مسألة في أن مذهب أهل السنة أن أفعال العباد مخلوقة.

ماجاء في أن الله يمحو ما يشاء ويثبت.

مسألة في الحذر لايرد القدر.
مسألة في الحذر لايرد القدر.
الرد على القدرية في مسألة الهداية والضلال، وخلق الخير والشر (١٥١/٦،١٩٦/٣،١٩٦/، ١٣١،٩١،٨٣/٣،١٩٦/، ١٣١،٩١،٨٣/٣،١٩٦/، ١٣١،٩١،٨٣/٣،١٩٦/، ١٧١/٣
مسألة في الرد على القدرية في احتجاجهم بالقدر.
١٧١/٣
مسألة في أن مذهب أهل السنة أن تكفير الصغائر معلق بالمشيئة (٢١/١٤ ١٢١/٢ مسألة في أن مذهب أهل السنة أن الأجل في القتل والموت واحد (٢٩٦١ ٢٣١/٣

## (٢) فهرس المسائل الفقهية

| العــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | الهــــــالة                         |
|-----------------------------------------|--------------------------------------|
|                                         | كتاب الطهارة                         |
| 17/7/                                   | وجوب غسل الرجلين في الوضوء.          |
| 17-10/7                                 | الوضوء لكل صلاة .                    |
| £ 47 / 1                                | تعيين التراب للتيمم.                 |
| £ 4 4 - 5 4 7 1                         | التيمم للجنب.                        |
| TE1/1                                   | الرخصة في اجتياز الجنب المسجد .      |
| 182/1                                   | سنن الفطرة .                         |
| ٤٨٣/١                                   | نغيير الشيب وكراهية السواد.          |
|                                         | كتاب الصلاة                          |
| £ £ - £ \(\mathbb{T} \)                 | عريف الصلاة، وبيان حقيقتها .         |
| 119-111/1                               | لمواقيت: الفجر فجران                 |
| ٧٣/١                                    | بيئات الركوع.                        |
| 7                                       | ا ورد في الصلاة الوسطى.              |
| ۸٥-۸٣/٦                                 | مكم قيام الليل.                      |
| 271/1                                   | مد السفر.                            |
| 179/1                                   | ا جاء هل سفر المعصية يبيح الرخصة.    |
| £ V Y - £ V 1 / 1                       | فتيار القصر، وجواز الإِتمام.         |
| 179/1                                   | طوع المسافر على راحلته حيث توجهت به. |
| £ > 7 - £ > 7 / 1                       | يفية صلاة الخوف.                     |
|                                         |                                      |

صحة حج الجمال

EVY/1 حكم صلاة الخوف بعد الرسول عَلَيْكُ. £ Y T - £ Y Y / 1 عدد, كعات القصر في الخوف. 110/1 التكبير في العيدين. كتاب الزكاة VT/1 تعريف الزكاة. TA 2-TAT/1 الحث على الزكاة والتشديد في منعها. TT .- TIA/T مصارف الزكاة. VV/1 تحريم الصدقة على بني هاشم ومواليهم. كتاب الصيام 144/1 معنى الصيام لغة وشرعاً. 144/1 فرضية الصيام. 149/1 حد المرض، والسفر المبيحين للفطر. 149/1 في المسافر أيقضي وإن صام؟ 141-14./1 ما جاء في الشيخ والشيخة. 112-115/1 من أدرك الشهر وهو مقيم، ثم سافر. 1/51 ما يباح للصائم في ليلته. 19./1 جواز الاعتكاف في كل المساجد. 119/1 باب ما لايجوز للمعتكف. كتاب المناسك 197/1 وجوب الحج والعمرة، وثوابهما. 191-194/1 تعريف التمتع. 199/1 المواقيت الزمانية للحج. Y . 1 / 1

191/1 من لم يجد الهدى، ماذا يفعل؟ 194/1 ما جاء في فدية الأذى. ما جاء في الهدّي 191-197/1 17.-101/1 وجوب السعى بين الصفا والمروة. بيع دور مكة، وتجارتها. 277/7 كتاب البيوع YA1-YA./1 التشديد في الربا. كتاب القرض حكم كتابة الدين. YAT/1 كتاب الضمان حكم ما أفسدت الماشية. T97\_T90/T كتاب التفليس ما يحل لولي اليتيم من ماله. T99-T91/1 كتاب الوصايا النهى عن الحيف في الوصية. 1/1/1/1 لاوصية لوارث. 140/1 في أن الوصية لاتزيد على الثلث. 140/1 كتاب الفرائض توريث النساء T99/1 ماجاء في ميراث الأخ والأخت. 2.0/1 ماجاء في ميراث الكلالة. 2.0-2.2/1

| 2.2/1     | 7 H H A I 1 L 1                                         |
|-----------|---------------------------------------------------------|
|           | ماجاء في ميراث الزوج والزوجة.                           |
| ٤٠٢/١     | ما جاء في ميراث الأم.                                   |
| 1-1-3-7-3 | ما جاء في ميراث البنت والبنتين.                         |
| 2 499/1   | استحباب إعطاء اليتامي والمساكين وأولى القربي من التركة. |
| 277/1     | حكم التوارث بالتبني وبالحلف.                            |
|           | كتاب النكاح                                             |
| 78779/1   | التعريض بالخطبة في العدة .                              |
| 740/1     | لانكاح إلا بولى.                                        |
| ***/1     | تحريم نكاح المشركات.                                    |
| T97-T90/1 | العدد المباح للحر، والعبد وما خص به النبي عَلَيْهُ.     |
| 0.1-0/٣   | الزواج بالزانية .                                       |
| ٤٦٤/٣     | تحريم الاستمناء.                                        |
| 10-12/7   | جواز نكاح الحرة الكتابية، وتحريم الامة الكتابية.        |
| 444/1     | هبة المرأةُ زوجها صداقها أو بعضه.                       |
| T9V/1     | وجوب الصداق للمرأة.                                     |
| 117-110/1 | نكاح الأمة.                                             |
| 111-11/1  | المحرمات من النساء.                                     |
| 778-777/1 | تحريم مباشرة الحائش في الفرج وما يباح منها.             |
| 1/577     | التسمية عند الجماع.                                     |
| 177/1     | النهى عن إتيان المرأة في دبرها.                         |
| 1/1/1     | المرأة تهب يومها لضرتها أو تصالح الزوج على إسقاطه.      |
| 210/1     | ما جاء في نكاح المتعة وبيان نسخه.                       |
|           |                                                         |

#### كتاب الطلاق

| and the second s |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| الإٍشهاد في الطلاق والرجعة . ٥ /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 271/0              |
| الاعتداد بالأقراء وتفسيرها.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 17779/1            |
| العدّد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | £7£-£0V/0          |
| هل الخيار طلاق أم لا؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | YVV/ £             |
| المتعة للمطلقة.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 711/1              |
| العود في الظهار.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ٣٨٤-٣٨٣/٥          |
| هل يجوز للحكمين الحكم بالتفريق أم لا؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 240/1              |
| الإيلاء.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | YY9-YYA/1          |
| الخلع.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 777 <u>-</u> 777/1 |
| كتاب الرضاع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |
| يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ٤١٤/١              |
| مدة الرضاع.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 101/0              |
| كتاب الدماء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | \$                 |
| تعريف القتل العمد وحكمه. ١ / ١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ٤٦٣/١              |
| حكم القتل الخطأ، واختلاف الفقهاء في الرقبة المؤمنة.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 271/1              |
| على مَنْ تكون الدية في القتل الخطأ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ٤٦١/١              |
| من أمسك رجلا وقتله آخر.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Y £ / \            |
| ما جاء في قتل الحر بالعبد، والرجل بالمرأة.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 144/1              |
| التخيير بين القصاص والدية.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 145/1              |
| كتاب الحدود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |
| حد الأمة إذا زنت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 117-110/1          |

| 291/4                        | جلد الزاني .                                              |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| ٤٠٨-٤٠٦/١                    | ماجاء في رجم الزاني المحصن وجلد البكر وتغريبه.            |
| ٤٥٥/١                        | النهى عن الشفاعة في الحد.                                 |
|                              | كتاب الجهاد والسير                                        |
| 110/1                        | حكم الجهاد.                                               |
| £ £ V £ £ 7 / 1              | مسألة في أن الجهاد فرض كفاية.                             |
| TV9TVA/1                     | ما جاء في فضل الشهادة في سبيل الله - تعالى.               |
| <b>V</b> A/ \                | الكف عن قصد النساء والصبيان والرهبان والشيخ الفاني بالقتل |
| ٤١ - ٤ . / ٣                 | تولى المسلم عملاً لكافر.                                  |
|                              | كتاب السبق والرمى                                         |
| V£/1                         | النهى عن صبر البهائم.                                     |
| كتاب الصيد والدبائح والأطعمة |                                                           |
| 14/4                         | حل صيد غير الكلب.                                         |
| ٦٦/٢.                        | وجو ب الكفاره على المحرم إذا أصاب صيداً ولو سهواً.        |
| 171/4                        | حل أكل لحوم الخيل.                                        |
| 179/1                        | حرمة لحم الخنزير.                                         |
| 179/1                        | الميتة للمضطرَ.                                           |
| 1/117 17                     | تحريم الخمر ونسخ إ باحتها المتقدمة .                      |
|                              | كتاب الأيمان                                              |
| 7./7.77.77/1                 | ماجاء في اليمين اللغو، وكفارته.                           |
| 71-7./7                      | كفارة اليمين.                                             |
| £ \ \ \ - £ \ \ \ \ o        | كفارة تحريم الحلال.                                       |
|                              | ·                                                         |

#### كتاب الأقضية والأحكام

٤٨٩-٤٨٨/١

٤١/٣

النهى عن كتمان الشهادة.

هل يجوز للإِنسان أن يزكي نفسه؟

# (٣) فهرس أطراف الحديث

| العــــزو         | الـــراوس       | الحديث                                    |
|-------------------|-----------------|-------------------------------------------|
|                   | بزة –           | - حرف الهـ                                |
|                   |                 |                                           |
| 4 / O / Y - T / Y |                 | آلى شهر واعتزل في غرفة                    |
| <b>vv/</b> 1      | أنس             | آلى كُلَّ مؤمن تقى                        |
| ٥٣١/٣             | عمر             | ائتدموا بالزيت، وادهنوا منه               |
| TTT/T             | عبد الله بن عمر | أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزءون        |
| TAA/T             | أبو هريرة       | إبراهيم كذب ثلاث كذبات.                   |
| T00/Y             |                 | أبشر يا كعب بن مالك.                      |
| 70./7             | الحسن           | أبشروا لن يغلب عسر يسرين.                 |
| W: 9/Y            | . 1             | أبو بكر صاحبي في الغار، وصاحبي على الحوض. |
| ٧١/٢              |                 | أبوك حذافة.                               |
| 1/7/3             | انس             | أبى الله أن يكون لقاتل المؤمن توبة.       |
| TET-TET/Y         | سمرة بن جندب    | أتاني الليلة آتيان فانطلقا بي.            |
| <b>۲</b> ٦٧/٦     | أبو هريرة       | أتدرون ما أخبارها .                       |
| 44./7             |                 | أتدرون ما الكوثر.                         |
| YV7/1             | ابن عباس        | أتريدين أباك.                             |
| 144-144           |                 | أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟               |
| 127/4             |                 | اتضحكون وبين أيديكم النار.                |
| 799-797/8         |                 | اتعبتني أيها الرجل، أنا انتظرك منذ ثلاث.  |
| 177 / 2,272 / 7   | معاذ            | اتق الله حيثما كنت.                       |

| ٤١٠/١     |                 | اتقوا الله في النساء فإنهن عندكم عوان.      |
|-----------|-----------------|---------------------------------------------|
| 124/4     | أبو سعيد الخدري | اتقوا فراسة المؤمن فإِنه ينظر بنور الله.    |
| 110/4     |                 | أتيت بدابة دون البغل وفوق الحمار .          |
| 145/5     |                 | أجر موسى نفسه بطعمة بطنه وعفة فرجه.         |
| ۲.٧/٦     | عقبة بن عامر    | اجعلوه في ركوعكم.                           |
| ۲.٧/٦     | عقبة بن عامر    | اجعلوه في سجودكم.                           |
| 1.1/0     |                 | أجل إن شاء الله.                            |
| 279/2     |                 | أحب الصيام إلى الله تعالى صيام داود.        |
| 1/103     |                 | احبوا الله بما يغذوكم به من نعمه.           |
| 7/4       | ابن عباس        | أحبوا العرب لثلاث: لأني عربي.               |
| 07./4     |                 | احتجبا أعمياوان أنتما.                      |
| 778/0     | أنس             | احترسوا من الناس بسوء الظن.                 |
| 199/0     | المقداد         | احثوا التراب في وجوه المداحين.              |
| r. r/7    | أبو هريرة       | احشدوا أقرأ عليكم ثلث القرآن.               |
| 7./0.97/7 | ابن عباس        | احفظ الله يحفظك                             |
| 117/0     |                 | أخبر تقله.                                  |
| 114/4     | ابن عمر         | أخبروني عن شجرة هي مثل المؤمن               |
| 777/ 2    | ابن عمر         | أخذ على رسول الله كما أخذته عليك.           |
| T & 1 / T |                 | اخرج يافلان، فإنك منافق.                    |
| 09/7      |                 | إخصاء أمتى الصوم.                           |
| 110/0     |                 | الأخلاء أربعة: مؤمنان، وكافران.             |
| 244/1     |                 | أدُّ الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. |
| ٤٠٧/١     | ٠.              | إذا أتت المرأة المرأة فهما زانيتان.         |
| ٤٠٧/١     |                 | إذا أتى الرجل الرجل فهما زانيان.            |
|           |                 |                                             |

|                     | إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون.                                                                             |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| أبو هريرة           | إذا أحب الله عبدًا.                                                                                                  |
|                     | إذا أخبركم أهل الكتاب بشيء لم تعرفوه فلا                                                                             |
|                     | تصدقوه، ولا تكذبوه.                                                                                                  |
|                     | إذا أخذ أحدكم مضجعه.                                                                                                 |
| نوفل                | إذا أخذت مضجعك فاقرأ ﴿ قل يا أيها الكَافرون ﴾ .                                                                      |
| جندب بن عبد الله    | إذا أخذتم الساحر فاقتلوه.                                                                                            |
|                     | إذا أدناه من وجه شوي وجهه إ                                                                                          |
|                     | إذا أراد أحدكم البول فليتمخر الريح.                                                                                  |
| أبو موسى            | إذا استأذن أحدكم ثلاثاً فلم يؤذن له.                                                                                 |
| جذيفة بن أسيد       | إذا استقرت النطفة في رحم المرأة.                                                                                     |
|                     | إذا اغتاب أحدكم أخاه فليستغفر له .                                                                                   |
| أبو سعيد الخدري     | إذا افتتحت القراءة فقل: أعوذ بالله من الشيطان                                                                        |
|                     |                                                                                                                      |
|                     | إذا أقبل الليل من هاهنا، وأدبر النهار من هاهنا.                                                                      |
|                     | إذا أكلتم فاسأروا.                                                                                                   |
|                     | إذا تقارب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب.                                                                            |
| أبو سعيد            | إذا خلص المؤمنون على الصراط حبسوا على قنطرة.                                                                         |
| ابن مسعود           | إذا دخل أحدكم على سلطان.                                                                                             |
| صهيب                | إذا دخل أهل الجنة الجنة قال الله تعالى.                                                                              |
| أبو سعيد، أبو هريرة | إذا دخل أهل الجنة الجنة، وأهل النار النار.                                                                           |
| صهيب                | إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله تعالى                                                                              |
|                     | إذا دخل النور في قلب المؤمن انشرح                                                                                    |
|                     | إذا ذكر أصحابي فأمسكوا.                                                                                              |
|                     | نوفل<br>جندب بن عبد الله<br>أبو موسى<br>أبو سعيد الخدرى<br>أبو سعيد<br>ابن مسعود<br>ابن مسعود<br>أبو سعيد، أبو هريرة |

| ٤٠٨/٥                 |                 | إذا ذكر النجوم فأمسكوا.                         |
|-----------------------|-----------------|-------------------------------------------------|
| 790/1                 | عائشة           | إذا رأيتم الذين يجادلون في الآيات فاحذروهم      |
| vr/r                  | أبو بكر الصديق  | إذا رأيتم الظالم فخذوا على يديه.                |
| £ \ \ \ / \           |                 | إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها.                     |
| 757/7                 | أبو هريرة       | إذا سجد ابن آدم اعتزل الشيطان.                  |
| <b>3 £</b> / <b>N</b> |                 | إذا سمعتم صوت الرعد فاذكروا الله.               |
| <b>*.</b> 7/7         |                 | إذا طلع النجم رفعت العاهة عن كل بلد.            |
| 114/1                 |                 | إذا علا ماء الرجل ماء المرأة أذكر بإذن الله.    |
| 17411                 |                 | إذا كان أول ليلة من رمضان.                      |
| A . / *               |                 | إذا كان المصر قيظا.                             |
| £0€/₹                 | أبو موسى        | إذا كان يوم القيامة جمع الله الخلائق.           |
| <b>74/7</b>           |                 | إذا كان يوم القيامة مثل لكل قوم ما كان يعبدونه. |
| r19/0                 | عائشة           | إذا كان يوم القيامة نادي مناد.                  |
| £14-£14/r             | أبو سعيد        | إذا كان يوم القيامة يقول الله تعالى.            |
| 7/17                  | أبو سعيد        | إذا كان يوم القيامة يكشف ربنا عن ساقه.          |
| A1/5                  | أبو هريرة       | إذا كانت أمراؤكم خياركم.                        |
| 7 5 7 / 7             | عبادة بن الصامت | إذا كنتم خلفي فلا تقرءوا إلا بأم القرآن.        |
| YVA / F               |                 | إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث.         |
| . 57./٣               | حذيفة بن أسيد   | إذا مكثت النطفة في رحم الأم أربعين يوما.        |
| ٨٤/٤                  | • 0 020         | إذا نهق الحمار فإنه قد رأي شيطانًا.             |
| 99/5                  | حذيفة بن أسيد   | إذا وقعت النطفة في الرحم.                       |
| c / y 7 7             |                 | اذكروا الفاجر بما فيه يحذره الناس               |
| 007/7                 |                 | أذنت لك.                                        |
| 331/1                 |                 |                                                 |

| 1/773-773       |                     | اذهبي فاقتصى منه.                               |
|-----------------|---------------------|-------------------------------------------------|
| 799/2           |                     | أراد أن يطلق جماعة من نسائه.                    |
| TVA/0           |                     | أرأيت أرضا مخلاء ثم أرأيتها خضراء.              |
| 791/7           | ابن عباس            | أرأيتم لو أخبرتكم أن العدو مصبحكم.              |
| 177/4           | عمر بن الخطاب       | أربع بعد الزوال قبل الظهر يعدلن مثلهن من السحر. |
| 101/2           |                     | أربعة أشياء من خصال قوم قارون.                  |
| 144/4           |                     | اربعوا على أنفسكم.                              |
| 400/0           | أبو سعيد            | ارتفاعها ما بين السماء والأرض.                  |
| VV-V7/0         |                     | ارجع إلى قومك فقد مطرتم.                        |
| 14/4            |                     | ارجع فأحسن الوضوء.                              |
| 002/4           |                     | ارجع فلست بمنافق ولا مرتاب.                     |
| 791/7           |                     | ارفعوا السيف إلا خزاعة.                         |
| Y 0 2 / 2       | جعفر بن محمد        | ارفق بهذا الرجل من أصحابي.                      |
|                 | عن أبيه             |                                                 |
| 244/4           |                     | اركبها ويلك.                                    |
| <b>TV</b> · / 1 |                     | ارم فداك أبي وأمي.                              |
| TV & / T        |                     | أرواح الشهداء في حواصل طير.                     |
| TVA/T           |                     | أريت عذابكم دون هذه الشجرة.                     |
| 207-207/2       | معاذ                | اسالك فعل الخيرات وترك المنكرات.                |
| ro./r           | عبد الله بن مسعود ٠ | استأذنت ربى في زيارتها فأذن لي.                 |
| 271/7           |                     | استقيموا ولن تحصوا.                             |
| 0.1/4           |                     | استمتع بها.                                     |
| 3 / ۸۸۲- ۹۸۲    |                     | اسرعكن بي لحوقًا أطولكن يدًا.                   |
|                 |                     |                                                 |

| ٤٤٤/١   | عبد الله بن الزبير، | اسق ارضك الماء ثم أرسله إلى جارك.                |
|---------|---------------------|--------------------------------------------------|
|         | عروة بن الزبير      |                                                  |
| £££/\   | عبد الله بن الزبير، | اسق أرضك وإحبس الماه.                            |
| *       | عروة بن الزبير      |                                                  |
| 117/4   | أبو سعيد الخدري     | اسقه عسلا.                                       |
| 447/1   |                     | الإسلام أو الحرب أو الجزية.                      |
| 771/0   |                     | الإسلام علانية، والإيمان في القلب.               |
| TT7/1   |                     | أسلموا.                                          |
| T9A/1 - |                     | اسلموا قبل أن ينزل بكم مانزل بالمشركين.          |
| 171/1   | أسماء بنت يزيد      | اسم الله الأعظم في آيتين من سورة البقرة.         |
|         | الأشهلية            |                                                  |
| 7.1/0   | الشعبي              | أشترط لربي ألاتشركوا به شيئًا.                   |
| £ 1 / Y |                     | اشترطي لهم الولاء.                               |
| r.o/1   | أبو عبيدة بن الجراح | أشد الناس عذابا يوم القيامة.                     |
| VA/7    |                     | أشدد وطأتك على مضر.                              |
| TT1/T   | ابن مسعود           | الإشراك بالله ثم عقوق الوالدين.                  |
| ١ / ٥٥٤ | أبو موسى الأشعري    | اشفعوا تؤجروا.                                   |
| 1771    |                     | أشهد أنى صليت هذه الصلاة مع رسول الله عَلَيْكُ . |
| 277/7   |                     | أشهد لقد عدلت شهادة الزور بالشرك                 |
| r.7/o   |                     | اشهدوا، اشهدوا.                                  |
| 277/0   |                     | اصبر واتق الله.                                  |
| v £ / \ |                     | أصبروا الصابر، واقتلوا القاتل.                   |
| 101/7   |                     | أصدق الحديث كتاب الله.                           |
| 144/ 8  |                     | أصدق كلمة قالت العرب قول لبيد .                  |
|         |                     |                                                  |

| 144/4        |                  | أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم.        |
|--------------|------------------|----------------------------------------------|
| 445/1        |                  | اصنعوا كل شيء إلا الوطء.                     |
| 240/5        |                  | اطلب منهم كلمة واحدة.                        |
| 771/7        |                  | اطلبوها في الأفراد.                          |
| 490/4        |                  | اعتدى أين شئت.                               |
| TA 2 / 0     |                  | اعتق رقبة .                                  |
| ٤٠١/١        |                  | اعط الابنتين الثلثين والمرأة الثمن.          |
| 444/7        | عائشة            | اعط نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها.      |
| 144/1        |                  | أعطى نبينا قوة سبعين شابًا.                  |
| 111/0        | ثوبان            | أعطيت السبع الطول مكان التوراة.              |
| 70-71/0      | عبد الله بن عمرو | اعملوا.                                      |
|              | ابن العاص        |                                              |
| 454/4        | ربيعة بن كعب     | اعنى على نفسك بكثرة السجود.                  |
|              | الأسلمي          |                                              |
| 19./7        |                  | أعوذ بالله من الحور بعد الكور.               |
| 77/7         |                  | أعوذ بالله من الرجس النجس.                   |
|              |                  | أعوذ بالله من الشيطان من همزه ونفثه ونفخه.   |
| YY 1-YYY/Y   |                  | أعوذ بالله من طمع يدني إلى طبع.              |
| 112/4        |                  | أعوذ بك من شر سمعي ومن شر بصري.              |
|              |                  |                                              |
| ٤٧/٣         |                  | اعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة |
| 444/4        |                  | افد نفسك وابني أخيك.                         |
| 144/ 8:4-4/1 |                  | أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر.          |
| ١٣٨ / ٦ ۽    |                  | أفضل الحج العج والثج.                        |
|              |                  |                                              |

| 484/1         |                   | أفضل الشهداء بعد شهداء أحد.                   |
|---------------|-------------------|-----------------------------------------------|
| **./1         |                   | أفضل الصدقة ما كان عن ظهر غني.                |
| TOA/ T        |                   | أفضل العبادة الفقه.                           |
| ~7~/o         |                   | أفضل الكلام سبحان الله وبحمده.                |
| 19./0         |                   | أفلا أكون عبدا شكورا                          |
| 104/0         |                   | أفي شك أنت يا ابن الخطاب.                     |
| 1/173         |                   | أقتلت رجلاً يقول لا إله إلا الله.             |
| 1.5/4: 44/1   |                   | اقتلوا شيوخ المشركين واستحيوا شرخهم.          |
| 1/973         | ابن مسعود         | اقرأ على القرآن .                             |
| 45./1         |                   | اقسمه بين الفقراء قرابتك.                     |
| 1/9/3         |                   | أكبر الكبائر الإشراك بالله.                   |
| د/7.۲         |                   | اكتب بسم الله الرحمن الرحيم.                  |
| 1/773         | زيد بن ثابت       | اكتب ﴿ غير أولى الضرر ﴾ .                     |
| r90/0         |                   | أكذب الحديث هو الظن.                          |
| 7/671         |                   | أكرموا الكرام الكاتبين.                       |
| 114/4         |                   | أكرموا النخلة فإنها عمتكم.                    |
| 171/4         | أسماء بنت أبي بكر | أكلنا لحم فرس على عهد رسول الله عليه .        |
| 180-186/ 8    |                   | أكملهما واتمهما.                              |
| £ V A / \     |                   | ألا أدلك على صدقة هي خير لك من حمر النعم.     |
| <b>r</b> 91/1 |                   | ألا أدلكم على ما يمحو الله به السيئات.        |
| 47/7          | ابن عباس          | ألا أعلمك كلمات تنتفع بهن في الدنيا والآخرة . |
| ٤٨٣/١         | أبو بكر الصديق    | ألا أقرئك آية أنزلت على .                     |
| ۸./٥          |                   | ألا أنبئكم بالشديد.                           |
| ٤٧٦/١         |                   | ألا إن الجيران أربعون دارًا                   |
|               |                   |                                               |

| 177/2     | تميم الدارى     | الا إن الدين النصيحة.                    |
|-----------|-----------------|------------------------------------------|
| / / /     |                 | ألا إن الزمان قد استدار                  |
| ۳.٧       |                 |                                          |
| 220/4     |                 | ألا إِن العمي عمن القلب.                 |
| YVY/Y     | عقبة بن عامر    | ألا إِن القوة الرمي.                     |
| 71/7      |                 | ألا أنبئكم بأهل النار.                   |
| 191/8     | ابن عمر         | الا تأكله يا ابن عمر.                    |
| P77/0     | أبو هريرة       | الا ترون إلى ماقال ربكم.                 |
| £V£79/1   | ابس عباس        | الا ترونهم قد قدموا.                     |
| 41/5      |                 | ألا تصفون كما تصف الملائكة.              |
| 490/4     | •               | إلا الدين، سارني به جبريل.               |
| 444/4     | المغيرة بن شعبة | الاقات لهم كانوا يسمون باسم أسياتهم.     |
| £ 47/ £   |                 | إلا من أشرك .                            |
| 2 / 1     | •               | الذي يشرب في آنية الذهب والفضة.          |
| 77817     | صهید،           | الذي يضربك على هذه.                      |
| 4/1/4     |                 | الذين إذا رءوا ذكر الله.                 |
| EAT/N     | أبو بكر الصديق  | الست تنصب؟ الست تحزن.                    |
| 117. 117. |                 | ألقى روح القدس في روعي.                  |
| *******   |                 | الله أعلم بما كانوا عاملين.              |
| 271/2     |                 | الله أكبر، خربت حبس                      |
| Y.A/Y     |                 | الله أكبر، هذا مثل داقال قوه موسى لموسى. |
| 111/2     |                 | الله أكبر، وأطيب                         |
| 890/4     |                 | الله ( من بحاسبنا برم القيامة؟ ).        |
| Y . / Y   |                 | الله ( من يمنعك مني؟ ).                  |
|           |                 |                                          |

| , 1/404) 7, 404/ 7 |                      | اللهم اجعل سنيهم كسني يوسف.                  |
|--------------------|----------------------|----------------------------------------------|
| 74/7               |                      |                                              |
| 7 2 / 2            |                      | اللهم اجعلها رياحًا، ولاتجعلها ريحًا.        |
| . TEA/T            |                      | اللهم إذا أردت بقوم فتنة.                    |
| 174-177/0          |                      | اللهم اشدد وطأتك على مضر.                    |
| 17./1              |                      | اللهم العن عصاة بني آدم.                     |
| Y & A / Y          |                      | اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض. |
| 177/8              |                      | اللهم انج سلمة بن هشام، وعياش بن ابي ربيعة.  |
| ٤٧٠-٤٦٩/١          | ابن عباس             | اللهم أنج الوليد بن الوليد، وسلمة بن هشام.   |
| Y & A / Y          |                      | اللهم انجزني ما وعدتني.                      |
| ٤٧١-٤٧٠/٤          |                      | اللهم إنك تتوفاها، فإن أمسكتها.              |
| 112/7              |                      | اللهم إني أعوذ بعفوك من عقابك.               |
| 194/7              |                      | اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء.             |
| 7.1/5              |                      | اللهم إني أعوذ بك من الشيطان من همزه ونفثه.  |
| 777/7777/77        |                      | اللهم إنى بشر أغضب كما يغضب البشر.           |
| 101/7              |                      | اللهم سلط عليه أسد الغاضرة.                  |
| 101/7              | ابن عباس             | اللهم سلط عليه كلبا من كلابك.                |
| 71/01711/7         | عبد الله بن أبي أوفي | اللهم صل على آل أبي أوفي.                    |
| 797/1              |                      | اللهم فقهه في الدين وعلمه التاويل.           |
| 191/0              |                      | اللهم فمزق ملك فارس.                         |
| ۲/۳                |                      | اللهم قنعني بما رزقتني.                      |
| 0 £ / 1            |                      | اللهم لاتقتلنا بغضبك ولاتهلكنا بعذابك.       |
| Y77/4              | مجاهد                | اللهم لاتكلني إلى نفسي طرفة عين.             |
| 441/8              |                      | اللهم من أحبني فارزقه العفاف، والكفاف.       |
|                    |                      |                                              |

| £ 1 / 1        |                    | اللهم هذا قسمي فيما أملك.              |
|----------------|--------------------|----------------------------------------|
| 7/17 677       |                    | اللهم هذه قريش أقبلت.                  |
| 441/8          | أم سلمة            | اللهم هؤلاء أهل بيتي .                 |
| TAY-TA7/0      |                    | ألم تسمعي ما قلت                       |
| 7/077          | عبد الله بن الشخير | الهاكم التكاثر                         |
| r\\r-P77       | جابر               | إلى أعمالهم.                           |
| 1/173          | عائشة              | إلى أقربهما بابًا .                    |
| 1.1/0          |                    | إلى أين يا أبا ليلي.                   |
| 0/777          | أنس                | اليس معك ﴿ قل هو الله أحد ﴾ .          |
| 197/8          | ابن عباس           | أما إِن الروم سيغلبون فارس.            |
| 77/4           |                    | أما أنا فلا آكل متكئًا.                |
| 7777           |                    | أما إن الملك سيقولها لك.               |
| * Y Y Y 7      | الزبير بن العوام   | أما إنه سيكون .                        |
| 2/4            | السدى              | أما إنى أنام وأقوم، وأفطر وأصوم.       |
| 712/0          |                    | أما ترضى أن تعيش حميدًا وتموت شهيدًا.  |
| 7 2 2 7        |                    | أما ترضى أن تكون لهم الدنيا.           |
| 779-771/7      | أبو أمامة الباهلي  | أما ترضى أن تكون مثل رسول الله.        |
| 7 / 3 7 1      |                    | أما في ثلاث مواطن فلا .                |
| 790/7          | رجل من الصحابة     | أما هذا فقد برئ من الشرك.              |
| 790/7          | رجل من الصحابة     | أما هذا فقد غفر له.                    |
| 7.9/011/7      |                    | أمتى غر محجلون من آثار الوضوء.         |
| 174/1          |                    | أمر الله المؤمنين بما أمر به المرسلين. |
| 4 2 7 / 5      | أنس                | الأمراض والأوجاع رسل الموت.            |
| <b>Y</b> \ / \ | ابن عباس           | أمرت أن أسجد على سبعة أعظم.            |
|                |                    |                                        |

| 4 / 7 A 7       |          | أمسك عليك زوجك.                                   |
|-----------------|----------|---------------------------------------------------|
| ***/1           |          | أن أبا مرثد الغنوي كانت له حبيبة بمكة.            |
| 170/1           |          | أن إبراهيم - صلوات الله عليه - أول من قص الشارب   |
| <b>rr</b> o/o   |          | أن إبليس لما رأى الصورة فوجده أجوف.               |
| 44./5           |          | إن ابنى هذا سيد يصلح الله به بين فئتين.           |
| 44/0            | ابن عمر  | إن أحدكم إذا مات يعرض عليه مقعده.                 |
| ***/            |          | إن اخترتم الفداء أصيب منكم.                       |
| 150/5           |          | إِنْ أَخُوْفَ مَا أَخَافَ عَلَيْكُمْ شَحًّا.      |
| 14./7           | أبو سعيد | إن أدنى أهل الجنة منزلا يكون له.                  |
| 1.4/5           | ابن عمر  | إن أدنى أهل الجنة منزلة لمن ينظر في ملكه.         |
| 17./1           |          | إن الأرض إذا أجدبت يلعن كل شيء عصاة بني آدم       |
| 1/501, 677      |          | إن أرواح الشهداء في حواصل طير خضر.                |
| 272/7           |          | إن الإسلام ليسبك الرجل.                           |
| ٤٢٥/٥           |          | إن الإسلام يجب ما قبله.                           |
| ٤١٦/٥           | ابن عباس | إن اسم الله الأعظم في ثلاث آيات من آخر سورة الحشر |
| Y & V / 7       |          | اللهظهار النعمة شكر، والسكوت عنها كفر.            |
| r. q/1          |          | إن أفضل الشهداء بعد شهداء أحد.                    |
| 19/2            | أنس      | إن الذي أمشاهم على أرجلهم.                        |
| 117/5           | عائشة    | إن الذين فارقوا دينهم وكانوا شيعا.                |
| £40/1           |          | إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا.      |
| 1 / 3 / 7       |          | إن الله إذا أراد خلق عبد.                         |
| TVA/1           |          | إن الله تعالى اطلع عليهم اطلاعة.                  |
| £71/4           |          | إن الله تعالى أنزل أربعة أنهار من الجنة.          |
| *** *** *** *** | أنس      | إن الله تعالى تجلى للجبل بقدر أنملة الخنصر.       |
|                 |          |                                                   |

| 7/17                                   |              | إن الله تعالى حرم مكة منذ خلق السموات والأرض.    |
|----------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|
| 270/4                                  |              | إن الله تعالى خلق آدم بيده، وغرس جنة عدن بيده.   |
| Y 1 Y / Y                              |              | إن الله تعالى خلق آدم بيده، وكتب التوراة بيده.   |
| ************************************** |              | إن الله تعالى خلق الأرض.                         |
| Y V 2 / Y                              |              | إن الله تعالى خلق الأرواح.                       |
| 777/7                                  |              | إن الله تعالى خلق الجنة وخلق لها أهلا بأسمائهم.  |
| ٤٥٤/٥                                  | عائشة        | إن الله تعالى خلق الجنة وخلق لها أهلا خلقهم لها. |
| 277-270/4                              |              | إن الله تعالى خلق الفرذوس.                       |
| 11/7                                   |              | إن الله تعالى خلق مائة وسبعة عشر خلقا.           |
| 144/4                                  |              | إن الله تعالى خلق الملائكة من نور العزة.         |
| 750/5                                  |              | إن الله تعالى خلق ملكا في السماء.                |
| · \\77-\77                             |              | إن الله تعالى خلق نهرًا تحت العرش.               |
| 204/0                                  |              | إن الله تعالى خلق يحيى سعيدًا في بطن أمه.        |
| 145/1                                  | محجن بن أدرع | إن الله تعالى رضى لهذه الأمة باليسر.             |
| 4 / £                                  | خيثمة        | إن الله تعالى عرض مفاتيح الجنة على محمد عَلَيْهُ |
| YAV/1                                  | •            | إن الله تعالى عفى عن أمتى ما حدثت به أنفسها.     |
| 147/5                                  |              | إن الله تعالى قال لى: بعثتك لابتليك وابتلى بك.   |
| 09/4                                   | أنس          | إن الله تعالى قال ليعقوب:                        |
|                                        |              | إن الله تعالى قال: يا أمة محمد أعطيتكم قبل أن    |
| 1 2 4 / 2                              |              | تسألوني                                          |
| 1/0/1                                  |              | إن الله تعالى قد أعطى كل ذي حق حقه.              |
| ٤٥./٥                                  | زيد بن أرقم  | إن الله تعالى قد صدقك.                           |
| 414/4                                  | أبو هريرة    | إن الله تعالى قرأ سورة طه ويس.                   |
| c \ vp 7                               | أبو هريرة    | إن الله تعالى كتب على ابن آدم حظه من الزنا.      |
|                                        |              |                                                  |

| 109/1     |                 | إن الله تعالى كتب عليكم السعى.                                          |
|-----------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 1 2 2 / 2 |                 | إِن الله تعالى كتب كتابًا قبل أن يخلق آدم.                              |
| ٤٧٦/٥     |                 | إِنْ الله تعالى لم يخلق في قلوب الزبانية شيئا من الرحمة                 |
| Y £ / 7   |                 | إِنَّ اللَّهُ تَعَالَى لَمَا أَنْزَلُ سُورَةَ الْأَنْعَامِ.             |
| 49./1     |                 | إِن الله تعالى لما خلق القلم قال: اكتب.                                 |
| Y Y V / Y | عمر بن الخطاب   | إن الله تعالى مسح ظهر آدم.                                              |
| 770/7     |                 | إن الله تعالى وضع عن أمتى ماحدثت بها نفسها.                             |
| ٤٧/٥      |                 | إِن الله تعالى يأمر بعبد من عبيده إلى النار.                            |
| £ 1 7 / £ | أبو سعيد الخدري | إن الله تعالى يأمر من ينادي يوم القيامة.                                |
| ٤٨١/٤     |                 | إن الله تعالى يبعث الخلق فاكون أول من يرفع رأسه.                        |
| ٤٦/٥      |                 | إن الله تعالى يحشر العباد مفدمين بالفدام.                               |
| YYY / 0   | ابن عباس        | إن الله تعالى يرفع ذرية المؤمن إلى درجته.                               |
| 498/1     |                 | إن الله تعالى يعمر الكفار ويكثر أموالهم.                                |
| 727/2     |                 | إن الله تعالى يقصره يوم القيامة على المؤمن.                             |
| 100/1     |                 | إن الله تعالى يقول: أنا عند ظن عبدي بي.                                 |
| 14/4      |                 | إن الله تعالى يقول: لو أن عبادي اطاعوني أسقيتهم                         |
| 7/177     | أبو سعيد الخدري | إِن الله تعالى يقول: يا أهل الجنة.                                      |
|           |                 | إِن الله تعالى يقول يوم القيامة: الاليقم من أجره                        |
| 14/0      |                 | على الله.                                                               |
|           |                 | إِنْ اللَّهُ تَعَالَى يَقُولُ يُومُ القيامَةُ للكَافِرِ: أَرَأَيْتُ لُو |
| ٤٧٣/٤     |                 | كان لك ملء الأرض ذهبا.                                                  |
| 479/8     |                 | إن الله تعالى يميتك ثم يبعثك ثم يدخلك نار جهنم                          |
|           |                 | إِن الله تعالى ينظر في الكتاب الذي عنده لثلاث                           |
| ١/٣       |                 | ساعات يبقين من الليل.                                                   |
|           |                 |                                                                         |

| 777/0     | حذيفة            | إن الله خالق كل شيء، صانع وصنعته                |
|-----------|------------------|-------------------------------------------------|
| 141/2     | and              | إن الله خلق آدم فمسح ظهره بيمينه فاستخرج منه    |
| 17/7      | أبو هريرة        | إن الله خلق أول ما خلق القلم ثم خلق النون.      |
| 777/0     | ابن عباس         | إن الله خلق الإيمان وحفه بالسماحة والحياء.      |
| ٤ . / ٥   |                  | إن الله خلق التربة يوم السبت.                   |
| ٤٦٥/٣     | ابن عباس         | إن الله خلق جنة عدن، وخلق فيها ما لا عين رأت.   |
| 777/7     | عائشة            | إن الله خلق الجنة وخلق لها أهلا.                |
| 4.4/4     |                  | إن الله فضلني على سائر الرجال.                  |
| 44./4     | عبد الله بن عمرو | إن الله قدر المقادير قبل خلق السموات والأرض.    |
|           |                  | إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم         |
| 1/0,779/4 | ابن مسعود        | أرزاقكم.                                        |
| T11/1     |                  | إن الله كتب عليكم الحج أيها الناس فحجوا.        |
| 91/7      |                  | إن الله كتب كتابا قبل خلق السموات والأرض فهو    |
|           |                  | إن الله لايستحي من الحق، لاتأتوا النساء في      |
| 1/777     |                  | أدبارهن.                                        |
| 41/0      |                  | إن الله يبغض البذخين الفرحين المرحين.           |
|           |                  | إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى        |
| 7.4/111   |                  | عزائمه.                                         |
| 0/7/1     | •                | إن الله يحب الحيي المتعفف.                      |
|           |                  | إن الله يخففه على المؤمنين، فيجعله بقدر صلاة    |
|           | أبو سعيد،        | مكتوبة خفيفة.                                   |
| ٤٥/٦      | والحسن البصري    |                                                 |
|           | ·                | إن الله يخير لعبده، فإن كان الخيرة له في التوسع |
| £ V £ / £ |                  | وسع عليه.                                       |
| • _       |                  |                                                 |

| 100/1     |                  | إن الله يدفع البلاء بالرجل الصالح عن مائة بيت.         |
|-----------|------------------|--------------------------------------------------------|
| 91 - 94/4 |                  | إن الله يعتذر لآدم يوم القيامة بثلاثة معاذير.          |
| ٠/٥       | ابن مسعود        | إن الله يعطى الدنيا من يحب ومن لايحب.                  |
| ٤٨٠/٤     | ابن عمر          | إن الله يقبض الأرض ويطوى السماء بيمينه.                |
| 3/707     |                  | إن الله يكره الشيخ الغربيب.                            |
| 200/4     | أبو موسى الأشعري | إن الله يملى للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته.             |
| ٦./١      |                  | إِنْ أَنْهَارِ الْجِنْةُ تَجْرَى فَي غَيْرِ أَخْدُودٍ. |
| · r.1/1   |                  | إن أهل إذا دخلوا الجنة يقول الله تعالى.                |
|           |                  | إن أهل الجنة مائة وعشرون صفًا، ثمانون من هذه           |
| ro./ {    |                  | الأمة.                                                 |
| 177/0     |                  | إن أول أشراط الساعة طلوع الشمس من مغربها.              |
| 0/571-771 |                  | إن أول أشراط الساعة نار تخرج من المشرق.                |
| 91/0      |                  | إن أول ما خلق الله تعالى القلم.                        |
| 7/٧٧      | أبو هريرة        | إذ أول ما يسأل عنه يوم القيامة من النعيم.              |
| 1/103-403 |                  | إن الأول والثاني تركا من التحية شيئًا.                 |
| 777/0     |                  | إِنْ أُولَادِ المؤمنين يكونون مع آبائهم في الجنة .     |
|           | ÷                | إِنْ الآية نزلت في سودة بنت زمعة أراد النبي ﷺ أَنْ     |
| 1/7/3     |                  | يطلقها                                                 |
| 2 TA / 1  |                  | إذ بصر جلد الكافر في النار أربعون ذراعًا.              |
| ٥٧/٣      | أنس بن مالك      | أن بعض إخوان يعقوب زاره فقال له: يايعقوب.              |

| 1 / 1 / 1 |                 | إن بين النفختين أربعين عاماً.                   |
|-----------|-----------------|-------------------------------------------------|
| 44/5      |                 | أن تجعل لله نداً وهو خلقك.                      |
| 119/1     |                 | أن تدعو لله ندأ وهو خلقك.                       |
| ٤٧٨/١     |                 | أن تصلح بين الناس إذا تفاسدوا.                  |
| 440/5     |                 | أن تعبد الله كأنك تراه.                         |
| 791/0     |                 | إن تغفر اللهم فاغفر جماً.                       |
| 117/1     |                 | أن تنام عيناه ولا ينام قلبه.                    |
| •         |                 | إن جبريل - عليه السلام - قال : كنت عند ربي .    |
| 27/2      |                 | حين قال فرعون هذا، فنشرت جناحي وتهيأت.          |
|           |                 | إن جبريل قال لي: قال الله عز وجل: إذا ذُكرتُ    |
| 7 2 9 / 7 | أبو سعيد الخدري | ذكرتَ معى                                       |
|           |                 | إن جبريل عليه السلام قال ليوسف حين قال: ذلك     |
| 44.44/4   |                 | ليعلم أني لم أخنه بالغيب                        |
|           | . •             | إن جبريل عليه السلام قال: يامحمد لو رأيتني وأنا |
| ٤ / ٢     | ابن عباس        | آخذ من حال البحر                                |
|           |                 | إِن جبريل قال: يامحمد ما أبغضت أحداً من خلق     |
| 1.1-1/4   |                 | الله مثل ما أبغضت فرعون                         |
|           |                 | إِن جبريل لما استوى في الأفق على صورته غشي على  |
| 441/0     |                 | النبى عَلَيْهُ                                  |
| T 2 2 / 2 |                 | إن جبريل يغتسل كل يوم في نهر ثم ينتفض.          |
| 27219/5   | ابن مسعود       | إن خلق أحدكم يجمع في رحم أمه أربعين يوماً       |
|           |                 |                                                 |
| 7/4/7     | أبو هريرة       | إن ذلك سيكون.                                   |
| Y 7 7 7   |                 | إن ربي خيرني، وقد اخترت.                        |
|           |                 |                                                 |

|                  | إن الرجل إذا استغفر للمؤمنين والمؤمنات رد الله تعالى    |
|------------------|---------------------------------------------------------|
|                  | إِن الرجل لايكون متقياً حتى يدع ما ليس به بأس           |
|                  | إِنْ الرجل ليرفع لقمته فلا يضعها في فيه حتى تقوم        |
| أبو هريرة        | الساعة.                                                 |
| ابن مسعود        | إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى لايكون بينه           |
|                  | إن الرجل يكون من أهل الجهاد وأهل الصيام ويأمر           |
|                  | بالمعروف.                                               |
|                  | إِنْ رَجَلاً قَالَ: يَانْبَي الله.                      |
|                  | إن رجلاً كان يتبختر في جلة له فخسف الله به              |
|                  | إن رجلا من بني إسرائيل جاهد أعداء الله ألف شهر          |
| أبو جعفر الباقر  | إن رسول الله ﷺ دخل على أم سلمة، وكانت في                |
|                  | أن رسول الله ﷺ سافر إلى المدينة لايخاف إلا الله         |
|                  | أن رسول الله ﷺ سئل عن أفضل الصلاة؟ فقال:                |
|                  | أن رسول الله ﷺ طفئ سراجه                                |
| أنس، وسهل بن سعد | أن رسول الله ﷺ كان يخطب إلى جذع                         |
|                  | أن رسول الله ﷺ كان يصلي على راحلته أينما                |
| عمر              | توجهت به راحلته                                         |
| ابن عمر          | أن رسول الله عَلَيْكُ كان يلعن في القنوت قومًا          |
|                  | أن رسول الله ﷺ نزل بعسفان وكان على خيل                  |
|                  | المشركين خالد بن الوليد                                 |
|                  | أن الركن والمقام ياقوتتان من يواقيت الجنة               |
|                  | إن روح القدس نفس في روعي أن لن تموت نفس                 |
|                  | حتى                                                     |
|                  | أن الساعة تقوم والرجل يسقى ماشيته                       |
|                  | ابن مسعود<br>أبو جعفر الباقر<br>أنس، وسهل بن سعد<br>عمر |

| 101/1     |             | أن السموات و الأرض في جنب الكرسي كحلقة            |
|-----------|-------------|---------------------------------------------------|
| 0/7       | أبو هريرة   | إِن سورة من القرآن ثلاثون آية شفعت لصاحبها        |
| 140/5     | شداد بن أوس | إِن شعيبًا بكي حتى عمى فرد الله عليه بصره         |
| TV9/1     |             | أن شهداء أحد قالوا: من يبلغ نبينا، وإخواننا       |
| 124-121/2 |             | أن الشياطين يركب بعضهم بعضًا إلى السماء           |
| 455/2     |             | إِن الصدقة تقع في يد الله قبل أن تقع في يد الفقير |
| 240/1     |             | أن طعمة بن أبيرق سرق درعاً                        |
| 490/1     |             | إن طلاق أم أيوب لحوب                              |
| 97/4      |             | أن ظل شجرة واحدة في الجنة يسير الراكب فيها        |
| x1-x-/7   |             | إن عباد الله ليسوا بمتنعمين                       |
| 111-11./7 | أبو هريرة   | إن العبد إذا أخطأ خطيئة نكتت في قلبه نكتة         |
| 140/7     | أبو هريرة   | إن العبد إذا هم بحسنة يكتب له الملك حسنة          |
| 179/7     |             | إِن العرق يذهب في الأرض سبعين ذراعًا              |
| 274/4     |             | إن على الباطل ظلمة، وإن على الحق نوراً            |
| 11./7     |             | إن الفلق جب في جهنم مغطى والسجين جب               |
| 408/0     |             | إِن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها مائة عام    |
| ٤٠٣/١     |             | إِن في الجنة يكون الاب على الدرجة العالية         |
| 209/8     |             | إن فيكم مغربين                                    |
|           |             | إِن قرآن الفجر - صلاة الفجر - تشهده ملائكة        |
| 474/4     | أبو هريرة   | الليل                                             |
| 777/0     | أبو هريرة   | إِن كان في أخيك ما تقوله فقد اغتبته               |
| 0/4       | أبو هريرة   | إِنَّ الكريم ابن الكريم ابن الكريم                |
| 245/1     | أبو هريرة   | إِن الكفار يوم احد لما انهزموا                    |
| ror/o     |             | إِن كلتا يديه يمين                                |
|           |             |                                                   |

| 7.0/7               |                  | إن الكنز يتبعه حتى يلقمه يده فيقضمها                                  |
|---------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 144/4               |                  | إن لباس التقوى هو الحياء                                              |
| 117-110/1           |                  | إن لبيد بن الأعصم اليهودي سحر النبي علية                              |
| 519/4               | على              | إن لك في الجنة كنزا، وإنك ذو قرنيها                                   |
| 7/407               |                  | إن لكل أمة فرعون، وفرعون هذه الأمة أبو جهل                            |
| 477/8               | أنس              | إذ لكل شيء قلبًا، وإن قلب القرآن يس                                   |
| **./*               |                  | إن لكل نبي دعوة مستجابة                                               |
| 111/4               |                  | إن لكل واحد منزلاً في الجنة ومنزلاً في النار                          |
| 104/4               | صفوان بن عسال    | إِنْ لَلْتُوبَةُ بِابًا قِبِلِ المُغْرِبِ عَرْضِهُ سَبِعُونَ ذَرَاعًا |
| 177/7               |                  | إذ لله تسعًا وتسعين اسمًا من أحصاها دخل الجنة                         |
| 177/4               |                  | إن لله تعالى أرضًا بيضاء خلقها                                        |
| 19./2               | أبو مالك الأشعري | إن لله غرفًا في الجنة                                                 |
| 1 A1/4              | أبو هريرة        | إن لله ملائكة يتعاقبون بينكم                                          |
| 117/7               |                  | إن ماء الرجل أبيض غليظ، وماء المرأة أصفر رقيق                         |
| 170/7               |                  | إن المدينة قرية تأكل سائر القرى                                       |
| <b>r9r</b> / 1      |                  | إن المرأة خلقت من ضلع أعوج                                            |
| AA-AY/0             |                  | إن المرسلين من الأنبياء مائة وخمسة عشر جمعا                           |
| يعج                 |                  | غفيراً                                                                |
| ٧٣/٤                | كعب بن مالك      | إن المسلم ليجاهد بيده ولسانه                                          |
| * / · / * - * · / £ |                  | إذ المشركين سائرو ن إليكم                                             |
| TT1/2               | أبو هريرة        | إن الملائكة تسمع صوت الوحي                                            |
| ٤٠١-٤٠٠/١           |                  | إن الملك يأتيهم فيفتح أفواههم ويلقمهم الحجر                           |
| 1/8/1               |                  | إذ الملك يصعد بروح المؤمن ولها ريح طيبة                               |
| V £ / £             | أبي بن كعب       | إن من الشعر لحكمة                                                     |
|                     |                  |                                                                       |

|            |                 | Committee of the contract of t |
|------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 44./4      | عمربن الخطاب    | إِن من عباد الله عبادًا ليسوا بانبياء يغبطهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 104/1      |                 | إِن موسى عليه السلام قال: يارب الك نوم؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 418/4      |                 | إِن المؤمن إِذا بعث يؤتى بعمله على أحسن صورة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 127/4      |                 | إِن المؤ من في الجنة إذا ود أن يلقاه أخاه المؤمن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 179/7      |                 | إن المؤمن يخدع بالله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 04-01/5    | جابر            | إِن المؤمن يدخل الجنة ويقول: اين صديقي فلان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 411/0      |                 | إِن ناركم هذه جزء من سبعين جزءًا من نار جهنم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 19/2       |                 | إِن الناس يحشرون ثلاثة أصناف صنف ركبانًا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| •          |                 | إن النبي عَلَيْهُ اجتهد في العبادة حتى جعل يراوح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 719/7      | ابن عباس        | بين الرجلين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|            |                 | إن النبي علله المشركين الذين كان بينهم وبينه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 717/7      |                 | عهد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 144/0      |                 | إن النبي 🎏 اعتق رقبة .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| TAY-TA7/ £ |                 | إن النبي 🏕 انشد يوماً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ٣٠٠/٤      | أنس             | إِن النبي عَلَيُّ أُولِم على زينب بنت جحش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| TTV/1      | سعد بن أبي وقاص | أن النبي علله اخذ بيد الحسن والحسين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 7/11/      | جابر            | إِن النبي عَلَيْهُ أَذَن في لحوم الخيل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1.2/0      |                 | إِن النبي عَلَيْهُ أَرى في أمته ما يصيرون إِليه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 77/7       | ابن عباس        | أن النبي عَلَيْهُ انطلق في نفر من أصحابه عامدين إلى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|            |                 | أن النبي على بعد ما قدم المدينة صلى إلى بيت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 101-10./1  | جابر            | المقدس ستة عشر شهراً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 187/8      | الربيع بن أنس   | أن النبي على حض الناس على الجماعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 194/1      |                 | أن النبي على خرج معتمرًا في ذي القعدة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ٣٠٦/٥      | انس             | أن النبى خطب عند مغيربان الشمس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|            |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| ۰.۸/۱     |                | أن النبي عَلِيُّ دخل على جابر وهو مريض            |
|-----------|----------------|---------------------------------------------------|
| 491/0     |                | أن النبي عَلَيْ دعا عبد الله بن نبتل              |
| 179/7     |                | أن النبي عَلِيلًا سال جبريل عن قوته وأمانته       |
| 47 8/0    |                | أن النبي عَلِيلًا قِرأ سورة الرحمن على أصحابه     |
| £0V/0     | أنس            | أن النبي عَلَيْهُ طلق حفصة                        |
|           |                | أن النبي ﷺ قرأ في الركعة الأولى من ركعتي الفجر    |
| 122/1     |                | هذه الآية قوله ﴿ آمنا بالله ﴾ إلى آخرها           |
|           |                | أن النبي عَلَي قرأ ﴿ قل ياعبادي الذين أسرفوا على  |
| ٤٧٦/٤     | أسماء بنت يزيد | انفسهم لاتقنطوا من رحمة الله ﴾                    |
| 11/7      |                | أن النبي عَلَي عنده هذه الآية فصعق صعقة           |
|           | •              | أن النبي عَلَيْهُ كان إِذا نزل عليه الوحي يحرك به |
| 1.0/7     | ابن عباس       | لسانه                                             |
| 97/1      |                | أن النبي على كان على ثبير والكفار يطلبونه         |
| 107/7     |                | أن النبي عَلَيْ كان يسأل كثيرًا جبريل متى الساعة  |
| 1.4/1     |                | أن النبي ﷺ كان يستفتح بصعاليق المهاجرين           |
| 770/1     |                | أن النبي عَلَيْكُ لقى آدم في السماء الأولى        |
| 717/1     | عروة بن الزبير | أن النبي عَلَيْ لم يمد يده إلى شيء من ذلك العير   |
| 91/1      |                | أن النبي ﷺ لما فتح خيبر حاصر بني قريظة            |
|           |                | أن النبي ﷺ لما هاجر إلى المدينة رأى اليهود        |
| 144/1     | معاذ بن جبل    | يصومون                                            |
| 91/1      |                | أن النبي عَلَيْكُ نهى عن التبقر في الأهل والمال   |
| 1/577     |                | أن النبي عَلَيْكُ نهى عن التصدق على المشركين      |
| 1.4/4     |                | أن النبي علله يستفتح بصعاليك المهاجرين            |
| Y V V / Y |                | أن النبي علي قتل سبعين يوم بدر وأسر سبعين         |
|           |                |                                                   |

| ٣٠٠/٤             |           | أن النبي عَلَيْكُ كان ياكل مع عائشة حياً            |
|-------------------|-----------|-----------------------------------------------------|
|                   |           | أن النبي ليلة أسرى به اجتمع مع إبراهيم وموسى        |
| ٤ . ٩ / ٣         | ابن مسعود | وعيسى                                               |
| 144/0             |           | أن نبيا كان يخط                                     |
| 194-190/7         | صهيب      | أن نبيا من الانبياء كان أعجب بامته من يقوم لهؤلاء   |
| 110/7             |           | أن النذر يستخرج به من البخيل                        |
| 141/8             | أنس       | إِن نوحاً أول نبي بعث إِلى أهل الأرض                |
| 177/1             | عائشة     | إِن هذا الرجل ذِكرني في آية كنت نسيتها              |
| 797.47            |           | إن هذه السحابة لتستهل بنصر خزاعة                    |
| 4.4/7             | أبو هريرة | إِن هذه السورة تعدل ثلث القرآن                      |
| 1/1               |           | إِن الويل واد في جهنم                               |
|                   |           | إن ياجوج وماجوج قد خرجوا فيغلبون على أهل            |
| ٤.9/٣             |           | الأرض                                               |
| *** / ٢           |           | إِن يده تسبقه إِلى الجنة                            |
| 414/ 8            |           | إن اليهود افترقوا على إحدى وسبعين فرقة              |
|                   |           | إِن يهودياً أتى النبي قال: إِذا كان يوم القيامة يضع |
| £ A • - £ ¥ 9 / £ | ابن مسعود | الله                                                |
| 44.19/4           |           | إن يوسف أعطى شطر الحسن                              |
|                   |           | إِن يوسف لما قال هذا قال له جبريل: ولاحين           |
| 44.44/4           |           | هممت .                                              |
| ٤١/٣              | أنس       | إِن يوسف لو لم يطلب لولاه في الحال                  |
| 44/4              |           | أنا أحق بإحياء سنة أماتوها                          |
| ٧٩/٤              |           | أنا أخشاكم                                          |
| 0 / 5 - 7 - 7 - 7 | عمر       | أنا أعلم كلمة إذا قالها العبد مخلصاً من نفسه        |
|                   |           |                                                     |

| 107/4                  | أبو رافع     | أنا أمين الله في السماء والأرض.            |
|------------------------|--------------|--------------------------------------------|
| 471/2                  | أبو هريرة    | أنا أول النبيين خلقًا وآخرهم بعثًا         |
| 420/1                  |              | أنا أولى بعيسي ابن مريم ليس بيني وبينه نبي |
| 709/2                  | * .          | أنا أولى بكل مؤمن ومؤمنة من نفسه           |
| 18./1                  |              | أنا دعوة أبي إبراهيم وبشري عيسي            |
| 479/4                  |              | أنا سيد الأنبياء إذا بُعثوا                |
| ٤١/٣                   |              | أنا سيد ولد آدم ولا فخر                    |
| 117/4                  |              | أنا فرطكم على الحوض                        |
| 104/1                  |              | إنا لله وإنا إليه راجعون                   |
| 270/0                  |              | إنا نبايعكن على الاتشركن بالله شيئا        |
| T9V-T97/T              | البراء       | أنا النبي لاكذب، أنا بن عبد المطلب         |
| 770/7                  | جبير بن مطعم | أنا وبني المطلب شيء واحد                   |
| <b>*</b> \ <b>*</b> /\ |              | أنا وكافل اليتيم كهاتين                    |
| <b>71</b>              |              | انبعث لها رجل عزيز في قومه مثل أبي زمعة    |
| 277/7                  |              | أنت رحمتي أرحم بك من شئت                   |
| ٤٣٩/٤                  |              | أنت زيد الخير                              |
| 7 / 773                |              | أنت عذابي أعذب بك من شئت                   |
| £ £ Y £ £ N / N ,      |              | أنت الفاروق                                |
| 712/0                  | •            | أنت من أهل الجنة                           |
| 220/1                  |              | أنت من ذلك القليل                          |
| ٥٥./٣                  |              | أنت ومالك لأبيك                            |
| ٥.٤/١                  |              | أنتم تعلمون أني رسول الله                  |
| ٧٠/٤                   |              | أنتم خاصتى                                 |
| 77./7                  | أبو موسى     | أنزل الله على أمانين لأمتى                 |
|                        |              |                                            |

| 274-274/4     |                  | أنزل خمسة أنهار من عين في الجنة                   |
|---------------|------------------|---------------------------------------------------|
| 144/1         | واثلة بن الأسقع  | أنزلت صحف إبراهيم في أول ليلة من رمضان            |
| 79./7         | أنس              | أنزلت على آنفا سورة فقرأ ﴿ إِنا أعطيناك الكوثر ﴾  |
| 10/4          |                  | أنزلت على سورة الأنعام جملة واحدة                 |
| 10189/8       | أبي بن كعب       | أنزلت علىّ سورة ما أنزلت في التوراة والإنجيل      |
| 11/4          | عمار بن ياسر     | أنزلت عليهم المائدة وعليها الخبز و اللحم          |
| 47/24-644     |                  | أنشد يومًا: كفي بالإِسلام والشيب للمرء ناهياً     |
| 07/7          | عائشة            | انصرفوا؛ فإِن الله يعصمني                         |
| £11-£11/0     |                  | انطلقوا إلى روضة خاخ فإن بها ظعينة معها كتاب      |
| 777/0         |                  | انظر إلى رافع رجل في المسجد عندك                  |
| 777/0         |                  | انظر إلى أوضع رجل في المسجد عندك                  |
| 0.0/4         |                  | انظروا يامعشر الأنصار مايقول سيدكم                |
| 411/2         | أم سلمة          | إنك إلى خير                                       |
| TV0/ 21 AA/ Y | عبد الله بن بسر  | إنك تعيش قرنًا                                    |
| 44./0         |                  | إنك لزهيد                                         |
| 1 1 1 1       | عدي بن حاتم      | إنك لعريض القفا إنما هو بياض النهار من سواد الليل |
| 144/1         | عدي بن حاتم      | إنك لعريض الوساد                                  |
| ٤١٢/٣         | ابن عباس         | إنكم تحشرون يوم القيامة حفاة عراة غرلا            |
| 31771         |                  | إنكم تعجلون، وقد كان فيمن قبلكم ينشر بالمناشير    |
| 1 £ 9 / 1     |                  | إنكم توفون سبعين أمة أنتم خيرها وأعدلها           |
| 144/4         | جرير بن عبد الله | إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر         |
| 777-377       | جرير بن عبد الله | إنكم سترون ربكم مثل هذا                           |
| V1/Y          |                  | إنكم لاتسالوني عن شيء في مقامي هذا إلا أنبأتكم    |
| TOV/T         |                  | إنك لتجبنوني، وتبخلوني، وتجهلوني                  |
|               |                  |                                                   |

| 114/0           |                 | إنكم لتختصمون إلى، ولعل بعضكم ألحن بحجته                      |
|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------------------|
| ٤٠٧/٥,٢٦٩/٤     |                 | إنكم لتكثرون عند الفزع، وتقلون عند الطمع                      |
| 277/4           |                 | إنكن تكثرن اللعن وتكفرن العشير                                |
| 170/0           | عائشة           | إنما أمرت أن أصبر كما صبر أولوا العزم من الرسل                |
| ٤١٣/٣           |                 | إنما أنا رحمة مهداة                                           |
| 771/7           | ,               | إنما هما نجدان: نجد خير، ونجد شر                              |
| 411/6           | أنس             | إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت                     |
| 97/1            |                 | أنه خار كما يخور الثور حتى ارتج المسجد                        |
| 44/4            | أبو سعيد الخدري | أنه رأى يوسف في السماء الثالثة                                |
| *11/1           |                 | أنه سئل عن أفضل الصلاة فقال: طول القنوت                       |
| 112/1           | جابر            | أنه سافر في رمضان فلما بلغ كراع الغميم أفطر                   |
| 150/1           |                 | أنه ( أي إبراهيم ) اختتن بعد ثمانين سنة بالقدوم               |
| 1/007_707       | أنس             | أنه على شج رأسه يوم أحد وكسرت رباعيته                         |
|                 |                 | أنه ﷺ لما قرأ قوله تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهُ يَعْفُرُ الدُّنُوبِ |
| 1/073           |                 | جميعًا ﴾                                                      |
|                 |                 | أنه ﷺ لما نزل المشركون أحدًا رأى في منامه أن بقرًا            |
| <b>*YY/ 1</b>   |                 | ينحر                                                          |
| TV £ / 1        | خوات بن جبير    | أنه صلى صلاة الخوف فجعل أصحابه فرقتين                         |
| £ 1 A £ 1 V / 0 |                 | إنه قد شهد بدرا، ولعل الله اطلع على أهل بدر                   |
| ro/r            |                 | إنه كان إذا رأى الرؤيا جاءت مثل فلق الصبح                     |
| 101/4           |                 | إنه لم نزل قوله تعالى ﴿ أَتَى أَمْرِ اللَّهِ ﴾ قام            |
| 445/1           |                 | إنه المسيح يعيش بعد ذلك في الأرض سبع سنين                     |
| 184/1           |                 | إنه من بقية آبائي                                             |
| ٤٥٤/١           |                 | إنه يبعث أمة على حدة                                          |
|                 |                 |                                                               |

| 471/1           |             | إنه يقتل الدجال بباب لد                      |
|-----------------|-------------|----------------------------------------------|
| Y V 9 / 1       |             | إنه يؤجر بأرواثها وأبوالها                   |
| 111/8           |             | إنه يوضع لإبليس منبر من نار فيصعد عليه       |
| 14/4            |             | إنها بضعة منى                                |
| TVV / {         | أبو ذر      | إنها تذهب وتستأذن في السجود                  |
| ٣/٦,٢٤٥/٣       | عائشة       | إنها لن تراني                                |
| ۲.1             |             |                                              |
| 771/7           |             | إنها (ليلة القدر) ليله الحادي والعشرين       |
| 0 £ V / T       |             | إنها من الطوافين عليكم والطوافات             |
| <b>T.</b> 1 / T | عدى بن حاتم | إنهم استحلوا ما أحلوا، وحرموا ما حرموا.      |
| \\A \\\/ \ \    |             | إنهم كانوا يجلسون على الطريق ويخذفون بالناس  |
| 4 + / 1         |             | إنهم لو لم يقولوا إن شاء الله ما اهتدوا أبدا |
| ١٧./٣           |             | إنهم يقولون لكل واحد منهم السلام عليكم       |
| £07 £07/£       | معاذ        | إنهن حق فادرسوهن ونعلموهن                    |
|                 |             | إنى أحبك وأريد أن أؤمن بك والله يعلم ما في   |
| 7.11            |             | قلبى                                         |
| 44515           |             | إنى أخشى أن يقتلوك                           |
| 7/17            | أنس         | إنى أريد أن أراك في صورتك                    |
|                 |             | إنى أعلم آية نزلت على لم تنزل على نبي بعد    |
| 95 94/5         | بريدة       | سليمان                                       |
| 207 207/2       | معاذ        | إنى قمت من الليل وتطهرت وصليت                |
| wa. 'a          |             | إنى لأرجو أن تكو نوا ربع أهل الجنة           |
| 1 V A / o       | أبو هريرة   | إنى لأستغفر الله في اليوم سبعين مرة          |
| 174/0           | جذيفة       | إنى لأستغفر الله في اليوم مائة مرة           |
|                 |             |                                              |

| 171/0           |                | إنى ما بعثت لأعذب بعذاب الله أحد                 |
|-----------------|----------------|--------------------------------------------------|
| 77/4            |                | اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ                 |
| Vo-V1/ 1        | البراء بن عازب | اهجهم - أو هاجمهم - وروح القدس معك               |
| 444/4           |                | أهل الكفور هم أهل القبور                         |
| 441/1           |                | أو تسريح بإحسان                                  |
| 144/0           |                | أوتيت بإِناءين ليلة المعراج في أحدهما خمر        |
| 1.1/7,          |                | أوتيت القرآن ومثله                               |
| ٤٥٤ / ٥         |                | أو غير ذلك يا عائشة                              |
| TTT /0          |                | أوصى رجل بنيه : إذا مت فأحرقوني                  |
| 7   007 - 707   |                | أول ما بدئ به رسول الله عَلَيْكُ من الوحى الرؤيا |
| 7 / 707. 7 / 11 |                | أول ما خلق الله القلم فقال له : اكتب             |
| ٥٧ / ٢          |                | أول ما دخل النقص في بني إسرائيل                  |
| 17/0            |                | أول ما يقضى الله تعالى بين الخلق في الدماء       |
| ٤٨٢ / ٤         |                | أول ما يقضى الله تعالى فيه بين الخلق هو الدماء   |
| 104/0           |                | أولئك قوم عجلت أهم طيباتهم في حياتهم الدنيا      |
| YEA / 1         |                | أولئك الملا من قريش لو رأيتهم هبتهم              |
| ٥ / ۲۷۲         |                | أولاد المشركين يكونون خدم أهل الجنة              |
| 11./7           |                | أولى لك فأولى                                    |
| 771/0           |                | أو مسلم                                          |
| 1 / 907         | أبي بن كعب     | أي آية أعظم في القرآن؟                           |
| ro. / Y         | المسيب بن حزن  | أي عم، قل لا إِله إِلا الله                      |
| 772/0           | أبو هريرة      | إِياكم والظن؛ فإِن الظن أكذب الحديث              |
| 0.0/1           | ابن عباس       | إياكم والغلو في الدين                            |
| 777/0           |                | إياكم والغيبة، فإِن الغيبة أشد من الزنا          |
|                 |                |                                                  |

| 118/8    | ابن مسعود     | أيعجز أحدكم أن يتخذ كل صباح ومساء عهداً     |
|----------|---------------|---------------------------------------------|
| 177 /4   |               | أيما داع دعا إلى الهدى فاتبع فله أجره       |
| YA0 - YA | أبو سعيد      | أيما رجل أيقظ امرأته من الليل فقاما         |
| £ V / Y  |               | الإيمان يمان، والحكمة يمانية                |
| 777 / F  | سودة بنت زمعة | أين الأسير                                  |
| TV9 / T  |               | أين المال الذي دفعته إلى أم الفضل           |
| 144/0    | حذيفة         | أين أنت من الاسعفقار                        |
| TE1 /1   | أبو ذر        | أينما أدركتك الصلاة فصبل فإنه لك مسجد       |
|          |               | أيها الناس، إن الله أذهب عنكم عيبة الجاهلية |
| 144 /0   | ابن عمر       | وتعاظمها بالآباء.                           |
| 7.7/2    |               | ايها الناس، إن الله فضلني على سائر الرجال   |
|          |               |                                             |

أيها الناس توبوا إلى الله، فإنى أتوب كل يوم مائة الأغر المزنى ٣/ ٢٤٥ مرة. مرة. ولو الأيل الله تفلحوا طارق المحاربي ٢/ ٢٩٩ موف المباء – حوف المباء –

| TAA / 1      |                   | بت عند خالتي ميمونة فنام رسول الله ﷺ وأهله      |
|--------------|-------------------|-------------------------------------------------|
| 118/0        | •                 | بتكذيبك الله وتكذيبك رسوله                      |
| 47X / £      |                   | البذاء والبيان شعبتان من النفاق                 |
| 787 /8       |                   | البريزيد في العمر                               |
| 798 - 797 /0 |                   | بعث خالد بن الوليد ليهدم العزي                  |
| 777/2.1.7/7  |                   | بعثت إلى الأحمر والأسود                         |
| £11/1        |                   | بعثت بالحنيفية السمحة السهلة                    |
| £11/1        |                   | بعثت بالسمحة السهلة الحنيفية                    |
| ٤٨٠/١        |                   | بعثت داعيًا، وليس إلى من الهداية شيء            |
| 19-11/7      |                   | بعثت لأتمم صالح الأخلاق                         |
| 177/0        |                   | بعثت والساعة كهاتين                             |
| r / 222      | عائشة             | بعني هذه النخلة بنخلة لك في الجنة               |
| TVT / T      |                   | البغى مصرعة                                     |
| ٤٠٠/٣        | عمر               | بل أنا وارأساه                                  |
| 111/0        | عبد الله بن مسعود | بل لكم ولآلهتكم ولجميع الأمم والهتهم.           |
| £0V / Y      | أنس               | بل في أمر قد فرغ منه                            |
| 1 / 753      | أنس               | بل للمسلمين عامة                                |
| 7.0/1        | مالك بن صعصعة     | بم كنت تدعو؟                                    |
| 79./7        | جابر              | بينا أنا أسير في الجنة                          |
| YAY / 0      | مالك بن صعصعة     | بينا أنا قاعد إِذْ أتانَى جبريل فلكزني بين كتفي |
| r / AA       | جابر              | بينما أنا أمشى سمعت صوتًا من السماء             |
| 7 1 137      |                   | بينما أنا عند البيت بين النائم واليقظان         |
| TA 2 / 2     |                   | بينما أهل الجنة في نعيمهم                       |
| 140/4        |                   | بينما رجل يتبختر في حلة له فخسف به الأرض        |
|              |                   |                                                 |

### البينة وإلا فحد في ظهرك

## - حرف التاء -

| /\073,7\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ |                   | التأنى من الله، والعجلة من الشيطان                                   |
|---------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 271 / 1<br>27 / 1                           | عمر بن الخطاب     | تبدل جلودهم في كل ساعة سبعين مرة<br>تبكي السماء من عبد أصح الله جسمه |
| 144 /0                                      |                   | تتابع الآيات بعضها في إثر بعض                                        |
| 781/7,870/8                                 |                   | التجافي عن دار الغرور                                                |
| 79. /1                                      |                   | تجيء البقرة وآل عمران يوم القيامة                                    |
| Y & V / &                                   |                   | تحاجت الجنة والنار                                                   |
| 719/1                                       | ابن عمر           | تحريم الخمر بآية المائدة                                             |
| 778/4                                       | <i>y</i> = 0.     | تحشرون يوم القيامة حفاة                                              |
| 110-118/8                                   | أبو هريرة         | تخرج الدابة ومعها عصا موسى، وخاتم سليمان                             |
| Th - TV /7                                  | العباس            | تدرون كم بعد ما بين السماء والأرض                                    |
| 149/7                                       | المقداد بن الأسود | تدنى الشمس من رءوس الخلائق حتى تكون                                  |
| TT9 /0                                      | <i>y</i> 0.       | تركت فيكم الثقلين: كتاب الله، وعترتي                                 |
| YAA / £                                     |                   | تركها النبي عَلِي - أي زينب - حتى انقضت                              |
| 777/7                                       | أنس               | تزوج، تزوج                                                           |
| TEV / 1                                     | أبو أمامة         | تسود وجوه الخوارج                                                    |
| 77./0                                       | ابی بن کعب        | تطلع الشمس في صبيحتها                                                |
| 181/0                                       |                   | تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم                                      |
| 79. /1                                      |                   | تعلموا البقرة وآل عمران فإنهما الزهروان                              |
| ٤ . / ١                                     | بريدة             | تعلموا سورة البقرة فإن أخذها بركة                                    |
| 144 / 1                                     | أبو ذر            | تعوذ بالله من شياطين الإِنس                                          |
| 4.0/7                                       | عائشة             | تعوذي بالله من شر هذا                                                |
| T00/0                                       |                   | تفضل المرأة الصالحة في الحسن على الحور                               |
| 141/0 (47)                                  |                   | تفكروا في الخلق، ولا تتفكروا في الخالق                               |
| 191/8                                       |                   | تفكروا في خلق الله، ولا تتفكروا في الله                              |
|                                             |                   |                                                                      |

| تكلمي                              | ابن عباس         | 177/2             |
|------------------------------------|------------------|-------------------|
| تكون كذلك                          |                  | 712/0             |
| تلك الخطفة يخطفها الجني فيلقيها في | عائشة            | ٧١ / ٤            |
| تلك سورة رفعت بتلاوتها وأحكامها    | أبو أمامة بن سهل | 171/1             |
| تلك عاجل بشرى المؤمن               | أبو ذر           | 7 / 7 6 7 7 / 3 7 |
| تلك عبادتهم                        | عدى بن حاتم      | r.1/r             |
| تلك العزي، لا تعبد بعد اليوم       |                  | 798-797/0         |
| تنزيه الله عن كل سوء               |                  | T1 = T1 T / T     |
| تهادوا تحابوا                      |                  | 90/1              |
|                                    |                  |                   |

## - حرف الشاء -

| TV 2 / 1  |           | ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم                 |
|-----------|-----------|-------------------------------------------------|
| 107 / 2   | معاذ      | ا ثلاث من فعلهن فهو مجرم                        |
| 1 / 9 1   | أبو هريرة | ثلاث من كن فيه حاسبه الله حسابًا يسيرًا         |
| 0.7/1     | أبو ذر    | ثلاثمائة وخمسة عشر جمًا غفيرًا                  |
| 425/1     |           | ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة |
| 1 2 7 / 2 |           | ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين                         |
| ٣٨٥ /٥    |           | ثلاثة يؤتون أجورهم مرتين                        |
| ۲٦٦ /٦    | أنس       | ثلث القرآن.                                     |
| ror /o    | ابن عباس  | الثلتان من أمتى.                                |

#### - حرف الجيسم -

| 171/ |                   | جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقًا |
|------|-------------------|-------------------------------------------|
| ۸٧/٦ | عبد الله بن مسعود | جاورت بحراء شهراً.                        |
|      | جابر              |                                           |

| 799 / 4     |               | جعل إخلاف الوعد ثلث النفاق                |
|-------------|---------------|-------------------------------------------|
| ٤٩٨ / ٤     | على           | جلدتها بكتاب الله، ورجمتها بسنة رسول الله |
| 10/4        |               | جمع بين أربع صلوات يوم الخندق بوضوء واحد  |
| 17 - 10 / 7 |               | جمع بين خمس صلوات يوم فتح مكة بوضوء واحد  |
| ٤٣٩ / ٥     |               | جمع فيه (يوم الجمعة) خلق آدم              |
| £4. / i     |               | الجمعة إلى الجمعة والصلوات الخمس كفارة    |
| Y.1/0       | الشعبى        | الجنة (فما لنا إذا فعلنا ذلك؟)            |
| 74. /4      | أبو هريرة     | الجنة مائة درجة ما بين كل درجتين خمسمائة  |
| TTT /0      | أبو موسى      | جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وجنتان    |
| 177 /7      | صالح بن مسمار | جهله .                                    |
|             |               | 11. 3                                     |

### - حرف الحساء -

| حجابه النور                             |                   | 717 /4  |
|-----------------------------------------|-------------------|---------|
| حرام تعليم المغنيات وبيعهن وشرائهن      | أبو أمامة الباهلي | ۲۲٦ / ٤ |
| الحرب خدعة                              |                   | ٤١٨ / ٥ |
| حرق نخيل بني النضير وقطعها              |                   | ٤٠٣/٥   |
| الحسب: المال، والكرم: التقوى            |                   | 777/0   |
| حسبنا الله ونعم والوكيل، ولم يمتنعوا من |                   | ۳۸۱ / ۱ |
| حفظت لكم عن رسول الله ﷺ ستًا            | على بن أبي طالب   | 1.7/1   |
| حكمت بحكم الله من فوق عرشه              |                   | TV0 / E |
| حكمت بحكم الملك                         |                   | TV0 / E |
| حللت للأزواج                            | أم سلمة           | ٤٦٤ / ٥ |
| حلوان الكاهن خبيث، ومهر البغي خبيث      |                   | V. / T  |
| الحمد لله الذي جعله عذبًا فراتًا        | ·                 | 771/0   |

|               |             | الحمد لله أم الكتاب، والسبع المثاني، والقرآن |
|---------------|-------------|----------------------------------------------|
| 189/4         | أبو هريرة   | العظيم                                       |
| r.            |             | الحمي كي من فيح جهنم                         |
| r. A / r      |             | الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء            |
|               |             | حديث ابن مسعود في نزول قوله تعالى:           |
| 7V7/7         |             | ﴿ ويسالونك عن الروح ﴾                        |
| 7 \ Ac7 - Pc7 |             | حديث انتهار النبي لأبي جهل                   |
| YV1/ £        | أنس بن مالك | حديث أنس بن النضر وقصة استشهاده              |
| 7 / 7 3 7     | أبي بن كعب  | حديث التكبير من أول سورة الضحي               |
| TE-TT/ T      |             | حديث العرنيين                                |
| 011/8         |             | حديث عائشة في حد النبي لمن قذفها             |
| 221/46221/1   |             | حديث في الإِذن بالجهاد                       |
| 010/4         |             | حديث في مناقب عائشة                          |
| 44/5          |             | حديث في قصة إسلام وحشى                       |
| £0V/Y         |             | حديث مالك الأرحام                            |
| ₩.            | _ ۽ _       | - حرف الح                                    |
|               |             |                                              |
| r1./1         |             | خالفتم ملة أبيكم إبراهيم                     |
| 4 TY / 2      |             | خدعها إبليس مرتين                            |
| ٤٠٦/١         | عبادة       | خذوا عني، خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا    |
| ٤٤٠ / ١       |             | خذوها يا بني طلحة خالدة تالدة                |
| 440 / E       | 10          | خطب زينب لزيد بن حارثة مولاه                 |
| r.7/0         | أنس         | خطب عند مغيربان الشمس حتى كادت تغرب          |
| 0 £ £ / ٣     | سفينة       | الخلافة بعدى ثلاثون سنة                      |
|               |             |                                              |

| 7 2 / 7      | ,             | الخمر أم الخبائث                             |
|--------------|---------------|----------------------------------------------|
| 7V7 / m      |               | خير الدعاء الخفي، وخير الرزق ما يكفي         |
| 1 2 9 / 1    |               | خير الدين النمط الأوسط                       |
| 179/0        |               | خير العمل لا إله إلا الله                    |
| 711/5        |               | خير المال سكة مأبورة، وفرس مأمورة            |
| AA / Y       |               | خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم              |
| ٤٢٤ / ١      |               | خير النساء من إذا دخلت عليها سرتك            |
| TVV / £      |               | خيرنا رسول الله فاخترناه أفكان طلاقًا        |
|              | دال -         | - حرف ال                                     |
|              |               |                                              |
| 4 A A A      | نعمان بن بشير | دخل عليها - أي زينب - بغير إذن، وأولم عليها. |
| 71/0         |               | الدعاء هو العبادة.                           |
| 7\ 777 - 777 |               | دعوة السر تفضل دعوة العلانية بسبعين درجة.    |
| 1/073,7/970  |               | الدنيا عرض حاضر يأكل منها البر والفاجر.      |
| V / Y        |               | دونكم الرجل.                                 |
| AT / E       |               | الديك الأبيض صديقي، وصديق صديقي.             |
|              | 11            | - حرف ال                                     |
|              | 0,5           |                                              |
| 778/7        | أنس بن مالك   | ذاك إبراهيم.                                 |
| 110/0        | على           | ذاك هو الله.                                 |
| ٧١ /٢        | C             | ذرونی ما ترکتکم.                             |
| ٥٨ /٢        | عائشة         | ذلك بأن منهم صديقين ورهبانا.                 |
| 1 / 1 / 1    |               | ذلك العرض.                                   |
| 2 T V / 0    |               | ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء .                 |
|              |               |                                              |

| £ V V / £     | . أبو ذر         | ذلك مستقر لها                                 |
|---------------|------------------|-----------------------------------------------|
| 777/0         | أبو هريرة        | ذكرك أخاك بما يكره (الغيبة)                   |
|               | - حرف السراء     |                                               |
|               |                  |                                               |
| TOV / &       |                  | رأس العلم خشية الله                           |
| 791/0         | ابن مسعود        | رأي جبريل وله ستمائة جناح                     |
| 700 / T       | ابن عباس         | رأي في منامه كأن أولاد الحكم بن أبي العاص     |
| 705/4         |                  | رأي في النوم أنه قد دخل مكة                   |
| 418 / 1       |                  | رأيت ابني الخالة عيسي ويحيى في السماء الثانية |
| r/r           | أنس              | رأيت إدريس ليلة المعراج في السماء الرابعة     |
| T & & / &     |                  | رأيت جبريل وله ستمائة جناح                    |
| c / 1P7       | ابن عباس         | رأيت ربي في أحسن صورة                         |
| 797/0         |                  | رأيت على كل ورقة منها ملكًا قائمًا يسبح       |
| TV. / T       |                  | رأيت عمرو بن لحي يجر قصبه في النار            |
| 177/7         |                  | رأيت في المنام سوارين من ذهب في يدي           |
| 7 / cv7 7v7   | جابر بن عبد الله | رأيت في منامي كأن على رأس جبريل               |
| V£ YT/1       | أنس              | رأيت ليلة أسرى بي في السماء أقواما تقرض       |
| 1.1/0         |                  | رأيت ليلة المعراج سدرة المنتهى، وإذا يخرج     |
| r97 / 3       | أبو العالية      | رأيت ليلة المعراج نهرًا، ورأيت وراءه حجابًا   |
| rrs /1        |                  | رأيت المسيح ابن مريم يطوف بالبيت              |
| tor / {       |                  | رأيت موسى آدم طوالا جعد الشعر                 |
| 717 - 710 / 4 |                  | رأيت موسى ليلة أسرى بي                        |
|               |                  | رأيت النار؛ فرأيت عمرو بن لحي يجر قصبة في     |
| VT / Y        |                  | النار                                         |
|               |                  |                                               |

|                | رأيت النبي عليه يثب في درعه ويقول: سيهزم                      |
|----------------|---------------------------------------------------------------|
| عمر            | الجمع ويولون الدبر                                            |
| بريدة          | رأيت هذين الصبيين يعثران في قميصهما                           |
| ابن عمر        | براجعها ثم أمسكها حتى تطهر                                    |
|                | رب زد أمتى                                                    |
| سعيد بن المسيب | ربح البيع يا أبا يحيى                                         |
| أنس            | ربع القرآن                                                    |
|                | رجعنا من الجهاد الاصغر إلى الجهاد الاكبر                      |
| على            | رحم الله أبا بكر زوجني ابنته وحملني                           |
| أبو هريرة      | رحم الله أخي لوطًا؛ لقد كان ياوي إلى ركن شديد                 |
|                | رحم الله أخى يوسف؛ لقد كان ذا حلم وأناة                       |
|                | رحم الله موسى؛ لقد أوذى باكثر من هذا فصبر                     |
|                | ردوا علیّ ابی کیلا تفعل به قریش                               |
|                | الرعد ملك                                                     |
| أبو هريرة      | رغم أنفه، رغم أنفه، رغم أنفه                                  |
|                | رفع لى البيت المعمور في السماء السابعة                        |
|                | رفعت لي سدرة المنتهي فإذا نبقها كقلال هجر                     |
|                | ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها                            |
|                | رهبانية أمتى الجلوس في المساجد                                |
|                | رهبانية أمتى الجهاد في سبيل الله                              |
| •              | الرؤيا الصادقة جزء من ستة وأربعين جزءًا من النبوة             |
|                | الريح من روح الله تاتي مرة بالعذاب ومرة بالرحمة               |
|                | الريح من روح الله فاسألوا الله من خيرها                       |
|                | بريدة<br>ابن عمر<br>سعيد بن المسيب<br>أنس<br>على<br>أبو هريرة |

# - حرف الزاى -

| 454 / 1 | الحسن     | الزاد والراحلة                        |
|---------|-----------|---------------------------------------|
| s/r     | أبو هريرة | الزاني انجلود لاينكح إلا زانية مجلودة |
| 98/4    |           | زعموا مطية الكذب                      |

## - حرف السين -

| 754 /2      |              | سأخبركم غدا                                 |
|-------------|--------------|---------------------------------------------|
| 77 /7       | مكحول        | سألت الله أن يجعلها أذنك                    |
| 174/7       |              | سألت ربي عن اللاهين من ذرية البشر فأعطانيهم |
| 773 775 / E | فروة بن مسيك | سبأ اسم رجل ولد عشرة من الذكور              |
| 95 98/0     | ابن عمر      | سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين    |
| 440 /4      |              | سبحان الله امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب    |
| EMA E       | عثمان        | سبحان الله، والله أكبر                      |
| Y. V / E    |              | سبحان الله وبحمده                           |
| 7.7 5       |              | سبحان الله وبحمده صلاة أهل السماوات         |
| 4.5 1       | أنس          | سبحان الله ما تطيق ذلك هلا قلت:             |
| ۲.۳/٤       | عبيد الله    | سبحان الله يخرج الحي من الميت               |
| As / Y      |              | سبحان ربى العظيم                            |
| *A7 - \$    |              | سبحان مقلب القلوب                           |
| 71. FAT     | ابن عباس     | سبحان الملك القدوس رب الملائكة والروح       |
| Y 7, 7, Y   |              | سبحانك اللهم علامة بين أهل الجنة والخدم     |
| 111 7       | ابن عباس     | سبحانك فبلى                                 |

شاهت الوجوه

|              |                    | سجد رسول الله شكرًا ( لما نزل جبريل بفضل |
|--------------|--------------------|------------------------------------------|
| ٣.٤/٤        |                    | الصلاة عليه)                             |
| . 194/7      | أبو هريرة          | سجد في الانشقاق                          |
| ٤١٨ - ٤١٧ /٣ | أبو سعيد           | سددوا وقاربوا وأبشروا                    |
| 772 / 2      |                    | سرعة المشي تذهب بهاء الوجه               |
| 212/0        | •                  | السلام اسم من أسماء الله تعالى           |
| 20V / 1      | الحسن              | السلام سنة، ورده فريضة                   |
| ٤٨٨ / ١      |                    | سلمان وأصحابه                            |
| 7.7/2        | على                | سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد        |
| 0 / 557, 957 | جبير بن مطعم       | سمعت النبي علي يقرأ في المغرب سورة الطور |
| r7. /1       |                    | سنوا بهم سنة أهل الكتاب                  |
| 199/1        |                    | سوداء ولود خير من حسناء عقيم             |
| ۶/ ۶         | حميد بن عبد الرحمن | سورة الملك تجادل عن صاحبها يوم القيامة   |
| ro 2 / 1     |                    | سوموا فإن الملائكة قد سومت               |
| ro. / r      |                    | سياحة أمتى الجهاد                        |
| 7 / 90       |                    | سياحة أمتى الجهاد في سبيل الله           |
| T E 9 / T    |                    | سياخة أمتى الصيام                        |
| ٤٧. /٣       |                    | سيد إدام أهل الجنة اللحم                 |
| 777 / 2      |                    | سيد الشهداء يوم القيامة حمزة             |
| 111/1        |                    | سيد الشهور شهر رمضان                     |
| 144 / 4      |                    | سيكون أقوام يعتدون في الطهور والدعاء     |
| 7 2 7 - 137  |                    | سينجيك أحد                               |
|              | لشين -             | - حرف ا                                  |

107 / 7

| 1: 97/1       |                   | شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم              |
|---------------|-------------------|-----------------------------------------------|
| 71/7          |                   | شرار الناس المشاءون بالنميمة الباغون          |
| ٤٧١ (٤٧٠ / ٥  |                   | شربت عسلا عند زينب                            |
| 757/1         | ابن عمر           | الشعث التفل                                   |
| 757 / 1       |                   | شغلونا عن صلاة الوسطى ملأ الله بطونهم وقبورهم |
| ۲٧. /٣.١٣٤ /١ |                   | شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي                   |
| 71A - 714 /7  |                   | الشفع يوم نحر، والوتر يوم عرفة                |
| 191/7         |                   | الشفق هو الحمره                               |
| 144/1         |                   | الشهر هكذا، وهكذا، وهكذا                      |
| 571 / 7       |                   | شيبتني هود وأخواتها                           |
|               | اد -              | - حرف الص                                     |
|               |                   |                                               |
| 74V / 8       |                   | الصبر نصف الإيمان                             |
| 1477          | أبو سعيد الخدري   | صدق الله، وكذب بطن أخيك                       |
| VAVIS         |                   | صدقت                                          |
| TTE /7        | صهیب              | صدقت                                          |
| £41/1         | عمر بن الخطاب     | صدقة تصدق الله بها عليكم، فاقبلوا صدقته       |
| TYSIL         |                   | صدقة السر تطفئ غضب الرب                       |
| TV3 /1        |                   | صدقة السر تفضل صدقة العلانية بسبعين ضعفا      |
| *Y5 /1        |                   | . صدقة العلانية تفضل صدقة السر بخمس وعشرين    |
| *A4 /1        | ابن مسعود، وعمران | صلَ قائمًا ، فإن لم تستطع فقاعداً             |
|               | ابن الحصين        | profit                                        |
|               |                   | صل من قطعك، وأعط من حرمك، واعف عن من          |
| Y & . / Y     |                   | ظلمك                                          |

| 7 \ Y / 7    | عمران بن حصين | الصلاة منها شفع ومنها وتر                 |
|--------------|---------------|-------------------------------------------|
| £ T V / 1    |               | الصلاة وما ملكت أيمانكم                   |
| rq1 /1       |               | صلوا على أخ لكم مات وهو أصحمة النجاشي     |
| TAE /3       |               | صم شهرين متتابغين                         |
| 7 : 4 / :    | معاذ بن جبل   | الصوم جنة                                 |
|              | الضاد         | حرف                                       |
|              |               |                                           |
| 777/0        |               | ضربت ( النار ) بالماء مرتين               |
| YAY / Y      | عثمان         | ضعه في سورة كذا                           |
| 710/7        | أبو هريرة     | ضمن الله لمن خرج في سبيله                 |
| £ T V / 1    |               | الضيافة ثلاثة أيام. فما زاد فهو صدقة      |
| 110/5        |               | الضيافة ثلاثة أيام، وجائزته يوم وليلة     |
|              | الطاء –       | - <b>حرف</b>                              |
| s.1 /r       |               | طلقهااستمتع بها                           |
|              | الظاء -       | - حر <b>ف</b>                             |
| *v~ /~       |               | الظل البارد والماء البارد                 |
|              | <b>لعين</b> - | - <b>حرف</b>                              |
| 77A/1        |               | عباد الله إلى إلى أنا رسول الله           |
| 1 / 647      |               | عبد الله ورسوله                           |
| r rrq /7     |               | عتق النسمة أن تنفرد بعتقها، وفك الرقبة أن |
| 95 - 444 / 5 |               | عجب ربكم من إلكم وقنوطكم                  |
|              |               |                                           |

| 49 £ / £           | •            | عجب ربكم من شاب ليس له صبوة              |
|--------------------|--------------|------------------------------------------|
| ٤٠٣/٥              |              | العجوة من الجنة وفيها شفاء من السم       |
| 799 / <del>7</del> | قباث بن أشيم | العدة عطية                               |
| 771/7              |              | العرش من ياقوتة حمراء                    |
| 9/8                |              | عرض على بطحاء مكة ذهبا، فاخترت           |
| £ £ £ / £          | أبو هريرة    | عرض لى الليلة شيطان                      |
| ٤ / ١٢             |              | عشرة من الفطرة                           |
|                    |              | عشرة من الفطرة: خمس في الرأس، وخمس في    |
| 145/1              |              | الجسد                                    |
| £ > Y / £          |              | عشرون ألفا                               |
| 777 / Y            |              | علامة المنافق ثلاث إذا قال كذب           |
| <b>r</b> vo / o    |              | علق السوط حيث يراه أهلك                  |
| ٤٨٠/٤              | عائشة        | على جسر جهنم                             |
| ٤٨٠/٤.١٣٦/٣        | عائشة        | على الصراط                               |
| r.s/1              |              | على ملة إبراهيم                          |
| V£ / 0             |              | على وفاطمة وولدهما                       |
| 1.0/4              |              | عليك بالشكر؛ فإنه زيادة                  |
| 0.7 0.0 / 4        | ابن مسعود    | عليك بالشهود                             |
| 1.7/0              | أبو بكر      | عليكم بلا إله إلا الله                   |
| <b>*:</b> ./1      |              | عليكم بالصدق فإنه يهدي إلى البر          |
| Y £ 9 / £          |              | عليكم بصلاة الليل                        |
| YA / T             |              | عم الرجل صنو أبيه                        |
| 197/1              |              | العمرتان تكفران ما بينهما، والحج المبرور |
| 147 / 5            |              | العنكبوت شيطان مسخ فاقتلوه               |
|                    |              |                                          |

العين حق تدخل الجمل القدر، والرجل القبر

#### - حرف الغين -

غزا موضع كذا، فلم يلق كيدا

### - حرف الفياء -

| VA VV / Y     |                     | فأقول ما قال العبد الصالح                       |
|---------------|---------------------|-------------------------------------------------|
| rov / 1       | 0_0                 | فإذا جاء الليل فأين يذهب النهار؟                |
| 777/7         | أبو هريرة           | فإن أخبارها أن تشهد على                         |
| Y & A / 0     |                     | فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس  |
| ٤.٣/٣         |                     | فإن غم عليكم فاقدروا له                         |
| 14/5          |                     | فإن في الصبر على ما تكره خيرًا كثيرًا           |
| 791           | ابن عباس            | فإنی نذیر لکم بین یدی عذاب                      |
| r.v/1         | على                 | فاتحة الكتاب وآية الكرسي وآيتان من آل عمران     |
| YAV / 3       |                     | فارقني جبريل، وهدأت الأصوات                     |
| <b>TV / T</b> | أبو سعيد الخدري     | فرأيت وجهه كالقمر ليلة البدر                    |
| 277 - 271 / 1 | ابن عباس            | فرض الله تعالى الصلاة على لسان نبيه في الحضر    |
| 7 / ۷۷ – ۸۷   | عائشة               | فرض الله تعالى قيام الليل على النبي عظي وأصحابه |
| 0   37 - 07   | عبد الله بن عمرو بن | فرغ ربكم من خلقه، فريق في الجنة                 |
|               | العاص               |                                                 |
| 144 - 144 / 1 |                     | فروى أن رجلا يقال له صرمة أبو قيس               |
| ٤٨٠/٤         | ابن مسعود           | فضحك النبي وقرأ ﴿ وما قدروا الله حق قدره ﴾      |
| ٤٦٦/٤         |                     | فضل كلام الله على كلام خلقه كفضله على خلقه      |
| TOA / T       |                     | فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد           |
|               |                     |                                                 |

| rrq /0     |                  | فلم أر عبقريا يفرى فريه                           |
|------------|------------------|---------------------------------------------------|
| T1V / T    |                  | فمن يعدل إِن لم أعدل                              |
| 7/ 777     | أبو هريرة        | فهذه أخبارها                                      |
|            |                  | فوق السماء السابعة بحربين أعلاه وأسفله كما بين    |
| TA - TV /7 | العباس           | السماء إلى السماء                                 |
| V1 / Y     |                  | في الجنة (أين أكون غدا؟)                          |
|            |                  | في الجنة مائة درجة ما بين كل درجتين ما بين        |
| £7A/1      |                  | السماء والأرض                                     |
| 10V /T     | عقبة بن عامر     | في الحج سجدتان من لم يستجدهما فلا يقرأها          |
| TTA /T     | على              | في الزنا ست خصال                                  |
| 114/4      | أبو رزين العقيلي | في عماء ما فوقه هواء، وما تحته هواء               |
| 49/7       | أبو موسى         | في القيامة ثلاث عرضات                             |
| V1 /Y      | _                | في النار (أين أكون غدًا؟)                         |
|            | اف –             | - حرف القـ                                        |
|            |                  |                                                   |
| 1/7        | أنس              | قال الله تعالى: أنا أهل التقوى وأهل المغفرة       |
| £ V / 0    |                  | قال الله تعالى: أنا عند ظن عبدى بي                |
| 441/0      |                  | قال الله تعالى: جزاء ما أنعمت عليه بالتوحيد       |
| ٤٩ /٦      |                  | قال الله تعالى: لا أجمع على عبدي خوفين ولا أمنين  |
| r.v/1      | ,                | قال الله تعالى: وعزتي وجلالي ما قراكن عبد         |
| 4.4/7      | أبي بن كعب       | قال جبريل عليه السلام ﴿ قُلُ أَعُودُ بربِ الفلق ﴾ |
|            |                  | قال - فيما يحكي عن ربه - أنه قال: خلقت عبادي      |
| Y . 9 / E  |                  | حنفاء فاجتالتهم الشياطين                          |
| YVT / £    | ,                | قتل رسول الله ﷺ من قريظة أربعمائة وخمسين          |

| قتلت بنو إسرائيل اثنين وأربعون نبيًا في ساعة | أبو عبيدة بن الجراح | 4.0/1     |
|----------------------------------------------|---------------------|-----------|
| قد أنزل الله تعالى على آيات لم ير.           | عقبة بن عامر        | ٣.9/٦     |
| قد جعل الله لهن سبيلا الثيب بالثيب           | عبادة بن الصامت     | ٤٩٨ / ٣   |
| قد قال قوم ولم يستقيموا عليه                 | أنس                 | 0./0      |
| قد كان في الأمم السابقة محدثون فإن يكن في    |                     |           |
| أمتى                                         |                     | 22V / T   |
| قد يكون ذلك                                  | عبد الله بن جراد    | 7.7/7     |
| قدم رسول الله المدينة ولاحدنا الاسم والاسمان | أبو جبيرة الأنصاري  | 777/0     |
| قرأ رسول الله ﷺ هذه الآية: ﴿ يُومئذُ تحدث    |                     |           |
| أخبارها ﴾                                    | أبو هريرة           | 77V /7    |
| قرأ سورة التين في المغرب                     | البراء              | 707/7     |
| قرأ سنورة الرحمن على أصحابه، فلم يجيبوا بشيء | جابر                | 418/0     |
| قرأ «والذكر والأنثى»                         | ابن مسعود وأبو      |           |
|                                              | الدرداء             | tr1/1     |
| قرأ سورة والنجم فسجد فيها                    | اين مسعود           | 4.0/0     |
| قرأ في المغرب بطول الطولين                   |                     | 171/7     |
| قرأ ﴿ وَالأرض جميعا قبضته ﴾                  | عائشة               | ٤٨٠/٤     |
| القرآن حبل ممدود طرف بيد الله وطرف بأيديكم   |                     | TE0 / 1   |
| قرن ينفخ فيه                                 | عبد الله بن عمرو    | £ 1 / £   |
| قسم سهم ذوي القربي بين بني هاشم وبني المطلب. | جبير بن مطعم        | 770 / 7   |
| قصوا الشوارب واعفوا اللحي                    |                     | 194/4     |
| قصة الغرانيق                                 |                     | 122A/T    |
|                                              |                     | 190-198/0 |
| قضى بأن حفظ الماشية على أربابها ليلا         | البراء              | 490 /4    |
|                                              |                     |           |

| 777 / 7                                 | سودة بنت زمعة     | قطع الله يدك                                    |
|-----------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------|
| o./o                                    | سفيان بن عبد الله | قل ربي الله ثم استقم                            |
| 7:17                                    |                   | قل لابي بكر : يقول الله تعالى : أنا عنك راض     |
| 7 \ A77 P77                             | أبو أمامة         | قليل يكفيك خير من كثير لا تقوم بحقه             |
| £70 / £                                 |                   | قونوا لا إله إلا الله                           |
| 177 3                                   |                   | قولوا الله مولانا ولا مولى لكم                  |
| ٣.٤/٤                                   | كعب بن عجرة       | قولوا اللهم صلى على محمد وآل محمد               |
| 7 V 2 / 2                               |                   | قوموا إلى سيدكم                                 |
|                                         | ـاف               | - حرف الك                                       |
|                                         |                   |                                                 |
| ٤١٨ /٥                                  |                   | کان إذا أراد غزوا وري بغيره                     |
| 770 /r                                  | سلمان الفارسي     | كان إذا أصاب أهله خير أمرهم بالصلاة             |
|                                         |                   | كان إذا أكل طعاما شكر الله تعالى، وسأل أن يرزقه |
| 175 / 0                                 |                   | خيرا منه إلا اللبن                              |
| 100/4                                   | عائشة             | كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة                 |
| 3.V/T                                   | عائشة             | كان إذا حرج إلى سفر أقرع بين نسائه              |
|                                         |                   | كان إذا دخل الخلاء يقول: اللهم إني أعوذ بك من   |
| 124 /4                                  |                   | الرجس النجس الخبيث المخبث من الشيطان الرجيم     |
| *** \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ |                   | كان إدا أراد أن ينام                            |
|                                         | أبو سعيد          | كان إذا صلى أو انصرف من مجلسه قال: سبحان        |
| ٤ ٢ ٢ / ٤                               |                   | ربك رب العزة                                    |
| *** / Y                                 |                   | كان إذا صنى على ميت وقف على قبره ودعا           |
| 177 /7                                  |                   | كان إذا صلى الغداة قال: الله أكبر ثلاثا         |
|                                         |                   | كان إذا قرأ عليه جبريل سورة من القرآن يحرك      |

| 7.9. T.A /% | عائشة          | شفتيه بقراءتها مخافة أن يتفلت منه                |
|-------------|----------------|--------------------------------------------------|
|             |                | كان إذا نزل عليه جبريل بالقرآن تلا أول الآية قبل |
| rsv /r      | ابن عباس وغيره | أن يفرغ جبريل                                    |
|             | عمر بن الخطاب  | كان إذا نزل الوحي على رسول الله سمع عند وجهه     |
| £7.1 / m    |                | دوي كدوي النحل                                   |
|             |                | كان أكثر دعاء رسول الله عليه وبنا آتنا في الدنيا |
| ۲.0/۱       |                | حسنة .                                           |
| 17/1        |                | كان حجر يسلم على بمكة قبل أن أبعث                |
| 11/1        | عائشة          | كان خلقه القرآن                                  |
| 7 / op/ vp/ | صهيب           | كان رسول الله عليه إذا صلى العصر همس             |
| 749 / 5     |                | كان رسول الله عليه أمن جميع الناس إلا نفرا منهم  |
|             |                | كان رسول الله عهدها - أي أم شريك - جميلة         |
| 44V / E     |                | فسأل عنها                                        |
| TVA / T     | أبو هريرة      | کان زکریا نجارُا                                 |
| 2 / 103     |                | كان شعيب خطيب الأنبياء                           |
| 209/1       |                | كان عليه السلام يقبل الهدية ويثيب عليها          |
| 44V / 5     |                | كان في مرض موته يدور على نسائه                   |
| TAT / 1     | أبو هريرة      | كان فيمن قبلكم رجل يداين الناس                   |
| 191/5       | أنس            | كان لا يدخر شيئًا لغد                            |
|             | جابر           | كان لا ينام حتى يقرأ ﴿ الم تنزيل الكتاب ﴿        |
| 0/7         |                | و﴿ تبارك الذي بيده الملك ﴾                       |
|             | جابر           | كان لا ينام كل ليلة حتى يقرأ ﴿ الم تنزيل ﴾       |
| 7 5 1 / 5   |                | السجدة                                           |
|             | صهیب           | كان ملك من الملوك وكان لذلك الملك كاهن يكهن      |
| 198-190/7   |                | ما                                               |

| AY /0     |             | كان الملك يرد عليه حين سكت، فلما أجبت        |
|-----------|-------------|----------------------------------------------|
|           |             | ذهب                                          |
| m         |             | كان موسى رجلا حييًا                          |
|           |             | كان النبي عليه أمر زيد بن حارثة، فإن استشهد  |
| ٥/ ٢٢٤ ٢٤ |             | فجعفر بن أبي طالب                            |
| rov / r   |             | كان يبعث السرايا بعد غزوة تبوك               |
| ۱۲ / ٤    |             | كان يتعوذ من بوار الأيم                      |
| 78. /0    | على         | كان يحب التيامن في كل شيء                    |
| 4.7/7     |             | كان يحب سورة سبح اسم ربك الأعلى              |
| 1. 2 / 2  |             | كان يحب الفأل ويكره الطيرة                   |
| ٤٠٤/٥     |             | كان يدخر منها قوت سنة لعياله                 |
| 777/7     |             | كان يستعيذ بالله مي الجبن                    |
| ٤٧٢ / ٥   |             | كان يصغى الإِناء للهرة                       |
| , r1r /r  |             | كان يصلي، وبجوفه أزيز كأزيز المرجل           |
| r. / 7    |             | كان يعوذ بهما الحسن والحسين                  |
| 90/5      | عائشة       | كان يقبل الهدية، ويرد الصدقة                 |
| 2/ 776    |             | كان يقبل وهو صائم، وكان أملككم لإربه         |
|           | عائشة       | كان يقرأ في الركعة الأولى من الوتر ﴿ سبح اسم |
| 7.7       |             | ربك الأعلى ﴾                                 |
|           |             | كان يقرأ في صلاة الصبح من يوم الجمعة سورة    |
| 751/5     | أبو العالية | السجدة                                       |
| 777 - 377 | الشعبى      | كان يقسم الغنيمة على خمسة أسهم               |
| 94/5      | أنس         | كان يكتب أولا باسمك اللهم                    |
| vv / 7    |             | کان یمد مدًا                                 |
|           |             |                                              |

|               | أنس             | كان يمر بعد نزول هذه الآية على بيت فاطمة بستة |
|---------------|-----------------|-----------------------------------------------|
| 441/8         |                 | أشهر                                          |
| 1.7/4         |                 | كذب النسابون                                  |
|               |                 | كذبتم يمنعكم من ذلك ثلاث قولكم إن الله اتخذ   |
| TT7 /1        | أبو رزين        | ولدأ                                          |
| TEA / E       |                 | كذلك يُحيى الله الموتى                        |
| YV. / £       |                 | كسرت رباعيته يوم أحد                          |
| 1 / 003 - 703 | ابن عمر         | كفي بالمرء إثمًا أن يضيع مَنْ يقوته           |
| 110/4         |                 | كل الذباب في النار إلا النحل                  |
| ٤٩١ /٣        |                 | كل سبب ونسب ينقطع إلا سببي ونسبي              |
| T19-T11/0     | عثمان           | كل شيء بقدر حتى الكيس والعجز                  |
| ٤٦٣ / ٢       |                 | كل صلاة تكفر ما بينها وبين الصلاة الأخرى      |
| £ Y A / 1     |                 | كل كلام ابن آدم عليه إلا ثلاثة                |
| 44 / 4        |                 | كل لحم نبت من سحت فالنار اولى به              |
| 104/1         | أبو هريرة       | كل ما أذى المؤمن فهو مصيبة له                 |
| 7.1 7 . 9 / 2 |                 | كل مولود يولد على الفطرة                      |
| 01/4          |                 | كلتا يديه يمين                                |
| ٤٠٥/٣         | سعد بن أبي وقاص | كلمة اعرفها لا يقولها أحد في كرب إلا فرج عنه  |
| ۲.۱/٤         | أبو هريرة       | كلمتان خفيفتان على اللسان                     |
| TA & / 0      |                 | كله أنت وعيالك                                |
| 44. /0        |                 | كم تقدر في الصدقة؟                            |
| TYT / 0       |                 | كم من نخلة مدلاة لأبي الدحداح في الجنة        |
| AY / 1        |                 | الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين              |
| ٤٧. / ٤       |                 | كما تنامون تموتون، وكما تستيقظون تبعثون       |
|               |                 |                                               |

| 44Y - 44A / 4     |                    | كن أبا خيثمة                                 |
|-------------------|--------------------|----------------------------------------------|
| ٤٢ / ١            |                    | كنا إذا احمَّر البأس اتقينا برسول الله       |
|                   | البراء بن عازب     | كنا نتحدث أن عدد أصحاب رسول الله عظه يوم     |
| 107/1             |                    | بدر                                          |
|                   | جابر               | كنا في سفر فاشتبهت علينا القبلة فصلى كل واحد |
| 149/1             |                    | ً منا إِلَى جهة                              |
| 117/1             | ابن عباس           | كنت رديف رسول الله عَلَيْهُ                  |
| 117/4             | محمد بن على الباقر | كنت قائمًا في الحجر فرفع لي بيت المقدس       |
| 114/4             | عبد الله بن عمر    | كنت نائمًا في الحجر فأتاني جبريل وحركني      |
| 791/7             |                    | الكوثر نهر في الجنة                          |
| 440 / 1           | أبو أمامة الباهلي  | كونوا علماء حلماء                            |
| T. E / T          |                    | كية كيتان                                    |
| 797 /0 . 72 . / 2 |                    | الكيس من دان نفسه                            |
| 777 / 7           |                    | الكيس من دان نفسه، وعمل لما بعد الموت        |
| 101/0             | أبو سعيد           | كيف ابن سلام فيكم                            |
| ٤٨١ / ٤           |                    | كيف أنعم والتقم صاحب القرن                   |
|                   |                    | كيف أنعم وقد التقم صاحب القرن القرن وحني     |
| ٤٩. /٣            |                    | جبهته وأصغى باذنه                            |
| 117/4             | ابن عباس           | كيف بك إِذا أتاك ملكان؟                      |
| ٣٠٢ /٦            | أنس                | كيف تسالوني عن صفة ربي                       |
| T00 / 1           |                    | كيف يفلح قوم خضبوا وجه نبيهم؟                |
| •                 |                    |                                              |

# - حرف السلام -

لأقضين بينكما بكتاب الله

174/7

|               |           | لالقين أحدكم يوم القيامة وعلى رقبته فرس له    |
|---------------|-----------|-----------------------------------------------|
| <b>my</b>     |           | حمحمة                                         |
| *YA / 1       |           | لأن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب على ظهره           |
|               |           | لئن أقصرت الخطبة فقد أعرضت في المسألة أعتق    |
| 77. 779 /7    |           | النسمة وفك الرقبة                             |
| 118/0         |           | لئن قدرت عليك خارج الحرم لأريقن دمك           |
| 711 71. / 7   |           | لئن قدرت عليهم لأمثلن بسبعين منهم             |
|               |           | لا. أرأيت إن قتلت صابراً محتسباً هل يحجزني من |
| r90 /r        |           | الجنة شيء؟                                    |
| TV. / T .     |           | لا أزال أشفع حتى يسلم إلى صكاك                |
| .1.0/0        | ابن عباس  | لا أسأل قد اكتفيت                             |
| ٤٧١ / ٥       |           | لا أعود إلى شربه أبداً                        |
| V1 / Y        | على       | ٧، أفي كل عام يا رسول الله؟                   |
| 17/8          |           | لا آكل حتى تشهد أن لا إله إلا الله            |
| ۲.٦/٥         |           | لا إله إلا الله: كلمة التقوي                  |
| 7V / 3        | ابن عمر   | لا إله إلا الله، والله أكبر                   |
| rto / t       |           | لا إله إلا الله وحده لا شريك له               |
|               |           | لا إله إلا أنا خلقت الشر، وخلقت من يجري على   |
| 777 : 777 /0  |           | يده                                           |
| A= A\$ / 7    |           | لا إله أن تصوع                                |
| 1/ 643,3/ 114 | ابن عباس  | لا إيمان لمن لا أمانة له                      |
| TOT / T       | ابن عمر   | لابل أنتم العكارون                            |
| 74 /7         | ابن مسعود | لا تبرح هذا الخط                              |
| 100 / 7       | ابن مسعود | لا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله            |
|               |           |                                               |

| r.9 / Y       |                 | لا تحزن إن الله معنا                          |
|---------------|-----------------|-----------------------------------------------|
| £ 4 4 / 0     |                 | لا تخبري بذلك أحدًا                           |
| ٤٧. / ٥       |                 | لا تخبري بذلك عائشة                           |
| 207 / 1       |                 | لا تدابروا                                    |
|               | أنس، وأبو هريرة | لا تزال جهنم تقول هل من مزيد حتى يضع الجبار   |
| 720-722/0     |                 | فيها قدمه                                     |
| 179/0         |                 | لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق        |
|               |                 | لا تزول قدما ابن آدم يوم القيامة حتى يُسال عن |
| r / 1         |                 | أربعة .                                       |
| 497 / 8       |                 | لا تزول قدما بني آدم يوم القيامة حتى يُسأل    |
| ٧٩ /٦         | عائشة           | لا تسبخي برأيك عليه                           |
| TE. / T       | أبو سعيد الخدري | لا تسبوا أصحابي                               |
| YTA (179 / 0  |                 | لا تسبوا تبعًا؛ فإنه كان قد أسلم              |
| 124-154/0     | أبو هريرة       | لا تسبوا الدهر؛ فإن الله هو الدهر             |
| £9V / T       | عائشة           | لا تسكنوهن الغرف، ولا تعلموهن الكتابة         |
| 199/7         |                 | لا تشرك بالله وإن قتلت وأحرقت                 |
| 1 / 117 - 717 | عروة بن الزبير  | لا تفكوه إلا بعد يومين                        |
| 770/0         | أنس             | لا تقاطعوا، ولا تدابروا، ولا تباغضوا          |
| ٤٥٩ /٣        |                 | لا تقبل الصلاة إلا بالزكاة                    |
| TOY / Y       | أبو ذر          | لا تقل هذا؛ فإِنه أواه                        |
|               |                 | لا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون قريبًا  |
| 791/2         |                 | من ثلاثين                                     |
| 0 / 773 - 773 | أم سلمة         | لا تنحن                                       |
| ۱۳۳ / ٦       |                 | لا خير في دين ليس له ركوع ولا سجود            |
|               |                 |                                               |

| TYT / 1     |                  | لا داء أدوى من البخل                             |
|-------------|------------------|--------------------------------------------------|
| £44 / 1     | ابن عباس         | لا دين لمن لا عهد له                             |
| TA 1 / 0    |                  | لا رهبانية في الإسلام                            |
| 00/7.21./4  |                  | لا صغيرة مع الإصرار، ولا كبيرة مع الاستغفار      |
| 171/ 1      | •                | لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق                   |
| 3 / 097     |                  | لا طلاق قبل النكاح                               |
| 1.7/1       | على بن أبي طالب  | لا طلاق قبل النكاح، ولا عتاق في غير الملك        |
| 1.1-1.4/5   |                  | لا عدوي ولا طيرة                                 |
| £7V / 1     |                  | لا غفر الله لك                                   |
| TAE /7      |                  | لا، لكن حبسها حابس الفيل                         |
| 7.4/4       | عبد الله بن جراد | لا، المؤمن يكذب؟                                 |
| 7 / PA7     |                  | لا نصرت إذ لم أنصركم                             |
| 1 / 973     |                  | لا هجرة بعد الفتح                                |
| TA. / T     |                  | لا هجرة بعد اليوم                                |
| ۸۸ / ٥      | على              | لا ، هل شربت خمرًا قط؟                           |
| AA / >      | على              | لا ، هل عبدت وثنا قط؟                            |
| AA / o      | على              | لا ، وما زلت أعرف أن ما هم عليه باطل             |
| ٤٨. /٣      | عائشة            | لا يا ابنة الصديق، بل هم الذين يصلون ويصومون     |
|             | أبو الدرداء      | لا يبلغ العبد حقيقة الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه |
| 718/7       |                  | لم يكن ليخطئه                                    |
| ٤٤٩ /٥      |                  | لا يبلغ الناس أن محمدًا يقتل أصحابه              |
| TAE / T     |                  | لا يبلغ هذه الآيات إلا رجل مني                   |
| 79 - 71 / 4 |                  | لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به                 |
| ٤٠١/٥       |                  | لا يجتمع دينان في جزيرة العرب                    |
|             |                  |                                                  |

| <b>TIV / T</b>        |                 | لا يحبك إلا مؤمن تقي، ولا يبغضك إلا منافق |
|-----------------------|-----------------|-------------------------------------------|
| 4X5 /4                |                 | لا يحجن بعد هذا العام مشرك                |
| ,105,777              |                 | لا يجل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث        |
| ** / £ . ** / *       |                 |                                           |
| ror to                |                 | لا يحضد شجرها                             |
| 170/4                 |                 | لا يدخل الجنة أحد في قلبه ذرة من كبر      |
| 4A5 / 4               | على             | لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة               |
| Y. /7                 | حذيفة           | لا يدخل الجنة قتات                        |
| 05 / 7                |                 | لا يدخل رعب المسيح الدجال المدينة أبدا    |
| o. A / 1              |                 | لا يدعون أحدكم على ابنه أن يوافق قدرا     |
| rr7 /r                |                 | لا يزال أحدكم راكبا ما دام متنعلا         |
| 100/5                 |                 | لايسب أحدكم والديه                        |
| ٤٣٥ / ٢               |                 | لا يصحبنا ملعون                           |
| TVE / 5               |                 | لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة  |
| 7A & / Y              | على             | لا يطوفن بالبيت عريان                     |
| ٩٠ ٨٩ / ٤             | أبو بكرة        | لايفلح قوم ولوا أمرهم امرأة               |
|                       |                 | لايقبل الله صلاة أحدكم حتى يضع الطهور     |
| 14 / 4                |                 | مواضعه                                    |
| 778 / a               | عمرو بن حزم     | لا يمس القرآن إلا طاهر                    |
|                       |                 | لا ينج ابن آدم من ثلاث: من الظن، والحسد،  |
| 1.5/5                 |                 | والضيرة                                   |
| <b>TYT</b> / <b>T</b> |                 | لا يؤخر الله صاحب بغي                     |
| 464 . 0               |                 | لبنة منها (الجنة) فضة، ولبنة ذهب          |
| * A A A               | عبادة بن الصامت | لتأخذوا عني                               |
|                       |                 |                                           |

| TEA / 1           |               | لتأمرون بالمعروف، ولتنهون عن المنكر           |
|-------------------|---------------|-----------------------------------------------|
|                   |               | لتتبعن سنن من قبلكم حتى لو دخل أحدهم جحر      |
| 47 £ / Y          |               | ضب ليدخلنه أحدكم                              |
| AV / 1            |               | نست بنبيء الله، إنما أنا نبي الله             |
|                   |               | لعن الله اليهود؛ حرم عليهم الشحوم فجملوها     |
| 101/4             |               | وباعوها وأكلوا ثمنها                          |
| 1 / 773           |               | نقتل المؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا      |
| 777/0             |               | لقد اغتبتيها                                  |
| v / r             |               | لقد أقبل بوجه كافر، وأدبر بقفا غادر           |
|                   |               | لقد أنزلت البارحة على سورة هي أحب إلى من      |
| 111/0             | عمر بن الخطاب | الدنيا وما فيها                               |
| 108/1             |               | لقد حمدت الله على نعمة عظيمة                  |
| £ · V - £ · 7 / 0 | •             | لقد عجب الله من صنيعكم البارحة                |
| r09 /r            | أبو هريرة     | لقى آدم موسى فقال: يا آدم أنت الذي أشقيتنا    |
| 1./7              |               | لكل شيء دعامة، ودعامة الدين العقل             |
| 118/4             |               | لكم من العنب خمسة حلال: العصر، والزبيب        |
| 1.7/7             | أبو ذر        | لكن الله يدري وسيقضى بينهما                   |
| Vo / o            | أبو هريرة     | لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم يضل بعيره        |
| TAT /0            |               | لله ما أخذ، ولله ما أعطى                      |
| 100 / 4           | ابن عباس      | لم أفشيت سرى                                  |
| YVA / Y           | أبو هريرة     | لم تحل الغنائم لأحد سود الرءوس قبلكم          |
| ٣.٤/٥             |               | لم ير ضاحكًا إلى أن خرج من الدنيا             |
|                   |               | لم يكن رسول الله فحاشًا ولا متفحشًا، ولا يجزي |
| ۲/ ۸۱             |               | السيئة مثلها                                  |

|                 |                 | لما ابتدأ به المرض الذي توفي فيه خرج إلى أحد           |
|-----------------|-----------------|--------------------------------------------------------|
| 144/0           |                 | واستغفر لشهداء أحد                                     |
| T.V / 1         |                 | لما أنزل الله تعالى هذه الآيات تعلقن بالعرش وقلن :يارب |
|                 |                 | لما بلغ الحديبية معتمرًا فصده المشركون تحلل وذبح       |
| 194/1           |                 | هنالك                                                  |
| TV9 /T          |                 | لما توفي دخل أبو بكر ووضع فمه بين عينيه                |
| TA1 /0          |                 | لما خلق الله القلم قال له: اكتب                        |
|                 |                 | لما رآه ﷺ على هذه الصورة - أي جبريل على                |
| T               |                 | صورته صعق                                              |
| ٤١٤ / ١         | أبو سعيد الخدري | لما سبا رسول الله ﷺ سبايا أوطاس هرب الرجال             |
|                 |                 | لما طرح إبراهيم في النار بعث الله جبريل إليه وبعث      |
| ma1/m           |                 | معه بطنفسة من طنافس الجنة                              |
| 797/8           | أم هانئ         | لما فتح مكة خطبني                                      |
|                 | ابن مسعود       | لما قرأت هذه الآية قرأ رسول الله ﷺ ﴿ وَكُنت            |
| 279/1           |                 | عليهم شهودًا﴾                                          |
|                 | أنس             | لما وقف ليصلي عليه أخذ جبريل بطرف ثوبه ومنعه           |
| TT - TTT / T    |                 | من الصلاة                                              |
| 49. /1          | •               | لموضع سوط من الجنة خير من الدنيا وما فيها              |
| TVT / T         |                 | لن يخبل الجن آدميًا في داره فرس عتيق                   |
| YV 2 / 0        |                 | لن ينجي أحدًا منكم عمله                                |
| { \ \ \ \ \ \ \ |                 | لو أن نهرًا بباب أحدكم يغتسل فيه خمس مرات.             |
| TTA / 1         | عائشة           | لو تلا عنوا لصاروا قردة وخنازير                        |
| 44× / 1         |                 | لو تلا عنوا لم يبق في الدنيا نصراني                    |
| 111/1           |                 | لو تمنوا ذلك لأخذهم الموت في الحال                     |
|                 |                 |                                                        |

| 197/2         |                | لو توكلتم على الله حق توكله لرزقتم كما ترزق الطير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |                | لو جاز أن يسجد أحد لأحد لأمرت الزوجة أن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| £ Y £ / 1     |                | تسجد لزوجها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 178 - 177 / 0 |                | لو خرجت لم تلقني أبداً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 7 ov /7       | ابن عباس       | لو دني مني لاختطفته الملائكة عضوا عضوا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 177/7         |                | لو شئت أسمعتك تضاغيهم في النار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ٤٦. / ٢       | أبو ذر         | لو صليتم حتى تكونوا كالحنايا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 450 / 4       |                | لو عمل المؤمن في صخرة ليس لها باب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|               |                | لو قال فرعون قرة عين لي لهداه الله تعالى كما هدي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 178/8         |                | امرأته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 114/0         |                | لو كان الدين معلقًا بالثريا لناله رجال من فارس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ٤٣٧ - ٤٣٦ / ٥ |                | لو كان الدين معلقًا بالثريا لناله رجال من قوم هذا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| YAV / Y       | عائشة          | لو كتم النبي شيئًا من الوحى لكتم هذه الآية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 14/5          |                | لو كنت خارج الحرم لضربت عنقك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| TV 60 /T      | أبو هريرة      | لو لبثت في السجن ما لبث يوسف ثم دعيت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 227 /0        | . الحسن        | لو لحق آخرهم أولهم لاضطرم الوادي عليهم نارًا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 117/4         |                | لوِ نجا أحد من عذاب القبر لنجا سعد ابن معاذ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| TVA / T       |                | لو نزل العذاب ما نجا أحد سواك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 701/4         |                | لو وزن خوف المؤمن ورجاؤه لاعتدلا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|               | أبو هريرة      | لو يعلم المؤمن ما عند الله من الرحمة ما تورع عن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 124 /4        |                | ذنب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|               |                | لو يعلم المؤمن ما عند الله من العذاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| V · / Y       |                | لم يطمع في جنته أحد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 400 / E       | •              | لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1.1/4         |                | لولا أن الكلاب أمة لأمرتكم بقتلها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| y9 /r         | سعيد بن المسيب | لولا فضل الله وتجاوزه ما هنئ أحد العيش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 100/1         |                | لولا مشايخ ركع وبهائم رتع، وصبيان رضع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| (7/1)         |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| (*^1)         |                | Communication of the Communica |

| ٤٣١ / ٥       | جبير بن مطعم | لى خمسة أسماء، أنا محمد، وأنا أحمد               |
|---------------|--------------|--------------------------------------------------|
| 144 / 1       | محمد بن كعب  | لیت شعری ما فعل أبواي                            |
|               | القرظي       |                                                  |
| ٣.٤/٢         | ثوبان        | ليتخذ أحدكم قلبًا شاكرًا، ولسانًا ذاكرًا         |
| 171/7         | ابن مسعود    | ليس الأمر كما تظنون، إنما الظلم ها هنا الشرك     |
| Y77 / Y       |              | ليس الخبر كالمعاينة                              |
| £ 4 7 / 1     |              | ليس الدين بالتمني ولا بالتحلي                    |
| 747 /4        | ابن مسعود    | لیس عندی شیء                                     |
| 7 637         |              | ليس الغني عن كثرة العرض                          |
| 77V / o       |              | ليس لفاسق غيبة                                   |
| 779/0         |              | ليس لك منهم فضل إلا بالتقوي                      |
| 777 - 777 / £ | حذيفة        | ليس للمؤمن أن يذل نفسه                           |
| 127 /4        |              | ليس منا من لم يتغن بالقرآن                       |
| ٤٢. / ٤       |              | ليس موضع قدم في السماء إلا وفيه ملك قائم أو راكع |
|               |              | ليس هو طلب دنيا، وإنما هو عيادة مريض أو شهود     |
| 221/0         |              | جنازة                                            |
|               | عدي بن حاتم  | ليظهرن الله هذا الدين حتى تخرج الظعينة من        |
| 080/4         |              | الحيرة تؤم البيت                                 |
| 770/8         |              | ليفتحنها الله على أمتى.                          |
|               | ابن مسعود    | ليقم منكم رجل معي ليس في قلبه حبة خردل من        |
| 77 77 /7      |              | کبر                                              |
|               |              | ليقم منكم معي رجل ليس في قلبه مثقال خردل من      |
| 175 = 174 / 0 |              | کبر                                              |
| 117/0         |              | لينزلن ابن مريم حكما مقسطا يكسر الصليب           |
| 475/1         |              | ليهبطن عيسي ابن مريم حكمًا مقسطًا                |
| 1 / 601       | أبي بن كعب   | ليهنئك العلم أبا المنذر                          |
|               |              |                                                  |

# - حرف الميم -

| ٤٣٤ / ٤         |                 | ما أبقت الفرائض فالأولى رجل ذكر                |
|-----------------|-----------------|------------------------------------------------|
|                 |                 | ما أحد أغير من الله، وما أحد أحب إليه الحمد من |
| 207 - 200 / 0   |                 | الله                                           |
| 7 / 121         |                 | ما أذن الله بشيء كإذنه لنبي يتغنى بالقرآن      |
| TAY /0          | محمد بن كعب     | ما أراك إلا وقد حرمت عليه                      |
|                 | القرظى          |                                                |
| 1 / 907, 7 / 13 |                 | ما أصر من استغفر، وإن عاد في اليوم سبعين مرة   |
| 104/1           |                 | ما أصيب العبد المؤمن بمصيبة إلا كفر عنه        |
| 1.8/1           | النواس بن سمعان | ما اطمأنت إليه نفسك                            |
|                 | جبير بن نفيع    | ما أمرني الله بجمع المال وأن أكون من التاجرين، |
| 107/4           |                 | ولكن أمرني                                     |
| 7 / 007         | عائشة           | ما أنا بقارئ                                   |
| 44. /0          |                 | ما انتجيته أنا، ولكن الله انتجاه               |
|                 | أنس             | ما أو لم على أحد من نسائه ما أولم على زينب     |
| 4 A A / E       |                 | بنت جحش                                        |
|                 |                 | ما بقى من الدنيا فيما مضى إلا كما بقى من هذا   |
| r.7/0           |                 | اليوم فيما مضي منه                             |
| 107/1           | ابن عمر         | ما بين المشرق والمغرب قبلة                     |
| 089/4           | أسامة           | ما تركت بعدى فتنة أضر على الرجال من النساء     |
| 799/1           |                 | ما توفي حتى أحل له النساء                      |
| ٤٩ / ٤          | أبو موسى        | ما حاجتك                                       |
| 1. 2 / 1        | النواس بن سمعان | ما حاك في صدرك                                 |
|                 |                 |                                                |

|                |                | ما خلات ولا هو لها بخلق، ولكنها حبسها حابس           |
|----------------|----------------|------------------------------------------------------|
| 7/0            |                | الفيل                                                |
| ١/ ٩٤٤، ٢/٨٠٣، |                | ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم اصبعه      |
| 91/4           |                | في اليم                                              |
|                |                | ما رئي بعد ذلك متصديًا لغني، ولا معرضًا عن           |
| 104/7          |                | فقير                                                 |
| 100 / 7        |                | ما رُئي مستجمعًا ضاحكًا منذ رأى هذه الرؤيا           |
| 3 / 577        | أبو أمامة      | ما رفع رجل عقيرته بالغناء إِلا                       |
|                |                | ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه              |
| 1 / 573        |                | سيورثه                                               |
| TEY / Y        |                | ما شانهم                                             |
| TYT /0         |                | ما ضر عثمان ما يفعل بعد هذا                          |
| 117/0          | أبو أمامة      | ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل         |
| 074 /4         | عائشة          | ما ظننت أنه يعرف هذا، وأمر بإخراجه                   |
|                |                | ما عبد تحت ظل السماء شيء، وهو أبغض عند الله          |
| 181/0          |                | من هوی                                               |
| 144 / 1        | عمر            | ما كنت جديرًا بهذا يا عمر                            |
| T91/0          |                | ما لك تشتمني وتؤذيني                                 |
|                | أبو بكر الصديق | مالك يا أبا بكر؟ فقلت: كيف النجاة بعد هذه            |
| EAT / 1        |                | الآية                                                |
| 01/7           |                | مالی أری عزین                                        |
| ٠.             |                | مالي أراك حزينًا إِن الله تعالى لم يكلم أحدًا إلا من |
| TV9 /1         |                | وراء حجاب                                            |
| 445/0          | جابر           | مالي أراكم سكوتًا، للجن أحسن منكم ردًا               |
|                |                |                                                      |

| 170/0     | عائشة           | مالي وللدنيا يا عائشة                                                                                                                 |
|-----------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| £ 7 V / 0 | عائشة           | ما مس بيده يد امرأة قط إلا يد امرأة يملكها                                                                                            |
|           |                 | ما مسَّ عبدًا نعمة فعلم أنها من الله إلا وقد شكر                                                                                      |
| 144/4     | ابن عمر         | الله                                                                                                                                  |
| 272 / 4   | أبو هريرة       | ما من أحد إلا وله منزل في الجنة، ومنزل في النار                                                                                       |
| TV9 / T   |                 | ما من أحد يأتي الله يوم القيامة إلا وقد أذنب                                                                                          |
| 117/4     | أبو موسى        | ما من أحد يسمع بي فلا يؤمن إلا أدخله الله النار                                                                                       |
|           |                 | ما من بيت مدر، ولا وبر في الأرض إلا ويدخله الله                                                                                       |
| 010-011/4 |                 | الإسلام كرها                                                                                                                          |
| VA /0     |                 | ما من خدش أو عثرة قدم أو اختلاج عرق إلا بذنب                                                                                          |
| 14/4      |                 | ما من رجل يتوضأ فيغسل وجهه إلا خرجت خطاياه                                                                                            |
|           |                 | ما من ساعة تمر على العبد المسلم لا يذكر الله فيها                                                                                     |
| 140/0     |                 | إلا كانت عليه ترة                                                                                                                     |
| 100/2     |                 | ما من ساعة تمضى إلا والسحاب يمطر فيها                                                                                                 |
|           | أبو بكر الصديق  | ما مَنْ عبد يذنب ذنبًا فتوضأ وصلى ركعتين                                                                                              |
| 1 / 807   |                 | واستغفر الله إلا غفر الله له                                                                                                          |
| 447 / E   | أبو هريرة       | ما من صباخ إلا وينادي ملكان                                                                                                           |
| 107/7     |                 | ما مِن طامة إلا وفوقها طامة                                                                                                           |
|           | أبو فاطمة       | ما من عبد يسجد لله سجدة إلا رفعه الله بها                                                                                             |
| 727 / 7   |                 | درجة                                                                                                                                  |
|           |                 | ما من عبد يقول: يا رب إلا قال الله تعالى: لبيك                                                                                        |
| 1 / 1 / 1 |                 | عبدى                                                                                                                                  |
| 177/0     | أنس بن مالك     | ما من مسلم إلا وله بابان في السماء                                                                                                    |
| 24/1      | أبو سعيد الخدري | ما من مسلم يصيبه وصب، أو نصب                                                                                                          |
| 7         | أنس بن مالك     | ما من عبد يسجد لله سجدة إلا رفعه الله بها درجة ما من عبد يقول: يا رب إلا قال الله تعالى: لبيك عبدى ما من مسلم إلا وله بابان في السماء |

| 7 / ATT - PTT | على             | ما من نفس منفوسة إلا وقد كتب مدخلها               |
|---------------|-----------------|---------------------------------------------------|
|               |                 | ما من ولد ينظر إلى والده نظر بر وعطف إلا كتب له   |
| 112/7         |                 | به حجة                                            |
| T1T / 1       | أبو هريرة       | ما من ولد يولد إلا ويطعن الشيطان في خاصرته        |
| TV0 / T       |                 | ما من يوم تطلع فيه الشمس إلا وبجنبتيها ملكان      |
|               |                 | ما من يوم ولا ليل إِلا وينادي منادٍ يا طالب الخير |
| TV0 / T       |                 | هلم                                               |
| 700 / 7       | أبو هريرة       | ما منعك أن تجيبني                                 |
| 1/ 713        | أبو هريرة       | ما منكم من أحد تصيبه مصيبة إلا كفر عنه            |
| 194/1         | كعب بن عجرة     | ما هذا؟ احلق رأسك، واذبح شاة                      |
| 7   7   7     | على بن أبي طالب | ما هذه النحيرة التي أمرني.                        |
| 7.8/5         |                 | ما ورائك                                          |
| 9 2 / 1       |                 | ما ورث قاتل بعد صاحب البقرة                       |
|               |                 | ما وضعت امرأة نبتًا إلا وضع الملك يده على رأسها   |
| ١٨٠/٣         |                 | وقال:                                             |
| ٤٧٥ / ٤       | ثوبان           | ما يسرني بهذه الآية الدنيا وما فيها               |
| r / PA7       | عائشة           | الماء والملح والنار                               |
| 0.7/1         | أبو الدرداء     | مائة وأربعة وعشرون ألفًا                          |
| AY / Y .      |                 | ماذا تريدون                                       |
| 104/0         |                 | ماذا يبكيك                                        |
| ٤٧٢ / ٣       |                 | مثل أهل بيتي كمثل سفينة نوح                       |
| 0/0           |                 | مثل الحواميم في القرآن مثل الحبرات في الثياب      |
| ٤٩٤ / ١       | ابن عمر         | مثل المنافق كمثل الشاة الغائرة بين ربيضين         |
| T V V / T     |                 | مثلك مثل إبراهيم                                  |
|               |                 |                                                   |

| 7 / ٧٧٢      |                  | مثلك مثل نوح                                       |
|--------------|------------------|----------------------------------------------------|
| 7/ - 770 / 7 | جابر             | مثلك يا محمد مثل ملك بني دارًا                     |
| 791/2        | جابر بن عبد الله | مثلي ومثل الأنبياء قبلي                            |
| 7 2 7 7      |                  | مدمن الخمر كعابد الوثن                             |
| 101/0        |                  | مر رسول الله ﷺ بظبي حاقف                           |
| 114/4        |                  | مررت بإناء مغطى. وهو ملآن                          |
| ٤٥٨ /٥       | ابن عمر          | مره فليراجعها                                      |
| V£ / Y       | أبو ثعلبة الخشني | مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر                     |
| TVV / £      | أبو ذر           | مستقرها تحت العرش                                  |
| 451/1        | أبو ذر           | المسجد الحرام ، قلت: ثم أى؟ قال: المسجد الأقصى     |
| 797/7        | Mark 1995 A      | المسجد سوق من أسواق الجنة                          |
| 77./0        | جابر             | المسلم أخو المسلم لا يظلمه                         |
| 77V / £      | ابن عمر          | مضر كان قد أسلم                                    |
| 72./2        |                  | مفاتيح الغيب خمسة                                  |
| ٤٧٨ / ٤      | أبو هريرة        | مقاليد السماوات سبحان الله                         |
| 77./0        | عثمان            | المقسطون يوم القيامة عن يمين الرحمن                |
| 7.7/         |                  | مكتوب على صدر كل جراده جند الله الأعظم             |
| 72./0        | أبو أمامة        | ملك اليمين أمير على ملك الشمال                     |
| 107/7        |                  | من آثر الحياة الدنيا على الآخرة شتت الله عليه همه  |
| ٤٤ / ١       |                  | من آمن بالكتب المتقدمة وآمن بالقرآن                |
|              |                  | من أبكي يتيمًا فحق على الله أن يبكي عينيه يوم      |
| ٤٠١ / ١      |                  | القيامة                                            |
|              |                  | من أتى كاهنًا أو عرافًا فصدقه بما يقول فقد كفر بما |
| VY / £       |                  | أنزل على محمد                                      |

| 711/7         | أبو موسى       | من أحب دنياه أضر بآخرته                         |
|---------------|----------------|-------------------------------------------------|
|               |                | من أحب فطرتي فليستن بسنتي ومن سنتي              |
| 070 / 4       |                | النكاح                                          |
| 77X - 77V /o  |                | من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه                 |
| TV7 / T       | عائشة          | من أحدث في ديننا ما ليس منه فهو رد              |
| ٤ / ٦٦٤       |                | من أخذته قشعريرة من خوف الله                    |
| 791/7         |                | من أراد أن يسمع خرير الكوثر                     |
| £ V / Y       | ابن مسعود      | من أراد الجنة لا شك فلا يخاف في الله لومة لائم  |
| 11./1         |                | من أزلت إليه نعمة فليشكرها                      |
| 070 / 4       |                | من استطاع منكم الباءة فليتزوج                   |
| 00 / 7        | جابر           | من أشرك بالله وجبت له النار                     |
| 207/1         |                | من أشراط الساعة: ولا يأتون الصلاة إلا دبرًا     |
| 77 377        | صهيب           | من أشقى الأولين                                 |
| 101/1         |                | من أطاعني فقد أطاع الله، ومن أحبني فقد أحب الله |
|               |                | من أعان على قتل أخيه بشطر كلمة لم يجد عرف       |
| 14./0         |                | الجنة                                           |
| 779/7         | عقبة بن عامر   | من أعتق رقبة كانت فكاكه من النار                |
|               |                | من أعتق رقبة مسلمة أعتق الله بكل عضو منها       |
| rr. /7        |                | عضو منه من النار                                |
|               | أبو هريرة      | من اغتسل يوم الجمعة ثم راح في الساعة الأولى     |
| 117/0         | #*             | فكأنما قرب بدنة                                 |
| 117/0         | أبو بكر الصديق | من اغتسل يوم الجمعة غسلت ذنوبه وخطاياه          |
|               |                | من اغتسل يوم الجمعة من الجنابة ولبس من صالح     |
| 111 - 117 / 0 |                | ئيابه                                           |
|               |                |                                                 |

| TON /1    |                 | من امتلاً غيظًا وكظمه خيرَّه الله في الحور العين   |
|-----------|-----------------|----------------------------------------------------|
| 124/4     | أنس             | من أمتى قوم يعلمون الناس التوسم                    |
| ٤٣٩ / ٤   |                 | من أنت؟                                            |
| 11/11     | أبو اليسر       | من أنظر معسرًا أظله الله في ظله                    |
| ٤٦٢ / ٥   |                 | من انقطع إلى الله كفاه الله كل مؤنة                |
|           |                 | مَنْ أُوتي القرآن فظن أن أحدًا أعطى أفضل           |
| 101/4     |                 | مما أعطى فقد صغَّر عظيمًا                          |
| ۲.٤/١     |                 | من أوتى قلبًا شاكرًا، ولسانًا ذاكرًا، وامرأة صالحة |
| 797/7     |                 | من بني الله مسجدًا بني الله له مثله في الجنة       |
| 792/7     | عائشة           | من بني مسجداً ولو كمفحص قطاة بني الله له           |
|           |                 | بيتًا في الجنة                                     |
| ٤٠٨ / ١٠  | عبادة بن الصامت | من تاب قبل موته بسنة تاب الله عليه                 |
|           |                 | من ترك الجمعة ثلاث مرات من غير عذر طبع الله        |
| 222/0     |                 | على قلبه                                           |
|           |                 | من تطير، أو تكهن، أو تعرُّف لم ينظر إلى الجنة      |
| 1./7      |                 | يوم القيامة                                        |
| 7 2 1 / 4 |                 | من تقوف ما ليس له به علم حبس في ردغة الخبال        |
|           |                 | من تقول علىُّ ما لم أقل فإنه يوم القيامة بين عيني  |
| 9 / 2     |                 | جهنم                                               |
| 144/0     |                 | من توضأ فأحسن الوضوء، وصلى ركعتين                  |
|           |                 | من جاء يوم القيامة بثلاث لم يصد وجهه عن الجنة      |
| 277 / 4   |                 | شىء                                                |
|           |                 | من حاسب نفسه في الدنيا هون الله عليه الحساب        |
| 19./7     |                 | في الآخرة                                          |
|           |                 |                                                    |

|               |                 | مَنْ حج هذا البيت، ولم يرفث، ولم يفسق رجع         |
|---------------|-----------------|---------------------------------------------------|
| 1 / 7 . 7     |                 | كيوم ولدته أمه                                    |
| 777/0         |                 | من حق المسلم على المسلم أن يدعوه بأحب أسمائه إليه |
| ١٨٨ /٦        | ابن عمر         | من حوسب عذب                                       |
|               |                 | من حلف على يمين، فرأى غيرها خيرًا منها فليكفر     |
| 7/7           |                 | عن يمينه                                          |
|               |                 | من حلف على يمين كاذبة ليقتطع بها مال امرئ         |
| TTE - TTT / 1 | ابن مسعود       | مسلم                                              |
| 14. / ٤       |                 | من دعا إلى ضلالة فاتبع عليها فعليه وزر من اتبعه   |
| 127/1         |                 | من دعى إلى طعام فليجب                             |
| 119/2         | أم الدرداء      | من ذب عن عرض أخيه المسلم                          |
| 797/7         | أبو سعيد الخدري | من رأيتموه يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإِيمان     |
| 077/7         |                 | من ركب البحر حين يلج، فقد برئت منه الذمة          |
| 198/8         |                 | من زهد في الدنيا نور الله قلبه                    |
| YVX / 1       |                 | من سأل وعنده أوقية فقد ألحف                       |
| TAV / 1       |                 | مَنْ سئل عن علم فكتمه ألجم بلجام من نار           |
|               |                 | من سره أن يكون الناس له صفونًا فليتبوأ مقعده من   |
| ٤٣٩ / ٤       |                 | النار                                             |
|               | ابن عمر         | من سره أن ينظر إلى يوم القيامة كانه رأى عين ذلك   |
| 178/7         |                 | اليوم                                             |
| 112/4         |                 | من سقى مؤمنًا شربة ماء بعده الله من جهنم شوط فرس  |
| TV. / E       |                 | من سن سنة حسنة فله أجرها، وأجر من عمل بها         |
|               |                 | مَنْ شفع في حد من حدود الله تعالى فقد ضاد الله    |
| ٤٥٥ / ١       |                 | فی ملکه.                                          |

| 119/1                                                                     |                       | من صام بالليل فقد تعب ولا أجر له                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7. 2 / 2                                                                  |                       | من صلى على مرة صلى الله عليه عشرًا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 7 / ٨٨٢                                                                   |                       | من ضم يتيمًا من بين المسلمين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ٣٨. /٥                                                                    |                       | من طلب الدنيا تعففًا عن السؤال، وصيانة للولد                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 797/2                                                                     |                       | من عجز عن الليل أن يكابده وجبن عن العدو                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ٤٤./١                                                                     |                       | من عصى أميري فقد عصاني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 471/5                                                                     | أبو هريرة             | من عمره الله ستين سنة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                           | أبو هريرة             | من غدا أو راح إلى المسجد أعد الله له نزلاً كلما                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 798/5                                                                     |                       | غدا أو راح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                           |                       | من غصب شبرًا من أرض طوقه الله من سبع                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ٤٦٨/٥                                                                     |                       | أراضين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 271/0                                                                     | ابن عباس              | من غموم الدنيا، وغمرات الموت، وشدائد الآخرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                           |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                           | عائشة                 | من قال: إن محمد كتم شيئًا من الوحى فقد أعظم                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 07 / 7                                                                    | عائشة                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 07 / Y<br>2                                                               | عائشة<br>أبو هريرة    | من قال: إِن محمد كتم شيئًا من الوحى فقد أعظم                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                           |                       | من قال: إِن محمد كتم شيئًا من الوحى فقد أعظم<br>على الله الفرية                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ٤٨١/٤                                                                     | أبو هريرة             | من قال: إن محمد كتم شيئًا من الوحى فقد أعظم على الله الفرية من موسى فقد كذب                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| £ 1 / £<br>T 1 £                                                          | أبو هريرة             | من قال: إن محمد كتم شيئًا من الوحى فقد أعظم على الله الفرية من قال أنا خير من موسى فقد كذب من قال سبحان الله والحمد لله                                                                                                                                                                                                                            |
| £ 1 / £  T 1 £  0 / 0                                                     | أبو هريرة             | من قال: إن محمد كتم شيئًا من الوحى فقد أعظم<br>على الله الفرية<br>من قال أنا خير من موسى فقد كذب<br>من قال سبحان الله والحمد لله<br>من قام بالحواميم في ليلة غفر الله له                                                                                                                                                                           |
| £                                                                         | أبو هريرة             | من قال: إن محمد كتم شيئًا من الوحى فقد أعظم على الله الفرية من قال أنا خير من موسى فقد كذب من قال سبحان الله والحمد لله من قام بالحواميم في ليلة غفر الله له من قام ليلة القدر إيمانًا                                                                                                                                                             |
| £ \ 1 / £<br>7 \ 2 / £<br>0 / 0<br>7 \ 7 / 7<br>7 \ 0 2 7                 | أبو هريرة             | من قال: إن محمد كتم شيئًا من الوحى فقد أعظم على الله الفرية من قال أنا خير من موسى فقد كذب من قال سبحان الله والحمد لله من قام بالحواميم فى ليلة غفر الله له من قام ليلة القدر إيمانًا من قتل قتيلاً فله كذا، ومن أسر أسيرًا فله كذا                                                                                                               |
| £                                                                         | أبو هريرة             | من قال: إن محمد كتم شيئًا من الوحى فقد أعظم على الله الفرية من قال أنا خير من موسى فقد كذب من قال سبحان الله والحمد لله من قام بالحواميم في ليلة غفر الله له من قام ليلة القدر إيمانًا من قتل قتيلاً فله كذا، ومن أسر أسيرًا فله كذا من قتل وزغًا فكأنما قتل كافرًا                                                                                |
| £ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \                                   | أبو هريرة<br>ابن عباس | من قال: إن محمد كتم شيئًا من الوحى فقد أعظم على الله الفرية من قال أنا خير من موسى فقد كذب من قال سبحان الله والحمد لله من قال سبحان الله والحمد لله من قام بالحواميم في ليلة غفر الله له من قام ليلة القدر إيمانًا من قتل قتيلاً فله كذا، ومن أسر أسيرًا فله كذا من قتل وزغًا فكأنما قتل كافرًا                                                   |
| £ \ 1 / £  7 \ 2 / 2  0 / 0  7 \ 7 / 7  7 \ 2 0 / 7  7 \ 7 \ 7  7 \ 7 \ 7 | أبو هريرة<br>ابن عباس | من قال: إن محمد كتم شيئًا من الوحى فقد أعظم على الله الفرية من قال أنا خير من موسى فقد كذب من قال سبحان الله والحمد لله من قام بالحواميم في ليلة غفر الله له من قام ليلة القدر إيمانًا من قتل قتيلاً فله كذا، ومن أسر أسيرًا فله كذا من قتل وزغًا فكأنما قتل كافرًا من قدم من المولد لم يلج النار إلا تحلة القسم من قرأ: ﴿إِذَا زِلْزِلْتِ الأرضِ﴾ |

| 777/7          | أنس            | من قرأ: ﴿ قل يا أيها الكافرون ﴾                       |
|----------------|----------------|-------------------------------------------------------|
|                |                | من قرأها في ليلة (سورة الأنعام) استغفر له سبعون       |
| ۸٥ / ۲         |                | ألف ملك                                               |
|                | على            | من كان بينه وبين رسول الله عهد فمدته إلى أربعة        |
| TAE / T        |                | أشهر                                                  |
|                | أبو سعيد       | من كان له في بني إسرائيل خادم وامرأة ودابة كان        |
| 70 / 7         |                | ملكًا                                                 |
| ٤٢٦/١          |                | من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره          |
| 1/ 773, 3/017, | أبو شريح وغيره | من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه            |
| c / Fe7        |                |                                                       |
| 97 / £         | ابن عباس       | من كرامة الكتاب ختمه                                  |
| 14.10184/4     |                | من كنت مولاه ؛ فعلى مولاه                             |
| 17./2.271/7    | عمر بن الخطاب  | من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة            |
| 97 / 1         |                | مَنْ لبس نعلاً صفراء لم يزل في سرور حتى ينزعها        |
| 117/2          |                | من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من        |
|                |                | الله إلا بعدًا                                        |
| 144/0          | عثمان          | من مات وهو يعلم أن لا إِله إِلا الله دخل الجنة        |
| VY / £         |                | من مشي سبعة أقدام إلى شاعر فهو من الغاوين             |
| ۸./٥           |                | من ملك نفسه عند الغضب                                 |
|                |                | مَنْ منع الزكاة جاء يوم القيامة فيمثل له ما له شجاعًا |
| TAE / 1        |                | أقرع                                                  |
| Y71 / 1        |                | من منكم يذهب فيأتي بخبر القوم                         |
| TY 2 / T       | أنس            | من نسى صلاة فليصلها إِذا ذكرها ذلك وقتها              |
| 04 019 /4      | أبو أمامة      | من نظر إلى محاسن امرأة وغض بصره                       |
|                |                |                                                       |

نحن بنو النضر بن كنانة

|                             |                 | من نزل منزلاً فقال: رب أنزلني مبنزلاً مباركًا وأنت |
|-----------------------------|-----------------|----------------------------------------------------|
| £ V T / T                   |                 | خير المنزلين                                       |
| ٠٨٩ - ٨٨ /٣                 | عائشة           | من نوقش الحساب عذب                                 |
| 77V / 7                     |                 |                                                    |
| 19/4                        |                 | من نوقش الحساب هلك                                 |
| 00/4                        | جابر            | من وحد الله لا يشرك به شيئًا وجبت له الجنة         |
| TOA / Y                     |                 | من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين                |
| ٣٨٠ / ١                     |                 | من ينتدب إلى الخروج؟                               |
| TV. / E                     | أبو سعيد الخدري | منازلكم، منازلكم تكتب آثاركم                       |
| r.9/0                       |                 | مواتهم أجداثهم                                     |
| 7                           |                 | المؤمن مألفة، ولا خير فيمن لا يؤلف، ولا يألف       |
| 77./0.01./5                 |                 | المؤمنون كنفس واحدة                                |
| 77./0                       |                 | المؤمن للمؤمن كالبنياذ يشد بعضه بعضًا              |
| <b>TYT</b> - <b>TYT</b> / 1 |                 | المؤمنون هينون لينون كالجمل الأنف                  |
|                             | نون –           | - حوف ال                                           |
|                             |                 |                                                    |
| 112/0                       |                 | النار ( من للصبية؟ )                               |
| man /0                      |                 | نبله منه غيرك                                      |
| r\ .                        |                 | نحروها في العشر الأواخر                            |
| 718/1                       |                 | نحن الآخرون السابقون أول الناس دخولاً الجنة        |
| 777/1                       |                 | نحن أحق بالشك من إبراهيم                           |
| 200/0                       | ابن عمر         | نحن امة امية لا نكتب، ولا نحسب                     |

721/4

|                   |                  | نزل هذا في ثقيف وبني مخزوم تنازعوا إلى عتَّاب   |
|-------------------|------------------|-------------------------------------------------|
| ۲۸۰/۱             |                  | ابن أسيد                                        |
| mg / 1            | عدي بن حاتم      | النصاري ( من الضآلون )                          |
| 97 / 7            |                  | نضر الله وجه امرئ سمع مني مقالة فوعاها ثم بلغها |
|                   |                  | فرب مبلغ أوعى من سامع                           |
| (2.1/0,770/1      |                  | نصرت بالرعب مسيرة شهر                           |
| 7 / 157, 7 / 75,  |                  | نصرت بالصبا، وأهلكت عاد بالدبور                 |
| 3 / 777, 0 / . 77 |                  |                                                 |
| 14/5              |                  | نعم ( أأقتل من بين هؤلاء يا محمد )              |
| TAE /0            |                  | نعم (أطعم ستين مسكينًا؟)                        |
| 119-111/0         |                  | نعم (أفتح هو؟)                                  |
| ٤٨٥ /٣            |                  | نعم (ألست تزعم أنك بعثت رحمة للعالمين؟)         |
| 7 / 777           | عمر              | نعم، إلا كسرة يسد الرجل بها                     |
|                   |                  | نعم ( إِن ربك يقول : وتشتاق إِلى مكة وتحن       |
| 177/5             |                  | إليها؟)                                         |
| 177 / 7           | عامر بن ربيعة    | نعم إنفاذ عهدهما وإكرام صديقهما                 |
| 2 / 173 - 273     | الزبير بن العوام | نعم (أيكرر علينا ماكان بيننا؟)                  |
| 7 2 9 / 2         |                  | نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي بالليل           |
| 1/377             | عمرو بن العاص    | نعم المال الصالح للرجل الصالح                   |
| 7 2 7 2           | خارجة            | نعم (هم يدخل مؤمنوا الجن الجنة                  |
| 141/4             | أبو ذر           | نعم (ومن الإِنس شياطين)                         |
| ٤١٠/٣             |                  | نعم (يا محمد، أتزعم أن ما يعبد من دون الله      |
|                   |                  | يدخلون النار)                                   |
| 474 / 5           |                  | نعم (يا محمد أتزعم أن هذا يحيى ويبعث)           |
|                   |                  |                                                 |

| 77V / 0 |                  | نم نومة العروس                       |
|---------|------------------|--------------------------------------|
| 077/7   | •                | نهي عن الأيمة                        |
| 770/2   |                  | نهي أن تسمى المدينة يثرب             |
| V £ / 1 |                  | نهي عن الدابة المصبورة               |
|         |                  | نهي عن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي |
| 10./4   |                  | مخلب من الطير                        |
| ٤٣٩ / ٢ |                  | نهي عن المجثمة                       |
| V£ /7   |                  | نهي عن النظر في النجوم               |
| ٤١٥/١   | سبرة الجهني، على | نهي عن نكاح المتعة                   |
|         | ابن أبي طالب     |                                      |
| 797 /0  | أبو ذر           | نور أنى أراه                         |
|         | - 1 11           | à ~                                  |

#### - حرف الهاء -

| 112/7       |                     | هاتان أيسر                                    |
|-------------|---------------------|-----------------------------------------------|
| r9 /7       |                     | هاؤم                                          |
| 90/2        |                     | هدايا الأمراء غلول                            |
| TV7 /0      | ابن عمر             | هذا جبريل يقرئك من ربك السلام                 |
| ۸۸ – ۷۷ / ۳ | أبو هريرة           | هذا حلو، وهذا حامض، وهذا دقل، وهذا فارس       |
| ٣٠١/٣       |                     | هذا السجود وأين البكاء                        |
| ٤٥٨ / ١     | زید بن ثابت         | هذا في الذِّينَ تخلفوا عن رسول الله ﷺ يوم أحد |
| 70-75/0     | عبد الله بن عمرو بن | هذا كتاب فيه أسماء أهل الجنة، وأسماء آبائهم   |
|             | العاص               |                                               |
| m7v /0      |                     | هذا موضعك                                     |
| <b>۲</b>    | عمر بن أبي سلمة     | هذا من النعيم                                 |

| ٤٦ / ٢        | عياض الأشعري        | هذا وأصحابه                              |
|---------------|---------------------|------------------------------------------|
| 279/1         | ابن مسعود           | هذا يارب فيمن رأيته، فكيف بمن لم أره     |
| 777 /0        |                     | هذا يوم القيامة أفضل من ملء الأرض من هذا |
| ٤٧. /٣        |                     | هذه إدام هذه                             |
| T01 - T0. / T | عبد الله بن مسعود   | هذه أمي آمنة بنت وهب                     |
| 10/4          | عائشة رضى الله      | هذه بتلك                                 |
|               | عنها                |                                          |
| ٤٣. / ٤       | ابن عباس            | هذه صلاة الإشراف                         |
| 101/1         |                     | هذه القبلة وأشار إلى البيت               |
| TV1 /1        |                     | هذه ید عثمان، وهذه یدی                   |
| T11 / T       | ابن مسعود           | هكذا أقرأنيه رسول الله ﷺ                 |
| 27 / 7        | عمر                 | هكذا أنزل                                |
| 7             | جندب البجلي         | هل أنت إلا أصبع دميت                     |
| 10-118/7      | ·                   | هل أنتم معطى كلمة إن أنتم قلتموها        |
| TA - TV /7    | العباس              | هل تدرون ما اسم هذه                      |
| 70-71/0       | عبد الله بن عمرو بن | هل تدرون ما فيها                         |
|               | العاص               |                                          |
| 777/7         | أنس                 | هل تزوجت يا فلان؟                        |
| T1T / T       |                     | هل لك في جلاد بني الأصفر                 |
| 7.2/0         | عبد الله بن مغفل    | هل لكم عهد هل لكم أيمان؟                 |
|               | المزنى              |                                          |
| TEA / E       | أبو رزين العقيلي    | هل مررت قط بأرض قحل                      |
| 140/7         |                     | هم الذين بروا آباءهم وأبناءهم            |
| 117 / 7       |                     | هم قوم غزوا بغير إذن آبائهم              |
|               |                     |                                          |

| ٤٧٥ / ١         |                 | هم النبي بدفع السرقة عنه [طعمة بن ابيرق]        |
|-----------------|-----------------|-------------------------------------------------|
| 1 / PA7         |                 | هما آيتان أنزلتا على من كنز تحت العرش           |
| r.v/7           | عائشة           | هنا وأنا نائم نزل على                           |
| ٤.٣/٢           |                 | هؤلاء في الجنة ولا أبالي                        |
| 778 / 7,777 / 1 | قتادة           | هؤلاء من هذه الأمة، وقد كان فيمن قبلكم          |
| ٤٣٣ / ٥         |                 | هو ابن عمتي وحواري من أمتي                      |
| 7 / 177         | أبو أمامة       | هو الذي يأكل وحده                               |
| 297 / 4         | أبو سعيد        | هو أن تتقلص شفته العليا                         |
| 97 /7           | أبو سعيد الخدري | هو جبل من نار يتصعد فيه سبعين خريفا             |
| 4 - 11 / 5      |                 | هو رجل ولد عشرة من البنين                       |
| TV0 - TV & / T  | عمران بن حصين   | هو شيء قضي عليهم                                |
| T.0/7           | عائشة           | هو الغاسق إذا وقب                               |
|                 | عائشة           | هو في النار إنه لم يقل يوما: رب اغفر لي خطيئتي  |
| ٥٤ / ٤          |                 | يوم الدين                                       |
| TV0 /1          |                 | هو في النار، فطلب فإذا هو قد غل عباءة من المغنم |
| TV 2 / 2        |                 | هو في هذه الأمة مثل صاحب يس                     |
| 104/4           | أنس             | هو قول لا إله إلا الله                          |
| 7 / 737 - 737   | أبو سعيد الخدري | هو مسجدی هذا                                    |
| 779/4           | أبو هريرة       | هو المقام الذي أشفع فيه لأمتى                   |
| ٣٦. / ٤         |                 | هو الحرير لهم في الدنيا، ولنا في الآخرة         |
| 111/0           | أنس             | هي أحب إلى من جميع الدنيا                       |
| 7 / 101         |                 | هي أحسن الحسنات                                 |
| £ VV / T        |                 | هي رملة فلسطين                                  |
|                 |                 |                                                 |

| T91/T   | أبو الدرداء، عبادة بن | هي الرؤيا الصالحة يراها المؤمن            |
|---------|-----------------------|-------------------------------------------|
|         | الصامت                |                                           |
| 104 / 4 | ابن مسعود، وأبو       | هي طلوع الشمس من مغربها                   |
|         | سعيد                  |                                           |
| 101/0   |                       | هي لي ولكم إلا ما فضلت به من النبوة       |
| 0/7     | ابن عباس              | هي المنجية هي المانعة تنجيه من عذاب القبر |
| 177/7   |                       | الوائدة والموءودة في النار                |
| 455 / 4 | أبو هريرة             | والذي نفسي بيده ما من عبد يتصدق بصدقة     |
| TT. / T | الحسن البصري          | والله لأزيدن على السبعين                  |
|         | الواو –               | - حرف                                     |

| TTE / 1   |           | وإِن كان في قضيب من أراك              |
|-----------|-----------|---------------------------------------|
| 100 / 4   | ابن مسعود | وإن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه         |
| TET / Y   |           | وإني أحلف أن لا أحلهم                 |
| 727/7     |           | وددت أنى لم أقل ما قلت                |
| 101-10./1 | جابر      | وددت لو حولني الله إلى الكعبة         |
| ro / r    |           | الوسيلة درجة في الجنة ليس فوقها درجة  |
| ٤٢٥ /٥    |           | وعلى أن لا تسرقن                      |
| ٤٥٦ /١    |           | وعليكم السلام ورحمة الله              |
| 170 /7    | ابن مسعود | وقيت شركم كما وقيتم شرها              |
| ٣١. / ٤   | •         | وكأنى بالحجر ندبًا من أثر ضربه أربعًا |

| ٤٦٤ /٣           |           | وكلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته         |
|------------------|-----------|----------------------------------------|
| YV £ / 0         |           | ولا أنا إِلا أن يتغمدني الله برحمة منه |
| 7 / ٧٥٧ ، ٢ / ٤٢ |           | ولا ينفع ذا الجد منك الجد              |
| £0A /0           |           | الولد مبخلة مجبنة محزنة مجهلة          |
| 770 / 2          |           | ولقد رأيتها                            |
| 184 /4           | أبو هريرة | ولو يعلم الكافر ما عند الله من عقوبة   |
| 7 £ £ / 7        |           | وما يبكيك يا عمر                       |
| 7 & £ / 0        |           | وهل ترك لنا عقيل من دار                |
| TAV / £          |           | ويأتيك من لم تزور بالأخبار             |
| 1 / 7            |           | ويل للأعقاب من النار                   |
| 700/0            | الحسن     | ويل لقوم يقسم لهم ربهم ثم لا يصدقونه   |
| 799/0            |           | ويلك قطعت عنق أخيك                     |

# - حرف الياء -

| 119/ 8    | صفوان بن عسال    | يأتي الإيمان والشرك يوم القيامة فيجثون     |
|-----------|------------------|--------------------------------------------|
| 1.7/7     |                  | ياتي على الناس زمان لا يبالي المرء         |
| 788 / 2   |                  | يأتي على الناس زمان لا يبقى إلا من هو أصعر |
| 197-197/8 |                  | يا أبا بكر زد في الخطر وأبعد في الأجل      |
| r. 9 / r  |                  | يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما      |
| TVV / £   | أبو ذر           | یا أبا ذر أتدرى أین تذهب                   |
| 1.4/4     | أبو ذر           | یا أبا ذر أتدري فيما تنتطحان               |
| 129/2     | سعید بن أبي راشد | يا أخا تنوخ أسلم                           |
| 91/1      |                  | يا إخوة القردة والخنازير                   |

| 7 / 887 - 487     | البراء    | يا أصحاب سورة البقرة                              |
|-------------------|-----------|---------------------------------------------------|
| 194 / 4           | جابر      | يا أيها ، لا تسالوا الله الآيات                   |
| £ VA / T          | أبو هريرة | يا أيها الناس، إِن الله لا يقبل إلا الطيب         |
| 227 /0            | جابر      | يا أيها الناس توبوا إلى ربكم من قبل               |
| 745 / 4           |           | یا بنی فلان، یا بنی فلان، إنی نذیر لکم            |
| 779/0             |           | يا ثابت، انظر في القوم                            |
| TAA /0            |           | يا ثابت، انظر من القوم فليس لك                    |
| r99 /r            |           | يا جبريل، أجدني مغموما                            |
| YV £ / £          |           | يا جبريل، إلى أين                                 |
| r. £ / r          |           | يا جبريل، قد كنت مشتاقا                           |
| r. £ / r          | ابن عباس  | یا جبریل، لو زرتنا أكثر مما                       |
| 177 / 7           |           | يا رب، إني أخاف أن يثلغوا رأسي                    |
| 7 - 7 2 7 - 7 3 7 |           | يا رب، إني اتخذت إبراهيم خليلا                    |
| TE / 1            |           | يا رحمن الدنيا ورحيم الآخرة                       |
| ۷٠ - ٦٩ / ٤       | ابن عباس  | يا صباحاه                                         |
| 791/7             |           |                                                   |
| 1/ 11 - 11        | عائشة     | يا عائشة، أتدرين ما ذلك الحساب                    |
| 7AY - 7A7 / 0     |           | يا عائشة، إِن الله لا يحب الفحش                   |
| 0.V/T             |           | يا عائشة، إِن كنت ألمت بذنب                       |
| YV7 / £           | عائشة     | يا عائشة، إنى ذاكر لك أمرا                        |
| TVT /0            | عائشة     | يا عائشة، أو غير ذلك ، إن الله تعالى خلق النار    |
| 194 / 7           |           | يا عتبة، يا شيبة، ويا أبا جهل                     |
|                   | مكحول     | يا على ويا فاطمة قد أنزل الله تعالى قوله ﴿ من كان |
| 177/8             |           | يرجو لقاء الله فإِن أجل الله لآت ﴾                |
|                   |           |                                                   |

| 117/1         | ابن عباس    | يا غلام ارض بما قدر الله لك                 |
|---------------|-------------|---------------------------------------------|
| 129/2         |             | يا عم، اشهد أن لا إله إلا الله              |
| 1 2 1 / 2     | أبو هريرة   | يا عم، قل: لا إله إلا الله                  |
| TA9 /0        |             | يا فلان، قم، ويا فلان قم وتأخر              |
| 270/1         | معاذ بن جبل | يا معاذ أتدرى ما حق الله على العباد         |
|               | أبو هريرة   | يا معشر قريش اشتروا أنفسكم من الله تعالى لا |
| 79/5          |             | أغنى عنكم من الله شيئا                      |
| T 9 V / 1     | أم سلمة     | يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك            |
| 18. /0        |             | يبعث كل عبد على ما مات عليه                 |
| rq. /o        |             | يتصدقون بدينار                              |
| 7 / 777       |             | يجاء بجهنم مزمومة بسبعين ألف زمام           |
| ٣٠٣/١         | ابن مسعود   | يجاء بصاحبها يوم القيامة                    |
| 7 £ V / T     |             | يجاء بالموت يوم القيامة على هيئة كبش        |
| ٣٨٥ / ٤       |             | يجاء بالناس يوم القيامة مقدمة أفواههم       |
| ٣.٤/٢         |             | يجعل الذهب والفضة صفائح                     |
| 121/4         |             | يحبس المؤمنون على قنطرة بين النار والجنة    |
| 1 / 7/3       |             | يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب             |
| 718/7         | أبو هريرة   | يحشر الأنبياء على دواب في الجنة             |
| 111/2         |             | يحشر الخلق يوم القيامة                      |
| 117/7         | ابن عباس    | يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا       |
| 99/4          |             | يحشر الناس يوم القيامة فمن كان منهم برًا    |
| 1 / VO3 - AC3 | جابر        | يخرج الله قوما من النار قد صاروا حمما       |
| ٤٠٠/١         |             | يخرج لهيب النار من جوفهم يوم القيامة        |
| 12./7         |             | يخرج من ثقيف رجلان: كذاب، ومبيد مهلك        |
|               |             |                                             |

| T1V / T      |                    | يخرج من ضئضئ هذا أقوام                           |
|--------------|--------------------|--------------------------------------------------|
| TEV /0       |                    | يخرج من المدينة قوم يبسون                        |
| ٤١/٢         |                    | يخرج من النار رجل قد ذهب حبره وسبره              |
| T.9-T.1/T    | خالد بن معدان      | يدخل الله قومًا من المؤمنين الجنة                |
| 179/4        | أبو موسى الأشعري   | يدخل الله قومًا من أهل القبلة مع الكفار          |
| 110/4        | أبو سعيد الخدري    | يدخل على الرجل في قبره ملكان ويسألانه            |
| £11/ Y       | ابن عمر            | يدني المؤمن ربه يوم القيامة حتى يضع كتفه عليه    |
|              |                    | يسلك بطائفة من أصحابي ذات الشمال فأقول يارب      |
| VA - VV / Y  |                    | أصحابي أصحابي                                    |
|              | معاوية الليثي      | يصبح القوم مجد بين، فيأتيهم الله برزق من عنده    |
| ۲٦٦ /٥       |                    | فيصبحوا مشركين                                   |
| ٤١١ /٣       |                    | يطوى الله السماء، ويأخذ الأرض بيمينه             |
| 778/8        |                    | يعطى المؤمن كتابه بيمينه                         |
| 779 - 77x /o | أبو الدرداء        | يغفر ذنبًا، ويفرج كربًا، ويرفع قومًا، ويضع آخرين |
|              | أبو هريرة          | يفتح للناس معدن، ويبدو من الذهب أمثال            |
| 140 - 148 /4 |                    | البخت                                            |
| 11/0         | ابن عمر، وغيره     | يقبض الله السموات والأرض بيمينه                  |
| 0 2 / 7      |                    | يقبل المسيح من قبل المشرق، وهمُّه المدينة        |
| 170/7        |                    | يقتص للجماء من القرناء                           |
| 7/077        | عبد الله بن الشخير | یقول ابن آدم : مالی، مالی                        |
|              |                    | يقول الله تعالى إذا ذكرني العبد في نفسه ذكرته في |
| 797/8        |                    | نفسى                                             |
|              | أبو هريرة          | يقول الله تعالى: استقرضت من ابن آدم فلم          |
| 127/0        |                    | يقرضني                                           |
|              |                    |                                                  |

|               |             | يقول الله تعالى: أصبح الناس فريقين مؤمن بي        |
|---------------|-------------|---------------------------------------------------|
| Y0 / E        |             | وكافر بالكوكب                                     |
|               | أبو هريرة   | يقول الله تعالى : أعددت لعبادي الصالحين مالا      |
| Yo. / &       |             | عين رأت                                           |
|               | ابن مسعود   | يقول الله تعالى: إِن لعبدي هذا عندي عهدًا وأنا    |
| ٣.٣/١         |             | أحق من وفي بالعهد                                 |
| 797/8         |             | يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي               |
|               |             | يقول الله تعالى: إنى نظرت في الأديان فارتضيت      |
| 17-11/7       |             | لكم الإسلام دينًا                                 |
| 798/1         |             | يقول الله تعالى: أنا الرحمن، وخلقت الرحم          |
| ٤٩٤ - ٤٩٣ / ١ | عدي بن حاتم | يقول الله تعالى: ذاك أردت لكم                     |
| 124/0         | ابن عباس    | يقول الله تعالى: الكبرياء ردائي، والعظمة إزاري    |
| 117/1         |             | يقول الله تعالى: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم      |
|               | أنس         | يقول الله تعالى كل يوم: أنا العزيز، فمن أراد عز   |
| T 2 9 / 2     |             | الدارين فليطع العزيز                              |
|               |             | يقول الله تعالى لعبده يوم القيامة: استطعمتك فلم   |
| 770/0         |             | تطعمني                                            |
|               |             | يقول الله تعالى للكافر يوم القيامة: لو كان لك ملء |
| To / T        |             | الأرض ذهبًا أكنت مفتديًا به اليوم؟                |
|               |             | يقول الله تعالى: من أخذت كريمتيه فصبر             |
| TA & / Y      |             | واحتسب                                            |
| 70/5          |             | يقول الله تعالى: هل من داع فيستجاب له؟            |
| r.            |             | يقول الله تعالى: هي ناري أسلطها على من شئت        |
| ٣.0/٤         |             | يقول الله تعالى: يشتمني عبدي وما ينبغي له         |
|               |             |                                                   |

|               |             | يقول الله تعالى: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر، وأنا |
|---------------|-------------|-------------------------------------------------|
| 127/0         |             | الدهر                                           |
| 044/4         | أبو هريرة   | يقول الله تعالى: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر       |
| 17/0          |             | يقول الله تعالى يوم القيامة: أنا الملك الديان   |
|               |             | يقول الله تعالى يوم القيامة: أيها الناس، إنكم   |
| 779/0         |             | رفعتم أنسابكم                                   |
|               |             | يقول الله تعالى يوم القيامة: سيعلم أهل الجمع من |
| 779/0         |             | أولى بالكرم                                     |
|               |             | يقول العبد يوم القيامة: يارب، لا أجيز على نفسي  |
| TA0 / E       |             | إلا شاهدًا مني                                  |
| 179/7         | ابن عمر     | يقومون حتى يبلغ الرشح أطراف آذانهم              |
|               | أبو موسى    | يكون في القيامة ثلاث عرضات                      |
| 771 / 7       | أبو سعيد    | يلتئم عليه القبرحتي تختلف أضلاعه                |
| 797/1         |             | يمنعكم من ذلك قولكم عيسي ولد الله               |
| 12./0         |             | يموت المرء على ما عاش عليه                      |
|               |             | ينتهي إليها ما يصعد إلى السماء، وينتهي إليها ما |
| 79./0         |             | يهبط من فوق                                     |
|               |             | ينزل - عيسي - على ثنية فوق جبل من جبال بيت      |
| 117/0         |             | المقدس                                          |
| <b>r</b> 9/1  | عدی بن حاتم | اليهود                                          |
|               |             | يؤتي بالرجل العظيم الطويل الأكول والشروب يوم    |
| 178 / 4       |             | القيامة، فيوزن فلا يزن جناح بعوضة               |
|               | أبو هريرة   | يؤتى بالعبد يوم القيامة فيقال له: ماذا عملت     |
| r / 777 – 277 |             | بمالك؟                                          |
|               |             |                                                 |

| 1 7 1 - 1 7 . / £ | أبو أمامة الباهلي | يؤتي بعبد يوم القيامة وقد ظلم هذا، وشتم هذا      |
|-------------------|-------------------|--------------------------------------------------|
| T & / &           | أبو ذر            | يؤتي بالمؤمن يوم القيامة فيعرض عليه صغار ذنوبه   |
|                   | عدى بن حاتم       | يؤتي بناس من الناس يوم القيامة إلى الجنة حتى إذا |
| 198-197/1         |                   | دنوا منها                                        |
| 177 /7            |                   | يوشك أن يحسر الفرات على جبل من ذهب               |
| 7.7/0             |                   | اليوم انتصفت العرب من العجم وبي نصروا            |

# (٤) فهرس الشعر

|             | ب الهمزة –              | - با     |                |
|-------------|-------------------------|----------|----------------|
|             | همزة المضمومة           | فصل ال   |                |
| (114/4(04/1 | حسان بن ثابت            | الفداءُ  | أتهجوهٌ        |
| TN/061.V/E  |                         |          |                |
| 1/9/1       |                         | اللقاءُ  | ونشربها        |
| 779/1       | زهير بن أبي سلمي        | السواءُ  | أرونى          |
| 779/1       | زهير بن أبي سلمي        | لقاءُ    | فإِن ترك       |
| TTA/1       | عبد الله بن قيس الرقيات | شعواءُ   | كيف نَوْمِي    |
| 207/1       |                         | ضوضاءُ   | بيتوا أمرهم    |
| 777/7       |                         | خفاءُ    | علىٌّ والثلاثة |
| 777/7       |                         | كربلاءُ  | فسبطٌ          |
| 7/0/7       |                         | الثواءُ  | اذنتنا         |
| 17/7        | ·                       | ضوضاءً   | · جمعوا        |
| 177/7       |                         | هواءُ    | لا أَبْلِغ     |
| 710/5       |                         | والرجاءُ | رجارٍ          |
| ٤٢./٣       |                         | والحياءُ | کی غیر         |
| ٧٥/٤        | حسان بن ثابت            | الجزاءُ  | هجوت           |
| ٧٥/٤        | حسان بن ثابت            | وقاءً    | يْإِنْ أَبِي   |
| 140/ 8      | حسان بن ثابت            | سواءً    | ِمن يهجو       |
| 771/0       |                         | نساءُ    | لا أدرى        |
|             |                         |          |                |
|             |                         |          |                |

# فصل الهمزة المفتوحة

بطيزناباذ... الماء أبو نواس ٥/٥٧١ وفي الجحيم... أمعاء أمعاء المعاء المع

# فصل الهمزة المكسورة

## باب الباء

## فصل الباء المضمومة

| 01/1         | يتذبذبُ   | ألم تر     |
|--------------|-----------|------------|
| Yo/1         | لغريب     | ومن يك     |
| 1/2/1        | ,<br>مجيب | وداع       |
| 777/1        | أجيبُ     | وما هو     |
| ٤٠٥/١        | لايغضبُ   | وأبدا      |
| A / Y        | يغضبُوا   | ولقد       |
| 89/7         | العربُ    | وأنهم      |
| 7/837/7773   | غضبُوا    | مانقموا    |
| 191/7        |           |            |
| 7 / 7 8 1    | ذنوبُ     | لئن كانت   |
| 1911/11777/1 | العربُ    | وأنهم سادة |
| ٤٢./٢        | يغضبُو ا  | ولقد طعنت  |

| <br>         |                  |               |             |
|--------------|------------------|---------------|-------------|
| 221/4        | النابغة الذبياني | مذهب          | حلفت        |
| 111/4        |                  | عصيب          | فإنك إن     |
| 188/8        |                  | منقضب         | كأنه        |
| TTV/T        |                  | ومرحب         | خفضت        |
| 177/ 2       |                  | يكتب          | ومال الولاء |
| 177/ 2       |                  | غريبُ         | فلا تسألني  |
| T1A/ 2       |                  | طرب           | استحدث      |
| <b>799/2</b> | ذو الرمة         | ذهبُ          | كحلاء       |
| ٤٠٨/٤        |                  | منتصب         | فتله        |
| 279/2        |                  | يؤوب          | وكل ذي      |
| ٤٢/٥         |                  | تثقب          | وقالت له    |
| 757/0        |                  | مريب          | بثينة       |
| 7/4          |                  | فصليب         | به جیف      |
| 7/741        |                  | وأنصب         | ومضت        |
| 7/1.7        | ذو الرمة         | شنبُ          | لمياء       |
| 7/017        |                  | لايؤوب        | وكل ذي      |
| 77./7        |                  | ساغب          | فلو كنت     |
|              | الباء المفتوحة   | فصا           |             |
|              |                  |               |             |
| 140/1        |                  | أشهبآ         | فدى لبنى    |
| 415/1        | جرير             | المصابًا      | وكأين       |
| 117/7        |                  | أشهبا         | بنی أسد     |
| 7.2/7        |                  | <b>تۇ</b> وبا | تروحنا      |
| TV9/T        |                  | الذيبا        | أرى         |
|              |                  |               |             |

# الفعرس

| ۲./۳       |          | أغضبا     | أبنى حنيفة  |
|------------|----------|-----------|-------------|
| 077/7      |          | الحسابًا  | فولى مدبراً |
| 778/8      |          | أصابا     | أقلِّي      |
| YYY / £    |          | أجابًا    | قضى         |
| 4/67       | الأزهرى  | سبأ       | غيباً       |
| TVE/0      |          | ولاكذبًا  | أبلغ        |
| 77/7       |          | طنبًا     | فانقض       |
|            | المكسورة | فصل الباء |             |
| AA/1       |          | يصبى      | صبا         |
| 141/2641/1 | ·        | كالذبيب   | تلك خيلى    |
| 11./1      |          | مرحب      | وكيف        |
| 110/1      |          | وبالشراب  | أرانا       |
| TTT/1      |          | عائبي     | أتاني       |
| TAY / 1    |          | نسب       | أمرتُك      |
| ٤٧٠/١      | الجعدى   | والمهرب   | كطود        |
| 11./4      |          | الحليب    | إذا شاب     |
| 474/7      |          | الكتائب   | ولاعيب      |
| 7777       |          | كالذهب    | تلك         |
| 11/4       |          | مركب      | خفاهن       |
| 145/4      | جرير     | والضباب   | تطالبني     |
| 144/4      |          | والمناكب  | وقاع        |
| 181/4      |          | کاذبِ     | جزى الله    |
| 225/2      |          | تأويب     | يومان       |
|            |          |           |             |

| 77/27/3/77        |                          | وبالشراب  | أرانا           |
|-------------------|--------------------------|-----------|-----------------|
| 701/5             |                          | المحصب    | قفلت            |
| 71/2              |                          | الطَّلبِ  | لا استكين       |
| 117/8             | النابغة الذبياني         | الكواكب   | كليني لهمٍّ     |
| 1 / 7 / 2         | جرير                     | نُحْب     | بطخفة جالدنا    |
| YA 2 / 2          |                          | مُذْهبِ   | فلمتاً مُدمَّاه |
| ٣٨٣/ ٤            |                          | الأطناب   | فكة إِلى        |
| <b>797/</b> {     |                          | لازب      | ولاتحسبون       |
| ٤١٦/٤             |                          | ثيابي     | ورفعت           |
| £ 4 4 7 4         | •                        | ذنب       | فخرَّ           |
| 7 2 7 / 0         |                          | المعذب    | خليليُّ         |
| 7 2 7 / 0         |                          | تطيب      | ألم تر          |
| Y & V / 0         | امرؤ القيس               | بالإِيابِ | وقد نقبت        |
| 7/1.1             |                          | أم جندب   | فإِنكما إِن     |
|                   | الباء الساكنة            | فصل       |                 |
|                   |                          |           |                 |
| £ £ A < £ £ V / Y | الفضل بن عباس بن عتبة بن | العربُ    | وأن الأخضر      |
|                   | أبى لهب                  |           |                 |
| £ £ A ¢ £ £ V / Y | الفضل بن عباس بن عتبة بن | الكرب     | من يساجلني      |
|                   | أبى لهب                  |           |                 |
| 1.0/ 8            | الخليل بن أحمد           | الكواكب   | أبلغوا عنى      |
| 1.0/2             | الخليل بن أحمد           | واجب      | عالم أن         |
| 0/507             |                          | أتراب     | أبرزوها         |
|                   |                          |           |                 |

هل أنت....

# باب التاء فصل التاء المضمومة

| ٧١/٣        | البغت  | ولكنهم باتوا   |
|-------------|--------|----------------|
| 777/0,717/7 | ليتُ   | وليلة ذات      |
| 771/8       | الصوتُ | يا أيها الراكب |
| 101/0       | مشيت   | فما أدعُ       |
|             |        |                |

## فصل التاء المفتوحة

| ٤٥٥/١ | مقيتًا | وذي ضغنٍ  |
|-------|--------|-----------|
| ۲./۳  | هيتًا  | أن العراق |

# فصل التاء المكسورة

| 1 . / 1   | الفوات  | لدوا للموت   |
|-----------|---------|--------------|
| 197/1     | مقلّدات | حلفت برب     |
| YYA/ 1    | برت     | قليل الألايا |
| ٤٠٦/١     | لداتِي  | هن اللواتي   |
| 017/7     | برت     | قليل الأيا   |
| Y & V / & | وقلت    | فإِن تكن     |
|           |         |              |

مالقيت

## باب الثاء

| 197/4 | الأثاث | أهاجتك    |
|-------|--------|-----------|
| ٤٧٦/٣ | أحاديث | فكن حديثا |

727/7

## باب الجيم

## فصل الجيم المضومة

۱۹٤/۱ ۱٤٤/۳ څاناڅ ۱۱۸/٤ څهملخ ۲۳٥/٥

## فصل الجيم المفتوحة

متى تأتنا... تأججاً تركنا ديارهم... والبروجاً ٤٠/٤

## فصل الجيم المكسورة

الحشرج الحشرج فلثمت فاها...

## فصل الجيم الساكنة

ياحبذا القمراءُ... النساجُ

#### باب الحاء

## فصل الحاء المضمومة

قد علمت... يفلح ... يفلح ... الملح ... أملح أملح ... أملح المراديات... النوابح فقل للحواريات... النوابح ... الاعراديات ... العراديات ... العراد

ولى فرس...

لاتسكع الشول ...

بأرعن مثل...

فجالت فالتمست..

| T1/T       |             | قبيحُ     | تغيرت البلاد       |
|------------|-------------|-----------|--------------------|
| 191/4      |             | أملحُ     | بدت مثل قرن        |
|            | والمفتوحة   | فصل الحا: |                    |
| (14,7,4)   |             | ورمحأ     | ورأيت زوجك         |
| ٤١١/٤،١٠/٤ |             |           |                    |
|            | المكسورة    | فصل الحاء |                    |
|            |             |           |                    |
| ٣٦٨/٤      |             | القماح    | ونحن على           |
| 101/71/107 | جرير        | راح       | ألستم خير          |
| 2777       | <i>J.J.</i> | الرماح    | لو کان حی          |
| 12./2      |             | سلاح      | أخاك أ <b>خ</b> اك |
| 16./6      |             | جناحِ     | وإِن ابن عم        |
| ro 2 / 0   |             | بطلح      | كم رأينا من        |
|            | ء الساكنة   | فصل الحا  |                    |
| 17/7       |             | اجترحْ    | ذا جبار            |
| ٤٣٢/٣      | الأعشى      | بالفرحْ   | نحن بن جعدة        |
| 017/7      |             | صلحُ      | إنما نحن           |
| 701/7      | العتبى      | أروحْ     | أرى الموت          |
| 7/107      | العتبى      | فافرحْ    | فعسر بين يسرين     |
|            | الدال       | باب       |                    |
|            | ل المضومة   | فصل الدا  |                    |
| A./\       |             | البعد     | الا حبد            |
|            |             |           |                    |

| ٤٩/٢     |                  | عبد    | أُبِي ُّ     |
|----------|------------------|--------|--------------|
| 111/4    |                  | بعيد   | عشية لاعفراء |
| 740/7    |                  | مهندُ  | إذا كانت     |
| T1V/T    |                  | خمدوًا | لقد جمحت     |
| TV £ / T | لبيد             | لبيد   | ولقد سئمت    |
| TV £ / T | لبيد             | خلودُ  | وغنيت        |
| 040/4    |                  | وعدُوا | إن الخليط    |
| 141/5    |                  | تذود   | فقد سلبت     |
| ٤٣٢/٤    | عمر بن أبي ربيعة | أبعدُ  | تشط غداً     |
| ٤٦١/٤    |                  | عضدُ   | ابنی لبینی   |
| 10/0     |                  | وتسجد  | مليك على     |
| 70./7    | حسان بن ثابت     | ويشهدُ | أغرٌّ عليه   |
| 70./7    | حسان بن ثابت     | أشهد   | وضم الإِله   |
| 70./7    | حسان بن ثابت     | محمدُ  | وشق له       |
| ٣.٤/٦    |                  | الصمذ  | علوته بحسامي |
|          |                  |        |              |

# فصل الدال المفتوحة

| Y0Y/1      | بردا    | فإِن شئت     |
|------------|---------|--------------|
| £40/1      | واحدا   | لاترتجى      |
| 77/2113/77 | مخلدا   | أريني        |
| 7/9/7      | الأتلدا | لاهم أني     |
| 7/9/7      | هجدا    | وإن قريشاً   |
| T1A/T      | سبدا    | مالفقير الذي |

# الفهرس

وإِنى إِذا . . .

تحسهم السيوف . . .

| 78/8        |                  | التفنيدا    | ياصاحبي         |
|-------------|------------------|-------------|-----------------|
| 177/8       |                  | قائدا       | تضيفته          |
| T1V/T       |                  | لُدًّا      | أبيت نجيًّا     |
| 271/5       |                  | همودًا      | رمي الحدبان     |
| 7.0/0(271/7 |                  | سودا        | فرد شعور        |
| 271/5       |                  | همدًا       | قالت فتيلة      |
| 1 2 / 2     |                  | واحدا       | لاترتجى         |
| 270/7       |                  | الشردا      | إنى الشيخ       |
| 77/0        |                  | المقالدا    | فتي لو تنادي    |
| 1/0         |                  | واطردا      | سبحان من سخر    |
| 1/0         |                  | وإِن بعدا   | فصار يخدم       |
| 1/0         |                  | نال واعتقدا | کل بما عنده     |
| YYA/0       |                  | أحجدا       | فإِن أكلوا      |
| T.0/0       |                  | سمودًا      | رمى الحدثان     |
| 189/7       |                  | ولابردا     | فإِن شئت        |
| 771/7       |                  | مؤصدا       | قوم يضالح       |
|             | ال المكسورة      | فصل الد     |                 |
| 71/1        | النابغة الذبياني | فقد         | قالت ألا ليتما  |
| Y0/1        |                  | المسرد      | فقلت لهم        |
| 770/1       |                  | الجراد      | إذا أكل         |
| £ 7 A / 1   |                  | يقتدي       | عن المرء لاتسال |

عامر بن طفيل

موعدي

270/1

**777/1** 

| 1/4/4       |                | والناكد | فأعط ما أعطيته |
|-------------|----------------|---------|----------------|
| 711/7       |                | بالمرصد | ولقد علمت      |
| 227/7       |                | الصعيد  | ونائحة تنوح    |
| <b>TV/T</b> |                | المنجود | صادياً يستغيث  |
| 77/4        |                | سرمد    | فعفوت عنكم     |
| 44/4        |                | بأوحد   | تمنی رجال      |
| A & / T     | لبيد بن ربيعة  | والأسد  | أخشى على أربد  |
| A & / T     | لبيد بن ربيعة  | النجد   | فجعني البرق    |
| 10/4        |                | باليد   | فأصبحت فيما    |
| 1.7/4       |                | ويدي    | لو أن سلمي     |
| 1.7/4       |                | اليد    | وبعد أهلى      |
| 1.9/4       |                | ولاباد  | ومن ورائك      |
| 117/4       |                | لوراد   | استعجلونا      |
| 227/2       |                | والنكد  | إِن يغبطوا     |
| 411/4       |                | بأوحد   | تمنى رجال      |
| 270/2       |                | لانقعد  | فإن تدفنوا     |
| ٤٠٢/٣       |                | بادى    | ياحبذا القصر   |
| ٤.٢/٣       |                | والحادي | ترقى قراقيره   |
| 2201222/8   | الأسود بن جعفر | إياد    | ماذا أوجد      |
| 22012217    | الأسود بن جعفر | نفاد    | وأرى النعيم    |
| 072/7       |                | أحد     | وقعت فيها      |
| ٥./٤        |                | أطواد   | حلوا           |
| 1.7/2       |                | الممرد  | غدوت صباحاً    |
| 117/2       |                | أنادى   | لقد أسمعت      |
|             |                |         |                |

| 3/7777/60  |               | بأوحد    | تمني رجال      |
|------------|---------------|----------|----------------|
| ۳۸٧/ ٤     |               | تزود     | ستبدى          |
| £ T V / £  |               | الأوتاد  | ولقد غنوا      |
| ٤٧٠/٤      |               | خالد     | إِن الذى       |
| ٤٧٩/٤      |               | بإقليد   | لم يؤده        |
| 77/0       |               | أحد      | سعد بن زید     |
| w.9/o      |               | معد      | في شباب        |
| 44/7       | دريد بن الصمة | أنجد     | كهش الإزاد     |
| 1 { 9 / 7, |               | المتردد  | أعاذل إن       |
| 101/7      |               | التنادى  | وبث الخلق      |
| 177/7      |               | بالجلامد | ياجارتي هل     |
| 177/7      |               | يوأد     | ومنا الذي      |
| YYV/7      | الفرزدق       | کبد      | ياعين هلا      |
| 7 / 1 / 7  | لبيد          | المتشرد  | أرى الموت      |
| 727/1      |               | يتورد    | والشمس تطلع    |
| 717/7      |               | كؤود     | يا ابن أمي     |
| 117 4      |               | فبرد     | ألا يا سهيل    |
| 7 5 7 / 5  |               | عده      | إِن بني الأدرم |
| ٣.٣/٦      |               | الصمد    | الا بكر        |
|            | ب الراء       | باب      |                |
|            | راء المضومة   | فصل ال   |                |

| 194/4 | حاتم الطائي | الدهر | عنينا     |
|-------|-------------|-------|-----------|
| 194/7 | حاتم الطائي | الفقر | فما زادنا |

| 7.7/7      |                  | الساحر   | إذا جاء    |
|------------|------------------|----------|------------|
| 7.7/7      |                  | . الساحر | أنت عصا    |
| 744/4      | مسكين الدارمي    | الجذر    | أعمى       |
| 744/4      | مسكين الدارمي    | و قو     | أصم        |
| 419/4      |                  | الدهر    | بأن الشباب |
| 117/4      |                  | باروا    | إن لقيما   |
| 110/4      |                  | السكر    | بئس الضجيع |
| 777/7      | الفرزدق          | منثور    | مستقبلين   |
| 47./4      | عمر بن أبي ربيعة | فيخصر    | رأت        |
| ٤.٣/٣      |                  | النضر    | فلیس       |
| ٤٠٣/٣      |                  | الشكر    | ولا عائدا  |
| 111/4      |                  | و کور    | شاده       |
| 077/4      |                  | البصير   | وما كادت   |
| ١٠/٤       |                  | مثبور    | إِذ أباري  |
| 471/0117/5 | ابن الزبعري      | بور      | يارسول     |
| ٤٦/٤       |                  | حمار     | وإنك       |
| V £ / £    | ابن أبي ربيعة    | فمهجر    | أمن آل     |
| ٤ / ١      |                  | القطر    | ألا ياسلمي |
| ۲ . ۱ / ٤  | الطائى           | وغدير    | إنما البشر |
| 444/ 8     | عمر بن أبي ربيعة | سمر      | وغاب       |
| ٥/٩٧،٨٢٦   | الخنساء          | نار      | وإِن صخرا  |
| 97/0       |                  | القبور   | ثم بعد     |
| 1.4/0      | جويو             | عمر      | ما كان     |
| 179/0      |                  | الفرار   | يا آل بكر  |
|            |                  |          |            |

|              |                  |          | الفهرس      |
|--------------|------------------|----------|-------------|
| 721/0        |                  | الصدر    | لعمرك       |
| 495/5        |                  | ينتصر    | لاتعبدوا    |
| 471/0        |                  | لاتسحروا | ولا ألزم    |
| 110/7,2.4/0  |                  | مستطير   | وهان        |
| 114/2        |                  | قماطر    | بنی عمنا    |
| 7/77         |                  | منتشر    | سعى         |
| rrv/7        |                  | الأثر    | والمرء      |
| r / AVY      |                  | والأجر   | تروح بنا    |
|              | اء المفتوحة      | فصل الر  |             |
|              |                  |          |             |
| 101/1        |                  | المزعفرا | وأشهد       |
| 17./1        |                  | القفندرا | لا ألوم     |
| 144/1        |                  | وهجرا    | فدعها       |
| 1/507        | امرؤ القيس       | فنعذرا   | فقلت        |
| 7/10         |                  | مدرارا   | وسقاك       |
| 14./4        |                  | أحمرا    | فأثت        |
| 7777         |                  | القرى    | لقد علمت    |
| <b>797/7</b> | أبو عريف الكليبي | ووقارا   | لله قبر     |
| 2 2 7 / 7    |                  | الكرى    | عند الصباح  |
| 77/4         |                  | إكبارا   | نأتى النساء |

جؤارا

نفيرا

ذكورا

أضمرا

يراوح...

وأعددت...

ولما رأى...

وأكرم

149/4

44./4

454/4

7/1/7

| ٤٣٩/٤،٤٤./٣   |                      | كسيرا      | الف         |
|---------------|----------------------|------------|-------------|
| ٤٦١/٣         |                      | وحميرا     | نحل         |
| ١٣٢/ ٤        |                      | الهواجرا   | لاتلوموني   |
| YAA/ £        |                      | الأوطار    | لهيأ        |
| ٣٨٨/ ٤        |                      | نفرا       | لست من      |
| 447/ 5        |                      | أبجرا      | لعمري       |
| 119/1         |                      | لاترى      | من القاصرات |
| 1.1/0         | النابغة الجعدي       | مظهرا      | بلغت        |
| 177/0         |                      | والقمرا    | فالشمس      |
| T01/0         |                      | فعيرا      | ومن نسج     |
| 7/17          |                      | شمرا       | أخو الحرب   |
| 7/10          |                      | تزارا      | أأزمعت      |
| 111/7         |                      | ولازمهريرا | منعمة       |
| 707/7         | سليمان بن أحمد الرقى | قسرا       | توقع إِذا   |
| 707/7         | سليمان بن أحمد الرقي | يسرا       | ترى الله    |
|               | لراء المكسورة        | فصل ا      |             |
| 14/1          |                      | للحوافر    | بجمع        |
| 227/409/1     |                      | المقادر    | قني         |
| 112/1         |                      | بالغدر     | شهد         |
| 101/1         |                      | معتمر      | وجاشت       |
| 1/7711/7771   |                      | لايفري     | ولأنت تفرى  |
| 174/ 2, 772/4 |                      |            |             |

| 177/1               |         | الجزر   | لايبعدن     |
|---------------------|---------|---------|-------------|
| 0.1/16177/1         |         | الأزر   | النازلين    |
| 119/1               |         | والسدير | وإذا سكرت   |
| Y19/1               |         | والبعير | وإذا صحون   |
| 7 2 / 0 , 7 0 1 / 1 |         | أبى بكر | فلا تبك     |
| 441/1               |         | نهار    | من كان      |
| ٤٣/٢                |         | والنكر  | ألا إِن خير |
| 1 2 1 / 7           |         | قبور    | وفي الجهل   |
| 1 2 1 / 7           |         | نشور    | وإن امرأ    |
| 177/7               | الفرزدق | عشاري   | كم عم لك    |
| 770/7               |         | يسار    | تاذن        |
| 7 \ \ \ 7           |         | الأثر   | إن رأيت     |
| ٤١١/٢               |         | أطمار   | أرعى        |
| 7/7/                |         | الأنهار | سهل         |
| TT1/T               |         | قدر     | نال         |
| (177/7,777/7        | الأعشى  | قابر    | لو أسندت    |
| 109/7               |         |         |             |
| (177/7, 477/4       | الأعشى  | الناشر  | حتى يقول    |
| 109/7               |         |         |             |
| ٤.٧/٣               |         | عمرو    | وإن حراما   |
| ٤٣٢/٣               |         | خضر     | تثنی        |
|                     |         |         |             |

| 77/2       |        | السور    | فرب          |
|------------|--------|----------|--------------|
| 77/2       |        | المسحر   | فإِن تسألينا |
| 91/5       |        | الدهر    | لا يسلمي     |
| 11./2      | الأخطل | الكدر    | وأدرك        |
| 170/2      |        | للوليد   | مضى          |
| 171/2      |        | القادر   | رهبان        |
| 171617./ £ |        | بنكر     | سالتاني      |
| 171617./2  |        | ضر       | وی کان       |
| 777/2      |        | نذير     | رأيت         |
| 789/5      |        | وختر     | فإنك         |
| T11/ £     |        | والشكر   | <b>ئاب</b>   |
| 790/2      |        | جحرى     | ولم يبق      |
| ٤٣١/٤      |        | السارى   | إِن أ رقت    |
| 711/0      |        | وضامر    | أعيني        |
| £ £ V / 0  |        | معشر     | لقد خفت      |
| 249/0      |        | بأمير    | إِن العواذل  |
| 119/7      |        | الحمر    | وكأن طعم     |
| 145-144/2  |        | الجزر    | على أن…      |
| 175-177/7  |        | المجير   | على أن       |
| 178-177/7  |        | الخدور   | على أن       |
| 175-177/7  |        | الكبير   | على أن       |
| 145-144/2  |        | المستجير | على أن       |
| 7 1 1 2 7  |        | وعار     | أحافرة       |
| 707/7      |        | بالسور   | هن الحرائر   |
|            |        |          |              |

| 797/7        |            | المتناحر  | أبا حكم      |
|--------------|------------|-----------|--------------|
|              | ء الساكنة  | فصل الرا. |              |
|              |            |           |              |
| 19/1         |            | بمستمر    | ألا إِن هذا  |
| 74/1         |            | الخبر     | ألكني إليها  |
| 179/1        |            | المعتمر   | يهل          |
| ٣١١/١        | سيبويه     | الفقير    | لا أرى الموت |
| 40./1        |            | صر        |              |
| To./1        |            | حر        | عسى          |
| 222/1        |            | شجر       | هم الحكام    |
| 20/2         | لبيد       | اعتذر     | إلى الحول    |
| TVA/T        |            | المقتدر   | جذذ الأصنام  |
| ٤٢/٤         |            | تنتظر     | تروح من      |
| ٤٨/٤         |            | حاذر      | وكتب عليه    |
| TAT / 2      |            | تامر      | ودعوتني      |
| 411/0        |            | بالنهر    | لولا الثريد  |
| T7V.TY E / 0 |            | درر       | سلام الإله   |
| 1.1/7        |            | افر       | ألا وابيك    |
| 1.4/7        |            | فجر       | أقسم بالله   |
| 1.8/7        |            | الكبر     | لعمرك        |
| 7.7/7        |            | اعتذر     | إلى الحول    |
|              | الزاى      | باب       |              |
|              | ى المضمومة | فصل الزاء |              |
|              |            |           |              |

مكنوز

لادر دری...

r.r/r

## فصل الزاى المكسورة

YA . / & والعجوز أترغب... باب السين فصل السين المضمومة 1. 2/4 ملك... المتبلس TTT/T وأنت... مقدس T07/T فباتوا... هموس 201/4 يارب... وطرسوس 10/2 الدهاريس حنت... فصل السين المفتوحة 1/45,7/3.13 وأبلسا ياصاح...

Y . . / & 144/1 إذا ما الضجيع... لباسا 7 . . / 1 فهن... لميسا 98/5 أنفسا فلو أنها... 11./5 شمسا يومين... TOT/T مساسا تميم . . . 271/0 نحاسا يضيء... 212/0 دعوت... الناقوسا

فصل السين المكسورة

في كفه... القبس علام كالم

# الفهرس

| ۸٩/٤      |             | الجواميس  | الواردون   |
|-----------|-------------|-----------|------------|
| 1. 2/0    | الخنساء     | نفس       | ولولا كثرة |
| 1. 1/0    | الخنساء     | بالتأسى   | وما يبكون  |
|           | الشين       | باب       |            |
|           | ين المفتوحة | فصل الش   |            |
| 1 2 9 / 7 |             | لشه       | أورثني     |
| 7/٧٨7     |             | قريشا     | وقريش      |
| 7/٧/٦     |             | ريشا      | تأكل       |
| 7/4/7     |             | كميشا     | هكذا       |
| 7/٧/٦     |             | والخموشا  | ولهم آخر   |
|           | الصاد       | باب ا     |            |
|           | د المضمومة  | فصل الصا  |            |
| ٤٧٤/٤     |             | وتبوص     | أمن ذكر    |
|           | اد المفتوحة | فصل الصا  |            |
|           |             |           |            |
| 7/737     |             | الدعامصا  | فما ذنبنا  |
|           | الضاد       | باب       |            |
|           | اد المفتوحة | فصل الض   |            |
|           |             |           |            |
| ٤٨٠/١     |             | عرضا      | إذا أكت    |
| 07/7      |             | مامضى     | کادت       |
|           | د المكسورة  | فصل الضاه |            |
| YAY/ T    |             | بعض       | أبا منذر   |
| ٤١٣/٤     |             | الدحض     | أبا منذر   |
| (4)       | ,           |           |            |

AY/Y

#### باب الطاء

## فصل الطاء المضمومة

44/4 يغلط حتی متی . . .

فصل الطاء المفتوحة

120/7 واسطا أمست . . .

فصل الطاء المكسورة

190/4 الصراط حشونا...

باب العين

## فصل العين المضمومة

29/1 أمن ريحانة . . . هجوع

VT/1 راكع أخبر . . .

121/1 وعليهما... تبع

94/01717/1 طائع حلفت...

النابغة T 89/1 أكفلتيني . . . طائع

1/773 الله بيني . . . وأتبع

الفرزدق 291/1 وخيل... وجيع

الطوالع 777/7 لنا القدم... تابع

T98/7 ياليت . . . مجمع

102/4 و كانهن . . . ويصدع

77./5 رافع وما الناس...

لنا قمراها...

# الفعرس

| T07/T        |              | الخشع   | u              |
|--------------|--------------|---------|----------------|
| A 2 / 2      |              | وازع    | على حين        |
| 1.2/2        |              | صانع    | لعمرك          |
| 190/8        |              | راتع    | أكلفتني        |
| 7 & 1 / &    | حسان بن ثابت | المضاجع | یبیت           |
| 97/0         |              | طائع    | حلفت           |
| 1.7/0        |              | الطوالع | أخذنا          |
| 777/01/57/0  |              | يجزع    | أمن المنون     |
| r. 9/0       |              | ضائع    | أبي الله       |
| 770/0        |              | وجيع    | تحية           |
| 77/7         |              | الأكارع | زنيم           |
| 7/94         |              | أتقنع   | وإنى بحمد الله |
| 191/7        |              | ساطع    | وما المرء      |
|              | مين المفتوحة | فصل الع |                |
| T9/7622-27/1 | الأعشى       | والوجعا | تقول           |
|              | الأعشى       | مضطجعا  | عليك           |
| 7/712-337/7  |              | إنقشاعا | تعلم           |
| 114/41       |              | أشنعا   | فدالبني        |
| 117/7        |              | والصلعا | فأنكرتني       |
| 707/0188./7  | *            |         |                |
| 179/7        |              |         |                |
| VA/ T        |              | اجتمعا  | العلم          |
| VA/8         |              | معا     | صنوان          |
|              |              |         |                |

| 0.1         |                     |          |              |
|-------------|---------------------|----------|--------------|
| 177/8       |                     | أطمعا    | نغض          |
| 14./4       |                     | المقنعا  | تغدون        |
| 141/5       |                     | نزعا     | أبيت         |
| 3/11757/171 | متمم بن نويرة       | يتصدعا   | وكنا         |
| 77 2 / 2    | الأعشى              | طبعا     | له أكاليل    |
| 727/0       |                     | ممنعا    | فإِن تزجراني |
| 7447        |                     | ضيعا     | وأنت الذي    |
|             | مين المكسورة        | فصل ال   |              |
|             |                     |          |              |
| TV 2 / 1    |                     | الخروع   | لعب          |
| 1/773       |                     | فارع     | قتلت         |
| 1 / 773     |                     | راجع     | فأدركت       |
| TVY / T     |                     | الدراع   | في فيلق      |
| 475/5       | ، الأعشى            | ما الدعى | ركاشها       |
| 279/0       |                     | ساعى     | أسعى         |
| ٢/١٨        | الخنساء             | تقطع     | دعاك         |
| 1 2 1 / 7   |                     | بجائع    | ونقفى        |
| 7/377       | خبیب بن عدی         | مصرعي    | ولست         |
| 7 / 3 7 7   | خبیب بن عدی         | ممزع     | وذلك         |
| 7/707       | أبو بكر بن الأنباري | سريع     | إذا بلغ      |
| 7 / 707     | أبو بكر بن الأنباري | البديع   | ألم تر       |
| 7/107       |                     | سافع     | قوم          |
|             | عين الساكنة         | فصل ال   |              |
| 101/1       |                     | مطاع     | صلی علی      |
| 1 = /1 / 1  |                     | رسم      | صلی حتی      |

241

| 414/4     |               | وأضع    | ياليتني       |
|-----------|---------------|---------|---------------|
| 711/0     |               | يطع     | رب من         |
|           | ب الفاء       | باد     |               |
|           | ماء المضمومة  | فصل الف |               |
| 44/4/4/4  |               | مجلف    | وعض           |
| T.T/T     |               | مختلف   | نحن بما عندنا |
| 70/5      |               | مشغف    | ولا وجد       |
| 11./٣     |               | كاسف    | ويضحك         |
| 01./٣     | قيس بن الخطيم | تتعرف   | تنام          |
| 01/1      |               | تزدلف   | وكل يوم       |
| Y 1 A / E |               | خلف     | أمهد          |
| 771/0     |               | الصدف   | كأنها         |
| 0AV/7     | جرير          | عجاف    | عمرو العلا    |
| 0AY/7     |               | كالكاف  | الخالطين      |
|           | فاء المفتوحة  | فصل الذ |               |
|           |               |         |               |
| 01/2127/7 |               | احقوقفا | طی            |
| 1.7/5     |               | الوظيفا | قد أفنى       |
| 111/2     |               | إذردفا  | عاد السواد    |
|           | اء المكسورة   | فصل الف |               |
| Y Y / Y   |               | الصارف  | لها صواهل     |
| 177/2     |               | جارف    | أفناهم        |
| Y 17 / £  |               | مسيف    | يخبرهم        |
| 111/2     |               | سيين    | يعتبر سم      |
|           |               |         |               |

# فصل الفاء الساكنة

|           |            | 3            |               |
|-----------|------------|--------------|---------------|
| ٤١/١      |            | الإِيجاف     | قلت لها…      |
| 227/0     |            | مختلف        | نحن بما عندنا |
|           | القاف      | باب          |               |
|           | المضمومة   | فصل القاف    |               |
|           |            |              |               |
| T0 2 / T  |            | أزر <b>ق</b> | لقد زرقت      |
| 3 / 977   |            | السلاق       | فيهم          |
| ٥٣٨/٣     |            | رمق          | إنى أتيتك     |
| 001/4     | الأعشى     | صديق         | دعون          |
| 411/5     |            | تفهق         | كجابية        |
| 194/7     | العباس     | الورق        | من قبلها      |
| 197/7     | العباس     | طبق          | وتنقل         |
|           | ف المفتوحة | فصل القا     |               |
|           |            |              |               |
| 7/17      | الأعشى     | رهقا         | لاشىء         |
| 17/781    |            | سائقا        | إن لنا        |
|           | المكسورة   | فصل القاف    |               |
| Y • V / \ |            | مغلاق        | إِن تحت       |
| 117/7     |            | مراق         | وإبسال        |
| 127/4     |            | مهراق        | قد استوى      |
| 077/7     |            | متألق        | فلما كففنا    |
|           |            |              |               |

|             |            |          | الفهرس            |
|-------------|------------|----------|-------------------|
| ٤٥./٤       |            | مضيق     | إذا جئت           |
| 7/7         |            | ساق      | وقامت             |
| 712/7       |            | النمارق  | وإنا لنجري        |
|             | ف الساكنة  | فصل القا |                   |
| 7.7/7       |            | طارق     | نحن               |
| ٤٧/٤        |            | النواق   | جاء               |
|             | الكاف      | باب      |                   |
|             | ف المضمومة | فصل الكا |                   |
| <b>79</b>   |            | الملك    | نحن               |
| 701/0       | زهير       | حبك      | مكلل              |
|             | ف المفتوحة | فصل الكا |                   |
| ٤٢/١        |            | ذلكا     | أقول              |
| 118/1       |            | نعالكا   | نظرت              |
| 150/1       |            | مثلكا    | ياعاذلى           |
| ٤٨١/٣٤١٧٦/١ |            | لوائكا   | تجانف             |
| 779/1       |            | عزائكا   | أفي               |
| 779/1       |            | نسائكا   | -<br>مورثه        |
| YA9/0       |            | يمريكا   | لئن               |
| YA E / 7    | عبد المطلب | حماكا    | ۔<br>يار <i>ب</i> |

7/3/7

7/3/7

عبد المطلب

عبد المطلب

حلالك

محالك

يارب...

لايغلبن...

|    | فهر | 11 |
|----|-----|----|
| سر | معر | ٦ļ |

145/7 ثانيكا مساويكا 148/7

فصل الكاف المكسورة

771/4

باب اللام

الدوالك

البصل

يبلو

العمل

الذوابل

الكمال

أبقالها

أول

العادل

وكيل

فصل اللام المضمومة

17/1

VA/1

178/86179/1

177/1 T9T/1

17./7 1/537/4313

Y. V/ E

177/4

789/4

117/4

TVA/T

28./4 277/4

277/4

£79/r

طويل

ذاهل

البذل

بغل

الفحل

البقل

ياكاتم...

غرك...

مصابيح . . .

كانت ديارهم...

جزى الله. . .

استغفر الله...

مثاب لأفناء...

أبوك خليفة . . .

لعمرك ما أدرى . . .

ذكرت أبا أروى...

أطالت بك الأيام...

على مكثريهم . . .

وهل هند . . .

فإن نتجت . . .

رأيت ذوى...

فلا مزنة...

لما خلطت . . .

رساأصله...

| 0.8/٣       | سيبويه       | ينتعل   | في فتية         |
|-------------|--------------|---------|-----------------|
| 111/ 8      | لبيد         | زائل    | ألا كل شيء      |
| ٤٥٠/٥٤٢.٧/٤ | الفرزدق      | أطول    | إِنَّ الذي سمك  |
| Y · V / £   |              | نهشل    | بیت زراره       |
| Y 1 Y / £   | كعب بن مالك  | تفضيل   | إِنْ تقتلونا    |
| 798/8       |              | مسلول   | إِنَّ الرسول    |
| TTT 2       |              | الغزل   | إذا ادببت       |
| 1 1 / 0     |              | الزلل   | قد يدرك         |
| 109/0       |              | الشعل   | يامن يري        |
| 701/0       | الأعشى       | عجل     | كأنَّ مشيتها    |
| 444/0       |              | تشتغلوا | بخيل عليها      |
| 07/7        |              | عوامل   | إذا لسعته       |
| 170/0       |              | تتكل    | يمشين           |
| 147/7       |              | فزميل   | ومطوية          |
| 780/7       |              | يعيل    | فما يدرى الفقير |
| ·           | لام المفتوحة | فصل ال  |                 |
|             |              |         |                 |
| 1/121       |              | ضلالا   | فانعق           |
| 1/7.3       |              | المغفلا | من اللاء لم     |
| 200/1       |              | قتيلا   | تجمع الجيش      |
| ٤٨٤/١       |              | خليلا   | قد تخللت        |
| 01/4        |              | طهاملا  | يمسين           |
| AY/Y        |              | العلا   | لم يجربه        |
| 777/7       |              | ماتمولا | كأن الفتى       |
|             |              |         |                 |

الفعرس

| 19/4           |                            | سلسبيلا         | رأيت                            |
|----------------|----------------------------|-----------------|---------------------------------|
| 222/7          |                            | الطوالا         | يوم عصيب                        |
| 721/2          |                            | جبالا           | كذبتك عينك                      |
| 727/2          |                            | الفلا           | وهي تنوش                        |
| £ £ V·/ 0      |                            | رجالا           | مازالت تحسب                     |
| 209/0          |                            | طويلا           | قد فتن الناس                    |
| 7./7           |                            | YLi             | ذرني والثعالب                   |
| 101/7          | سعید بن زید                | ثقالا           | وأسلمت وجهي                     |
| 101/7          | سعید بن زید                | جبالا           | دحاها…                          |
| 7 / 73 7       | الأخطل                     | مقالا           | المهديات                        |
| 7 / PAT        |                            | التهليلا        | قوم على الإسلام                 |
|                | دم المكسورة                | فصل الله        |                                 |
| 1/217/7/7/     |                            | بالعقول         | شربت الإثم                      |
| ***/ \         |                            |                 | سربت ، مِ تم<br>فقالت يمين الله |
|                |                            | أوصالى          |                                 |
| TVY/7.78./1    |                            | أمثالي          | ألا زعمت بسباسة                 |
| ٤٥٦/٥          |                            |                 | : It · · · ·                    |
| TV0/1          | سيبويه                     | السيول          | أنصب للمنية                     |
| 212/1          |                            | معول            | وإنّ شفائي                      |
| 111/1          |                            | سبيل            | أريد لأنسى                      |
|                |                            |                 |                                 |
| .A./ E. IVA/ Y |                            | أحوال           | وهل ينعمن                       |
| 7/AV/13/.A.    |                            | أحوال           | وهل ينعمن                       |
|                | حسان بن ثابت               | أحوال<br>البالي | وهل ينعمن<br>ما يقسم الله       |
|                | حسان بن ثابت<br>امرؤ القيس |                 |                                 |

| 11/5         |                 | الأهل    | بنى إذا ما       |
|--------------|-----------------|----------|------------------|
| 10/4         |                 | المحال   | فرع نبع          |
| 124/2        |                 | هلال     | سقى قومى         |
| 111/4        |                 | الأجمال  | حفد الولائد      |
| 772/7        |                 | المحمل   | عسى فارج الهم    |
| <b>77</b> /7 | امرؤ القيس      | محول     | فمثلك حبلي       |
| TA./T        |                 | العجل    | والنبع في الصخرة |
| ٤٣٩/٣،٤٠٩/٣  | امرؤ القيس      | عقنقل    | فلما أجزنا       |
| 277/7        |                 | سبيل     | أريد             |
| 01./٣        | حسان بن ثابت    | الغوافل  | حصان             |
| ٣٠/٤         |                 | يبالى    | إِن يعاقب        |
| ٣٨/٤         |                 | الهلال   | ر <b>ات</b>      |
| ٤ - / ٤      |                 | برسول    | لقد كذب          |
| ٦٣/٤         |                 | قالى     | بقیت             |
| T 2 2 / 2    |                 | حلال     | أحم              |
| 1 / ۲۸۳ ) 5  | امرؤ القيس      | تنسلى    | إن تك            |
| T9A/ £       |                 | فالأول   | فما زالت         |
| ٤٠١/٤        |                 | أغوال    | أيقتلنى          |
| ٤٥./٤        |                 | البقل    | لما اكتست        |
| ٤٦٠/٤        |                 | المُخُول | أعطى             |
| 109/0        |                 | المتهلل  | إذا نظرت         |
| 144/0        | لبيد            | المكبل   | وكائن            |
| 701/0        | أبو كثير الهذلي | مهبل     | فمن حملن         |
| TV 2 / 0     | امرؤ القيس      | ميال     | فلما تنازعنا     |
|              |                 |          |                  |

|              | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |         |               |
|--------------|---------------------------------------|---------|---------------|
| rr./o        | جويو                                  | الحجل   | ولما اتقى     |
| ٣٨١/٥        |                                       | حابل    | كأن بلاد الله |
| 77/7         | جرير                                  | الأخطل  | لما وضعت      |
| <b>٧</b> ٦/٦ |                                       | مزمل    | كان ثبيراً    |
| 701/7        | إسحاق بن بهلول القاضي                 | طويل    | فلا تيأس      |
|              | اللام الساكنة                         | فصل     |               |
| ٥٧/١         | لبيد                                  | فعل     | أحمد الله     |
| 727/1        | لبيد                                  | الإِبل  | وإذا جوزيت    |
| TTV/1        | لبيد                                  | فابتهل  | وكهول         |
| £ T V / 1    |                                       | فخل     | وإن كنت       |
| 722/7        |                                       | العجل   | إِن تقوى      |
| r.9/r        |                                       | جدل     | ومقام حسن     |
| ٤٠٨/٣        |                                       | فينسل   | نسلان         |
| 277/8        | لبيد                                  | عقل     | فاعقلى        |
| TAY / 2      |                                       | فنسل    | عسلان         |
|              | ب المميم                              | باد     |               |
|              | ميم المضمومة                          | فصل الم |               |
| 789/1        |                                       | والغلام | ومركضة        |
| m11/1        |                                       | السلام  | الا يانخلة    |
| 209/1        |                                       | رواغم   | إذا اتصلت     |
| ٤٨٤/١        | زهير                                  | حوم     | وإن أتاه      |
| 119/7        |                                       | هم هم   | رقونى         |
|              |                                       |         |               |

# الفهرس

| Y 1 1 / Y    | جرير          | البشام   | أتنسى       |
|--------------|---------------|----------|-------------|
| <b>TV1/T</b> |               | حكيم     | أطوف        |
| 47/4         |               | ظالم     | ألا مبلغ    |
| 97/4         |               | قائم     | فلولا       |
| 747/4        |               | الذموم   | عبادك       |
| 455/4        |               | طعم      | ألا من لنفس |
| 277/4        |               | الخواتيم | إن الخليفة  |
| ٤٥١/٣        |               | لعقيم    | عقم         |
| 070/4        |               | أتأيم    | فإِن تنكحي  |
| TT / E       |               | أثام     | جزى الله    |
| 114/ 8       |               | نائم     | تقول        |
| 3 / 57 /     | امرؤ القيس    | حرام     | جالت        |
| ٣٠١/٤        |               | تمام     | تمخضت       |
| 0/0          |               | يوم      | فحم         |
| 1.4/0        |               | والحرم   | وبصرة       |
| 117/0        | الفرزدق       | والحرم   | هذا الذى    |
| 117/0        | الفرزدق       | العلم    | هذا ابن     |
| 229/0        |               | النجوم   | لأمر        |
| 1.4/7        |               | عارم     | نظرت        |
| rr./7        | قيس بن الملوح | يتيم     | إلى الله    |
|              | ليم المفتوحة  | فصل الم  |             |

| 1 / / / 1 | اللجما | خيل |
|-----------|--------|-----|
| 712/1     | سلما   | ربة |

| 7/45/06/347                             |              | لائما    | فمن يلق      |
|-----------------------------------------|--------------|----------|--------------|
| 144/4                                   |              | لما      | وريش         |
| r09/r                                   |              | وتسلما   | أر <i>ى</i>  |
| 724/2                                   |              | أسراهما  | إن السرى     |
| 44/ 5                                   |              | أثاما    | لقيت         |
| ۸٩/٤                                    |              | العرما   | من سبأ       |
| 3 / 0 7 7                               | حسان بن ثابت | مكرما    | سأهدى        |
| 471/5                                   | حسان         | الدما    | لنا الجفنات  |
| 07/0                                    |              | أعجما    | ولم أر       |
| 791/0                                   |              | Ui Y     | إن تغفر      |
| 771/0                                   |              | غراما    | ويوم         |
| 77./7                                   | ابن قيس      | إرما     | مجداً        |
|                                         | م المكسورة   | فصل المي |              |
| 18./٣.٣٩/1                              |              | مستقيم   | أمير         |
| 1 £ 9 / 1                               |              | بمعظم    | هم وسط       |
| 177/1                                   |              | بسلم     | ومن هاب      |
| 191/1                                   |              | شمام     | ئلاث         |
| TV9/1                                   |              | فيهرم    | ر <b>أيت</b> |
| TA £ / 1                                |              | النواسم  | مشين         |
| <b>٣</b> 17/1                           |              | الأسحم   | فيها         |
| 111/1                                   |              | كرام     | فكيف         |
| £ 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 |              | مخرم     | شططت         |
| 7/177                                   |              | الأعلم   | وحليل        |
|                                         |              |          |              |

| YAA/Y        | حسان بن ثابت  | النعام  | لعمرك          |
|--------------|---------------|---------|----------------|
| 90,00/4      |               | زهدم    | أقول           |
| 171/4        | ابن الأعرابي  | بالمسيم | ماوى           |
| 270/4        |               | للغلام  | تطير           |
| <b>417/4</b> |               | والبشام | أهش            |
| 7 2 7 / 7    | جرير          | الأيام  | ذم             |
| 701/4        |               | يشتم    | ومن يجعل       |
| T.V/T        | زهير          | المتخيم | ولما وردن      |
| TTA/T        | الكسائي       | عقيم    | <br>تزود منی   |
| 779/7        |               | حالم    | أحاديث         |
| ٤٢٥/٣        |               | الأدهم  | يدعون          |
| 44/5         | عنترة         | تعلم    | هلا سألت       |
| 44/5         |               | مجثم    | بها العين      |
| TV / £       |               | اللزام  | تولى عند       |
| 171/8        |               | أقدم    | ولقد شفى       |
| 440/8        |               | بنائم   | لقد لامني      |
| TVY / £      |               | للغلام  | تطير غدائر     |
| ٤٠٨/٤        |               | وللفم   | شککت له        |
| 0/0          | الأشتر النخعي | التقدم  | یذ کرنی        |
| 1.9/0        | ذو الرمة      | سالم    | أيا ظبية       |
| 111/0        | الفرزدق       | بدارم   | أولئك آبائي    |
| 447/0        |               | إبهام   | ألم تعلموا     |
| 441/0        | الفرزدق       | النعام  | رُفِعْنَ إِلَى |
| 17/7         |               | الحيازم | رمين فأقصدن    |
|              |               |         |                |

|                     |                     |           | الفهرس       |
|---------------------|---------------------|-----------|--------------|
| ٣٢/٦                |                     | الأقدام   | يتلاحظون     |
| ov/7                |                     | اللئام    | إِذَا أَهِلَ |
| 18189/7             |                     | وابن خازم | إِذا كانت    |
| 18189/7             |                     | قائم      | عطست         |
| 7 . 7 / 7           | جرير                | بسلام     | طرقتك        |
| 75./7               | أبو زيد الأنصاري    | الكريم    | كيف أصبحت    |
| 7 / 107             |                     | بميسم     | وكنت إذا     |
|                     | ليم الساكنة         | فصل ا     |              |
| 718699/1            |                     | الأمم     | وإن معاوية   |
| 719/1               |                     | القدم     | ات يقاسيها   |
| ی ۷/۲               | شريح بن ضبيع الكند: | وضم       | ند لفها      |
| 71/17               |                     | قيم       | رنشهد        |
| ٧/٣                 | الأعشى              | نخترم     | ليا أبتا     |
| 110/2               |                     | التأم     | ى الكلم      |
|                     | النون               | باب       |              |
|                     | ون المضمومة         | فصل النو  |              |
| 17/7                | النابغة الذبياني    | المنون    | کل فتی       |
| 777/7               |                     | المساكن   | للموت تغذو   |
|                     | ون المفتوحة         | فصل الن   |              |
| ٤٦/١                | أبو طالب            | دينا      | لقد علمت…    |
| ٤٦/١                | أبو طالب            | مبينا     | لا الملامة   |
| TV E / 06 1 1 9 / 1 |                     | اليقينا   | ا هند        |
| 144/1               |                     | جنينا     | راعی         |
| 192/1               |                     | الجاهلينا | الايجهلن     |

| ,          |          |             |                    |
|------------|----------|-------------|--------------------|
| 1 / ۲۲٤    |          | مدفونا      | مهلا بني عمنا      |
| ١ / ٢٥٤    |          | فاسقينا     | إنا محبوك          |
| ٤٨٩/١      |          | والليانا    | وكنت داينت         |
| 7/79-79    | أبو طالب | دفينا       | والله لن يصلوا     |
| 7 / 7 9-49 | أبو طالب | عيونا       | فاصدع بأمرك        |
| 97-97/7    | أبو طالب | أمينا       | ودعوتني            |
| 97-97/7    | أبو طالب | دينا        | ولقد علمت          |
| 94-97/7    | أبو طالب | مبينا       | لولا الملامة       |
| 177/7      |          | فلا يجينا   | الغمرات            |
| 174/4      |          | عريانا      | إنى كأنى           |
| 7 8 9 / 7  |          | الظنونا     | إذا الجوزاء        |
| T.T/T      |          | جنونا       | إِن شرخ            |
| ٤٢./٢      |          | وما اعتدينا | نصبنا رأسه         |
| £ 4 7 7    |          | الظنونا     | أتيتك              |
| ۲./۳       |          | أتينا       | أبلغ أمير المؤمنين |
| r./r       |          | الحقينا     | ينازعني            |
| 1.0/4      |          | الأذينا     | ولم تشعر           |
| TA 1 / T   |          | رضوانا      | ياضربة             |
| 474        |          | ميزانا      | إنى لأذكره         |
| ٤٧٧/٣      |          | مَعِينا     | إن الذين           |
| ٤٧/٤       |          | واحدينا     | فرد قواصي          |
| 419/5      |          | سنانا       | وأكثرهم            |
| 19/1       |          | فاتنا       | فردّ بنعمته        |
| ٤٢٥/٤      |          | القرينا     | تذكر حب ليلي       |
|            |          |             |                    |

| 94/0         | عمرو بن معد يكرب | بمقرنينا  | وقد علم       |
|--------------|------------------|-----------|---------------|
| 114/0        |                  | الأضغانا  | قل لابن       |
| 117/0        |                  | لحنا      | منطق صائب     |
| 701/0        | لبيد             | إحسانا    | قوم يدينون    |
| 112/7        |                  | اليمينا   | صرفت الكأس    |
| 7.1/7        | أم جميل          | عصينا     | مذمماً أبينا  |
|              | نون المكسورة     | فصل ال    |               |
| 98/1         |                  | الجنون    | فنكب عنهم     |
| 1. 1/1       |                  | اللعين    | ذغرق به       |
| ٤./٥،١١./١   |                  | بطنى      | امتلأ         |
| 7 50         |                  |           |               |
| 101/101/101/ | ·                | الفرقدان  | وكل أخ        |
| ***          |                  |           |               |
| 07/5,571/1   |                  | وديني     | أقول وقد      |
| r47/1        |                  | الموازين  | إنا اتبعنا    |
| 1 / 173      |                  | الكانون   | تجعل المسك    |
| 7/151        |                  | ولاتغزوني | لولا حرج      |
| 707/7        |                  | الحزين    | إذا ما قمت    |
| ٤٦./٢        |                  | حقان      | ووجه حسن      |
| VY/T         |                  | هجين      | أتمدح فقعسًا  |
| VY/Y         |                  | اليقين    | ولو فزّت عليك |
| 101/5        |                  | القرآن    | نشدتكم        |
| 777/2113/17  |                  | يلينى     | ولا أدرى      |
| 414/4        |                  | الملاعين  | إن السفاهة    |

| الفهرس      |
|-------------|
| 1.444 A A   |
| Che learner |
| - 3         |

| £ 7, 7, 79 V / £ |           | باليمين  | إذا ما راية |
|------------------|-----------|----------|-------------|
| 474/5            |           | يبتغيني  | أألخير الذي |
| 119/7,001/0      |           | الكثبان  | ومخلدات     |
| ٨/٦              |           | بالسمتين | مهمهین      |
| ٤٣/٦             | الشماخ    | القرين   | رأيت عرابة  |
| ٤٣/٦             | الشماخ    | الوتين   | إذا بلغتني  |
| 71/7             |           | النعمان  | قومی هم     |
| *1*/7            | النابغة   | أنى      | ويخضب       |
|                  | ن الساكنة | فصل النو |             |

| تيممت        | ذی شزن  | £44/1       |
|--------------|---------|-------------|
| أيها القلب   | وأذن    | 117/7247./4 |
| فإن تستضيفوا | قد عدن  | 477/Y       |
| الحمد لله    | العيدان | r./r        |

## باب الهاء

## فصل الهاء المفتوحة

| V1/1  | حاويها     | أما ابن عوف |
|-------|------------|-------------|
| 177/1 | منسيها     | إن على عقبة |
| TE7/1 | حبالها     | وإذا أجوزها |
| 471/1 | ذائقها     | من لم يمت   |
| 272/1 | أذوقها     | إذا مت      |
| 194/4 | مبوؤها     | فبوئت       |
| r.1/r | لا أباليها | ياقاتل      |

| 77/21207/7             | الفرزدق | جوابها   | تميم بن قيس         |
|------------------------|---------|----------|---------------------|
| 74/4                   |         | نسيمها   | أبا جبلي            |
| 74/4                   |         | همومها   | فإن الصبا           |
| 11./5                  | الخنساء | أبقى لها | نهين النفوس         |
| TTA/T                  |         | غايتاها  | إِن أباها           |
| TTA/T                  |         | علاها    | أى قلوص             |
| <b>***</b> /*          |         | وإرغامها | يهون عليهم          |
| <b>* &gt; &gt; / *</b> |         | إبرامها  | ورتق الفتوق         |
| 444/4                  |         | يرزؤها   | إن سلمى             |
| 077/4                  |         | كاربها   | ماذا ترجى           |
| (071/7117./7           |         | إِبقالها | فلا مزنة            |
| 77./ ٤                 |         |          |                     |
| 171/1                  |         | نبنيها   | أموالنا             |
| 777/ £                 |         | ظلامها   | حتى إِذا القت       |
| YAA / £                |         | أوطارها  | وبان الخليط         |
| ٤٣٤/٤                  |         | وطحالها  | فرمیت               |
| ٤٤٥/٤                  |         | تصيبها   | وغيرها ما غير الناس |
| 77./0                  |         | وراءها   | ملکت بها            |
| To./o                  |         | وحنينها  | إليك تعدو قلقا      |
| ٤١٥/٥                  |         | يبرؤها   | وكل نفس             |
| ٨/٦                    |         | هلالها   | اخسأ                |
| 11./7                  | الخنساء | أولى لها | هممت بنفسی          |
| 102/7                  |         | سرارها   | نحن صبحنا عامراً    |
| 101/7                  |         | سفورها   | إذا أنا جئت         |
|                        |         |          |                     |

## فصل الهاء المكسورة

| 01/1      |                       | العمَّه  | ومهمه             |
|-----------|-----------------------|----------|-------------------|
| 144/0     |                       | عليه     | وإنى لمشتاق       |
| 1/3/1     |                       | تماديه   | يامن خلا          |
| 17371     |                       | معاصيه   | أملى لك           |
| Y.Y/1     |                       | نوافله   | وأبيض             |
| Y . 9 / 1 |                       | هامه     | وشريت             |
| 109/1     |                       | مخلوقه   | مالى بأمرك        |
| TEY/1     |                       | بکه      | إذا الشريب        |
| 1/503     |                       | التحيه   | ولكل ما نال       |
| 1/503     |                       | مانعه    | وإذا وعد          |
| 177/7     | ضباعة بنت عامر بن قرط | أحله     | اليوم يبدو        |
| 198/4     |                       | مدده     | ولست يامعد        |
| 777/7     |                       | الوالده  | أأم سليم          |
| 444/4     |                       | غارمه    | فمالك مسلوب       |
| 14/4      |                       | هامه     | وشريت             |
| 00/4      | سحيم بن وثيل اليربوعي | كالأرشيه | حتى إِذا ما القوم |
| 199/4     |                       | مدمه     | النحو صعب         |
| 1/2,772/7 |                       | حلائله   | هممت ولم أفعل     |
| TTA/T     |                       | ألو مهنه | بكر العواذل       |
| ٤١٧/٣     | عبد الله بن رواحه     | خليله    | ضرباً يزيل        |
| ٤٧٤/٣     |                       | نواصله   | أيهات أيهات       |
| ٣٠/٤      |                       | ونزاوله  | فبتنا قياما       |
|           |                       |          |                   |

۲١

| 70/2           | الجبله             | والموت أعظم    |
|----------------|--------------------|----------------|
| 144/ 5         | المجاعه            | أكلت حنيفة     |
| Y.0/2          | iea                | لايكن برقك     |
| T11/2          | شاغله              | فقلت له        |
| 777/0          | فلا ألومه          | اليوم يوم بارد |
| 7 2 / 7        | عواذله             | بكرت           |
| 70/7           | المغلة             | أقبل سيل       |
| ٣٧/٦           | ماؤه               | خل سبيل        |
| 18./7          | فو اضله            | إذا غاب عنا    |
| 111/7          | كذابه              | فصدقتها        |
| 189-184/7      | ناخره              | فإنما قصرك     |
| 7.47           | اللمزه             | تدلی بودی      |
| 144/           | كاهله              | وجدنا الوليد   |
|                | باب الياء          |                |
|                | فصل الياء المضمومة |                |
| Y·A/1          | ż                  | وتملأ          |
| on/ £          | ورئ<br>. پ         | ألا أبلغ       |
| ο <b>λ</b> / Σ | غنی ٔ              |                |
|                | فصل الياء المفتوحة |                |
| ٣٦٠/١          | التأسيا            | وإن الألى      |
| . TE/T         | الأحيا             | خرجنا من       |
| 14./4          | ثاویا              | ويوسف          |
| 71/5           | لياليا             | تصدق           |
|                |                    |                |

# الفهرس

| 90/4    |                | نائيا     | ألم ييئس |
|---------|----------------|-----------|----------|
| 797/    |                | مليا      | فتصدعت   |
| T1A/T   |                | مواليا    | هتفت     |
| TTT / 2 |                | عليا      | يقول     |
| TAY / 2 |                | ناهيا     | عميرة    |
| 441/0   | عبد بني الحساس | بسواديا   | فلو كنت  |
| 110/0   |                | ليا       | وأشهد    |
| 90/7    |                | والغواديا | سقتنى    |
| 11./7   |                | سدى       | فأقسم    |
| 7.17    |                | كما هيا   | وقد ينبت |
| 117/7   |                | بالمرضى   | قال لها  |

## فهرس أنصاف الأبيات

#### الجزء والصفحة

#### نصف البيت

|                 | î                            |
|-----------------|------------------------------|
| 14./4           | أتيت كقنو النخلة المتعثلل    |
| T19/2           | أجاد المسدى سردها وأذالها    |
| 417/0           | إذا قطعن علماً بدا علم       |
| ٥٣/١            | أصم عما ساءه سميع            |
| T00/1           | الأعداء والأكباد سود         |
| 170/1           | الستم خير من ركب المطايا     |
| Y12/2           | أم كيف أخنو وبلال حزبي       |
| WE/7            | أنا أبو النجم وشعري شعري     |
| 415/1           | أنى ومن أين آنك الطرب        |
| 7/1/2/9/2/7/247 | إن كنت ريحا فقد لاقيت إعصارا |
| 771/1           | أوحى لها القرار، فاستقرت     |
| 771/4           | أو يرتبط بعض النفوس حمامها   |
| 14/01411        | أو يعتلق بعض النفوس حمامها   |
|                 |                              |
| ,               |                              |
| 77/1            |                              |
| ٤٧٠/٣           | سود المحاجر لايقرأن بالسور   |
|                 | ٤                            |
| 1/42131/444     | عقيلة مال الفاحش المتشدد     |

| 1./2.14/7 |   | علفتها تبناً وماءً بارداً       |
|-----------|---|---------------------------------|
| ٨٥/٤      |   | علم سليمان الحُكْلِ             |
|           | ف |                                 |
|           |   |                                 |
| 777/7     |   | فأما عظامها قبيض                |
| 197/7     |   | فبينا المرء في عيش لذيذ ناعم    |
| 719/4     |   | في الجوس جسنا إليك الليل بالمطي |
| ٤٦٧/٣     |   | في حلقهم عظم وقد شجينا          |
| 77./7     |   | في ظل ملك ثابت الأوتاد          |
| •         | ق |                                 |
|           |   |                                 |
| AA/7      |   | قد رضيناه فقم فسمه              |
|           | ك |                                 |
|           |   |                                 |
| 749/0     |   | كان كأن وريديه رشاء حبل         |
|           | ل |                                 |
| Θ.        |   | •                               |
| TEV/0     |   | لاتخبرا خبراً وبُسًا بَسًا      |
| 744/4     |   | له دیك حسرى                     |
|           | م |                                 |
|           |   |                                 |
| AY/Y      |   | ما في السماء سوى الرحمن من وال  |
| 797/2     | • | ما ليلة الفقير إلا شيطان        |
| 111/7     |   | ما يُمْني لك الماني             |
|           |   |                                 |

ن

| 19/7        | ضرب بالسيف ونرجو بالفرجْ    | نه |
|-------------|-----------------------------|----|
|             | 9                           |    |
| 1/457       | مسنونة زرق كانياب اغوال     | ,, |
| 97/4        | تلك شكاة ظاهر عنك عارها     | وز |
| ***/*       | أما جلدها فصليب             | وا |
| ٤١/٤        | الكفر مخبثة لنفس المنعم     | وا |
| ٥٧/٦        | المرء يخلق طوراً بعد أطوار  | وا |
| T99/Y       | للموت ما تلد الوالدة        | وا |
| 144/0       | لله أوس آخرون وخزرج         | وا |
| 777/0       | مهمهین فرقدین مرتین         | ,  |
| T00/2       | هاجرة يشوى الوجوه حرورها    | ,, |
|             | 9                           |    |
| 1/25715/777 | فضى البازى إذا البازى انكسر | ية |
| 7/9/7       | ج صبيره الماعون مجا         | ĸ  |

